





拉維為使用的無益在自由的行动目其上的原理是的海绵性等性的原理性别。这個問題用作

Elmer Holmes Bobst Library

> New York University



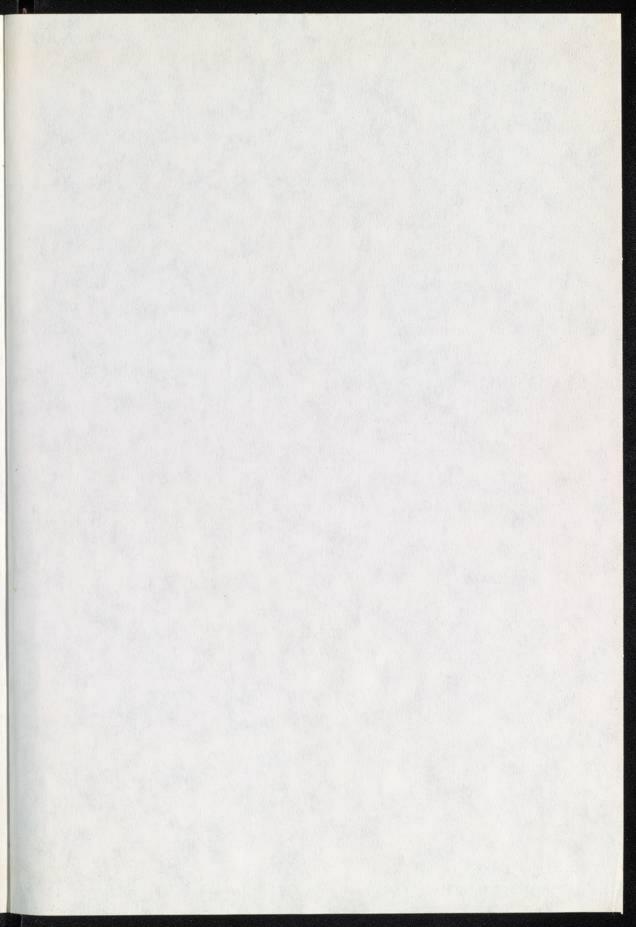

Ibn Abī Zaynab, Muḥammad ibn Ibrāhim /Kitāb al-Ghaybah/

الما المالية

تَأْلَبْفِيْكُ

السِّيْ الْمَا الْمَا

مَكْنَالْبَالْصَّالُوفِيَّ « هران » بازارجنب سجد ملطانی تغن ۵۳۵۵۲۳

BP 166 194 1970= C.1



« وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبد لنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لايشر كون بي شيئاً و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .

النور: ۵۴

و لقد كتبنا في الزَّبور من بعد الذِّكر أنَّ الأرض يرثها عبادي الصالحون \* إنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين .

الانبياء: ١٠٥

و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
 و نجعلهم أثمة و نجعلهم الوارثين » .

القصص: ۴

اللّهم أن الرغب إليك في دولة كريمة تُعز ُبها الاسلام و أهله ، و تجعلنا فيها من الدُّعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، و ترزقنا بها كرامة الدُّنيا و الآخرة .

إلى صاحب الولاية الالهية الكبرى، و الخلافة العالمية العلما. إلى ءَلَم النور الأجلى، ومنار مهيع الحقِّ الأسني. إلى من تنكشف بنور سعده دياجي الغياهب ، و تفل من بقيامه المرهفات القواض. إلى من يكون النصر قائده، و الرُّعب رائده. إلى من به يعود الحقُّ في نصابه، و يزول الباطل عن مقامه . إلى من به تسكن الدُّهماء المضطربة، و تقرُّ القلوب المنزعجة. إلى المصلح العالمي " المد "خر لاصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد . إلى المرتجى لازالة الطاغوتيَّة الغاشمة ، و السفيونيَّة الملعونة . إلى من يؤيُّد بأملاك السماء جنوده ، و يصحب النصرَ العزيزَ بُنوده . إلى المؤمّل لاحياء الكتاب بعد ما بدلّت حدوده ، وتعطّلت أحكامه . إلى محيى معالم الدُّ بن بعد ما انطمس مناره، و تعفَّت آثاره. إلى المتخيِّر لاعادة الملَّة و الشريعة ، و المعدُّ لقطع دابر الظلمة . إلى من به يظهر جمال العدل في العالم، و تخفق في هضباته العالية راياته. إلى من يفيض على الخلق أنعماً و مواهباً ، و يكون للمسلمين ملاذاً و ملجأ . إليك يا سليل رسول الله ، يا ابن الحسن ، بأبي أنت وا ُمّي ، سيَّدي «أيتُّها العزيز مسَّنا و أهلنا الضرُّ و جئنا ببضاعة مزجاة ، فأوف لنا الكيل و تصدَّق علينا إنَّ الله يجزي المتصدِّ قين،

# بِمُ إِنَّهُ الْخُ الْجُمِّي

الحمدللة على ما عر قنا من نفسه ، و ألهمنا من شكره ، و فتح لنا أبواب العلم بربوبيته ، و دلنا عليه من الاخلاص في توحيده ، و جنسبنا من الشرك و الالحاد في دينه ، و من الشك في أمره .

والصلاة والسلام على تبل سيد رسله ، و أمينه على وحيه ، و نجيته من خلقه ، وصفيته من بريته ، نبي الرجمة ، وقائدالخير ، و مفتاح البركة ، وعلى آله وعترته البدور المنيرة ، و السرج المضيئة ، أصفياء آل أبي طالب ، و سروات بني لؤي بن غالب، قواعد العلم ، وأعلام الله بن الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً ، لاسيتما الكهف الحصين ، وغياث المضطر المستكين ، صاحب النقيبة الميمونة ، وقاصف الشجرة الملعونة ، نو دالله المتألق ، وضيائه المشرق ، ناموس العص ، و مدار الدهر ، و ولي الأمر ، سيف الله الذي لا ينبو ، و نوره الذي لا يخبو ، المؤيد بكفاية الله و عصمته ، الموفور حظه من عنايته و رحمته ، ظل الله الوادف على رعيته ، الذي يتلائلا نو دالا مامة بين أسارير جبهته ، سر الله المكتوم المداخر ، و وديعة النور المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في الجباه الكريمة الغرر ، حرز الله الحريز ، و حصنه الحصين ، ذخر الله المنتقل في المنتقل

العزيز و حبليه المتين ، ناشرا ُلوية الهدى ، مؤلف شمل الصلاح و الرَّضا ، والسبب المتسل بين الا رض و السماء ، وجه الله الذي إليه يتوجبه الأولياء ، سيدنا و إمامنا و هادينا ، العدل المظفير ، و القائم المنتظر ، الحجبة بن الحسن بن على العسكري الملقب بالمهدي ، الامام الثاني عشر الذي يملا الله به الأرض قسطاً و عدلا بعد ما ملئت ظلماً و جوداً .

اللهم عجل فرجه ، و سهل مخرجه ، و أمت به الجور ، و أظهر به العدل ، و أدحض به الباطل ، و أقم به الحق ، و أجل به الظلمة ، و اكشف عنا به الغمة ، و أدحض به الباطل ، و أقم به الفتق ، و أنعش به البلاد ، و أصلح به العباد ، و دمدم على من نصب له ، و دمس على من غشمه ، و انصر ناصريه ، و اخذل خاذليه .

اللهم افضض به رؤوس الضلالة ، وشارعة البدع ، و مهيتة السنن ، و المتعز زين بالباطل ، و أعز به أولياءك ، وأذل به أعداءك الذين أضلوا عبادك ، وحر فوا معاني كتابك ، و بدالوا أحكامك ، و جلسوا مجالس أصفيائك ، و طهر اللهم به منهم بلادك ، و اشف به صدور عبادك . و أطفى به نيران الكفر و الزاندقة ، و جد دبه ما امتحى من دينك حتى يعود على يديه غضاً جديداً لاعوج فيه ولا بدعة معه ، آمين رب العالمين .

#### كلمة المصحيح

أمّا بعد: فلقد كان من أمنيتني فيما لو النيحت لي الفرصة و ساعدني التوفيق أن أقوم باحياء هذا التراث القيتم النفيس، و بعثه من مرقده، و نفض الغبار عن وجهه، و كشف الغمام عن بدره، لمافيه من فوائد جليلة، و منافع كثيرة، ولم يسمح لي الدّ هر بالفراغ ، و عاقتني عن ذلك العوائق ، فمر تت على ذلك سنون، ولم أجد إلى المأمول سبيلاً ، كما أنتي لم أر في تلك المدّة من يقوم بأمره أو اعتنى بشأنه، أو يجنح إلى تصحيحه و نشره، ولا من يحنو عليه لاحيائه، أو يخطو خطوة لاصلاحه، ولا تنهض الهمة بأحد لتحقيقه و طبعه.

و كانت المطبوعة الحجرية منه كثيرة الأغلاط، مشو هة الخطوط، محر فة الألفاظ، ومن كثرة السقط و التحريف فيه صاد سهله نقلا ، وحرز نه جبلا ، فقد ينقضي اليوم و اليومان ولا يجد الباحث إلى فهم بعض جمله سبيلا ولا إلى المقصود دليلا ، و دبيما يجتهد طيلة ليل يطلب ربط جملتين أو يمضي يوما تاما في فهم عبادتين ولا يرجع إلا بخفتي حنين ، و قلما يوجد فيه سند سلم من التحريف، بل الغالب على أسانيده الاعضال بالتصحيف ، و المظنون عندي أن الشيخ أباالفرج القناني واوي الكتاب أو الذي أخذ عنه كان رديء الخطية من هذا الكتاب الابهام و الغموض، والمستخوالتحريف والاختلاف ، ومصحتحها - مع كونه من العلماء - مهماجد واجتهد والمستخوالتحريف والاختلاف ، ومصحتحها - مع كونه من العلماء - مهماجد واجتهد لم يقدر على إصلاح جل أخطاء الكتاب ، و من جراء هذا الأمر صاد هذا الأثر وحجبت شمسه بسحاب غموض عباداته وتحريفاته ، و سبب ذلك ابتعاد الناس عن دراسته ، و انصرافهم عن قراء ته ، فترك الكتاب مهجوداً في زوايا المكتبات ، مغموراً في خبايا الغرفات ، تراه يتعلمل تعلمل السليم ، و يستصرخ استصراخ الظليم (۱) ،

<sup>(</sup>١) السليم: اللديغ أو الجريح الذي أشرف على الهلاك، و الظليم: المظلوم.

ينتظر من يتنسم به أد على الفضاء ، و يتظلم من طول مكافحة الانزواء ، و أتى عليه من الدّ هر ما شاء الله إلى أن قام في الآونة الأخيرة أحد من فضلاء الكتبيين و أما جدالناش بن قاصداً إلى طبعه للمر "قالثانية ، وذلك بعد ماعز "ت نسخه و كثر رو "اده لكن اتيقق رأيه على طبعه بطريق الاوفست طبقاً للطبعة الا ولى ، و ذهل عما فيها من الأخطاء ، فجعلها أصلا له ، دون أي توضيح أو تطبيق مع نسخه الخطية الموجودة ، أو تصحيح أو تحقيق ، غير أنه أضاف إلى أو "له مقد "مة ضافية في ترجمة المؤلف ، وكلمة موجزة في عظمة الكتاب بقلم بعض أعلام العصر ، و فهرساً موضوعياً في آخره فحسب ، وأخرج كتاباً في قطع منقوص ، و وجه مشو "ه منهوس (١) ، فلم يزد هذا الناش مع جهده مع على الطبع الماضي إلا إبطال المقتضى ، إذ الكتاب ومن أحسن ما الله في موضوعه ، و هو عند علمائنا الأعلام من ركائز نا الثابتة ، و من أحسن ما الله في موضوعه ، و هو عند علمائنا الأعلام من ركائز نا الثابتة ، و ذخائر نا التالدة ، و ما ثر نا الخالدة ، و كان موضوعه من أهم المواضيع عندنا ، بل هو الحجر الأساسي الذي عليه دعائمنا .

كيف لا ، وقد نظم فيه مؤلفه الفحل البطل \_ رضوان الله تعالى عليه \_ أخبار الامامة و الحجّة في سلك منضد ، و جمع الأحاديث الرّاجعة إلى الغيبة و الظهور و ما كان منها ذاصلة بالموضوع في أبواب تراه كالسّمط المنجّد ، على حدّ ما تتم به الحجّة على الناظرفيه ، وتوضح به المحجّة لمعتنقيه ، بحيث لا يمل القادى ، بالتطويل، ولا يعوق الباحث بالاختصار عن مدارك التحصيل .

بل جاء في كلِّ باب بالحجّة والدَّليل من الرِّواية و الدِّراية على قدر ما بهما الكفاية ، دون إسهاب ممل ، أو إبجاز مخل ، ولم أركتاباً يساويه ، وإن وجد مايوازيه ، لكن إنَّك إن تنعم النظر في كلِّ ما الله في موضوعه لن تجد منها تأليفاً مستقلاً بنفسه مستغنياً عمَّا الله من جنسه ، بل تجد كلَّ كتاب

<sup>(</sup>١) المنهوس: الوجه الذي لا لحم فيه .

يشتمل على مالا يشتمل عليه صاحبه ، ويحتوي علماً لا يحتويه مضارعه ، فا ن الكنحل لا يغني عن الشند برا وإنه الفضل لمن سبق ، وقد اعتنت بروايته و دراسته جماعة من العلماء في كل الا عصار ، و عد وه من الا صول المعتبرة التي عليها المدار ، من دون أي طعن فيه أو غمز في مؤلفه ، بل انعقد إجماعهم دون محاشاة على اعتباره ، وصحة جل أخباره ، هذا شيخ الشيعة ، و زعيمها الا كبر ، ومعلمها المناضل المجاهد أبوعبدالله على بن على بن النعمان الملقب بالمفيد (ره) كان يروي عنه في كتاب غيبته ، و يحتج برواياته ، و ذاك شيخ الطائفة ، و رئيس الفرقة الناجية أبوجعفر على بن الحسن الطوسي (ده) كان ينفل منه ويعتقد صحة ، و هكذا ذمرة كبيرة من رجالات العلم و أئمة الحديث زينوا كتبهم بنقل أخباره و تبجيل مؤلفه و سرد أقواله .

فاذا كان الكتاب ذا أهميّية إلى هذه الدرّجة فبالحري أن يُحيا و ينشر، و حقيق بأن تتوفيّر نسخه ، خليق بأن يحتفل على تدارسه ، و باحيائه يحيا مؤلفه، و يظهر فضله ، و يسبر ذ نبله ، و لابد أن ينشر في ثوب قشيب ، عرياً من الخلل والسقط والتحريف بحيث يليق بجلالة التأليف و شخصيية المؤلف ، فالتسامح في أمره يوجب الندم ، و التقاعس عن مفروضه يوزث ذوال النعم ، و عدم الاعتناء بشأنه عند من الذوب التي تنزل النقم ، و الغفلة عنه تقود إلى الفوت لأن الحياة تجر الى الموت ، و إضاعة الفرص تنتهي إلى تجر ع الغصص، والصحة مركب الألم ، والشيبة زورق يقطع إلى ساحل الهرم .

فكنت أغدو و أروح في فجوة الانتظار ، أترقب الفرصة و فراغ البال ، فما زالت العوائق تدفعني عن القيام بواجبه ، و المشاغل تمنعني عن الاقدام بأمره ، و كلما جنحت إلى الانفصال إليه حال بيني و بينه مانع يذودني عنه ، و متى رمت المتاب إليه رُددت ، و كلما يُممت الباب صُددت ، فكم من مأمول بين أثناء المحاذير مدبيج ، و محبوب في طي التقادير مدرج ، فمرت على ضالتي المنشودة شهور (١) الكحل ـ بالتحريك ـ شدة سواد العين . و الشنب : بياض الاسنان . و أعوام، و ليال و أيَّام إلى أن شاءت العناية الالهيَّة بتحقيق هذه الامنيَّة الشائقة و أذن الله سبحانه لا يفائها ، و إنَّما الاُمور مرهونة بأوقاتها .

فبيذما كنت ذات يوم في حجرتي مشغولاً بعملي في ترجمة كتاب ثواب الاعمال إذ دخل علي شاب وقور ، حسن السمت و الهيئة ، و بيده نسخة من كتاب الغيبة ؛ فسلم و جلس ، و استفسرت عن شأنه ، فقال : جثت ا'ذاكر كم في طبع هذا الكتاب و تكلم في ذلك قليلا ، فوجدته شائقاً بنشر الكتب التي ا'لفت في موضوع صاحب العصر عَلَيْتِين ، و ذا اطلاع حول هذه الكتب و مؤلفيها ، فسألته عن اسمه وعنوانه ، فقال : اسمى « منصور » و شهرتي «بهلوان» و أنا من تلامذة الاستاذ « الشيخ محمود الحلبي » و هو الذي أمر نا بطبعه و رأى أن نسند تصحيحه إليك ، و وصانا بالإعانة على مؤونة طبعه لديك، فرحبت به ودعوت له بالتوفيق و التأييد ، ثم عظمت شأن استاذه إذ هو جدير " بالتعظيم، قسمين " بالتبجيل ، و هوأحد أعلام الخطباء الميصقعين في هذا العصر، بل جلهم ولاسيسما الخراسانيين منهم كانوا من أتباعه ، يهتدون بنوره و يمشون على ضيائه و يغترفون من فيض علومه ، وهو خطيب " بحاث " نقاد ، عليم وليمشون على ضيائه و يغترفون من فيض علومه ، وهو خطيب " بحاث " نقاد ، عليم ولفي اللسان ، فصيح البيان ، كثير الحفظ ، متبحر " في العلوم النقلية و العقلية ، و لفد وأيته على أعواد المنبر يتكلم في مباحث الامامة ، فوجدته بحراً زاخراً ، كشف لى النقاب عن بعض المعضلات و حل "عقود بعض المشكلات أبقاه الله سيفاً صادماً للد ين ومناراً للحق المستبن .

فانتهزت الفرصة ، و لبسيت الدَّعوة و أجبت الرَّغبة و شمسٌرت عنساق الجدُّ و شرعت في العمل ، و يسسٌر الله لي أسبابه و فتح لي بابه ، و أداني كيف أملك عنان المقصود، و مينأي المآتي أسلك ميتان الطريق .

فقمت بحول المولى سبحانه و قواته نحو المأمول بما يجب أن أقوم ، ولم آل جهداً ، و اجتهدت في تهذيب الكتاب عن عبث العابثين ، و تحريف الناسخين ، وقابلته مع ثلاث نسخ سيأتي وصفها ، و استعنت على إصلاحه بمراجعة الكتب التي تكلمت

في موضوعه أو نقلت رواياته ، و متى توقيقت في كلمة مبهمة أو شيء من عباداته لعدم وضوحه أبقيته على حاله ، و قلت في الهامش «كذا» إشارة إلى توقيقي فيه ، فوكلته إلى فهم القاري و عبقريته ، و بذلت غاية الوسع في تصحيح أغلاطه و تقويم عوجه ، وتفسير مجمله ، و شرح غريبه ، وبيان معضله، و التعريف بما رأيت ضرورة التعريف من أعلامه و رجالاته ، و تعيين المشترك من رواته ، و غير ذلك مميًّا يُرغب فيه من تجويد الكتاب و إتقانه ، ليسهل للباحث ارتشاف مناهله ، و اقتطاف ثمار محاسنه ، و لتذكي ناد القرائح بعد خمودها ، و تجري أنهاد الأفكاد غب جودها . فأحد الله سبحانه لما نظر لي نظر الرجة و أسبل علي نشر هذه النعمة .

و إنتى لا عتقد اعتقاداً جازماً أن "بنشري هذا الكتاب في هذا الثوب الجديد قد قد قد معتنى الأثمت الأطهار والجديد قد قد قد معتنى كتب الأخبار خدمة جليلة قلما تدانيها خدمة ، كما أنتى تحملت في سبيل إحيائه عنا و لا يدانيه عنا ، و ما أنا بلائم نفسي في التأخير ، ولا الزاري عليها في التقصير ، إذ ما أرجأ الأمر من أراد صحته و إنقانه ، و تجويده و إحكامه ، و ما أخر العمل من ناطه بوقته ، ولا أخطأ الطريق من أنى البيت من بابه ، فسبحان الذي أمرنا بالد عاء ليجيب ، و نبتهنا من الغفلة و يهيب ، و بجتبي إليه من يشاء و يهدي إليه من ينيب .

و في الختام أعتذر إلى القاريء الكريم مما فيه من خلل يراه ، أو تعليق لا ير تضيه ، فأنا كالمنكر لنفسه المغلوب على حدسه ، فالمأمول أن ينظر إليه بعين الاغضاء ، و يسدّ خلله ، و يصلح ذلله ، و يصفح عما فيه من قصور ، و يسمح عما فيه من فطور ، فقلما يخلو إنسان من نسيان ، و قلم من طغيان ، و العصمة لله يخص بها من يشاء من عباده ، وهم أنبياؤه و من اجتباهم من حججه عليهم صلواته و رضوانه و رحمته . فنسأله الالهام و السداد ، و التوفيق و الرّشاد .

خادم العلم و الدين على اكبر الغفارى ١٣٩٧

#### نبذة من حياة المؤلف

هو أبوعبدالله عمّل بن إبراهيم بنجعفر الكانبالنعماني ُوكان من كبار محدٌّ ثي الاماميَّة في أواءًل القرن الرَّابع ، وينُعرف بابن [أبي] زينب ،كان مؤلَّفاً جيِّدالنظر حسن الاستنباط، وافر السهم فيمعرفة الرِّجال وأحاديثهم، قرَّ على ثقة الاسلام عمَّ بن يعقوببن إسحاق الكلينيِّ \_ رحمالله \_ وأخذ عنه معظم علمه ، وصاركاتباً له واشتهر بذلك ، وحاذ عنده المزيّة العظمي ، والمحلُّ الرُّفيع الأسمى ، لازم مجالس إفاداته رائحاً وغادياً ، وورد مناهل علومهالعذبة ناهلاً ، وصدر منها ريًّا سائغاً ، حتَّى برع في العلم لاسيتما الحديث ودرايته ، ومعرفة رجاله ورواته ، وعرفانصحيحه من مفتعله ومستقيمه من مختله إلى أن صار ابن بجدته ، وهو أحد الأعلام الَّذين سافروا في طلب العلم والأخذ عن المشايخ فتي وكهلاً، وعكفوا على سماعه ليلاً ونهاراً ، رحل إلى شيراذ وأخذ بها عنالعالم الجليل أمي القاسم موسى بن عجَّل الأشعريِّ \_ ابن بنت سعد بن عبدالله \_ سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة (١) ، ثم وحل إلى بغداد وسمع بها من جماعة كأحمد بن على بن سميد ابن عقدة الكوفيِّ الّذي هو كوكب سماء الحديث ، وشيخ العلم وحامل لوائه ، وعمّل بن همام بن سهيل \_ وسمع منه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة \_(``)، وأبي على أحد بن على بن يعقوب بن عمَّار الكوفيُّ ، وسلامة بن عمَّا بن إسماعيل الأرزنيِّ وغيرهم ، كما نسرد في ذكر مشايخه أسماء هم ، ثمُّ رحل إلى بلادالشام، فسمع بطبريّـة <sup>(٣)</sup>\_ من أعمال الأردن\_ من عبّد بن عبدالله بن المعمر الطبر انيّ سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، وأبي الحارث عبدالله بن عبدالملك بنسهل الطبراني (١٠) ودخل دمشق وسمع بهامن على بن عثمان بن علا"ن الدُّهنيِّ البغداديِّ (٥) ، ثمَّ غادرها

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٢ من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٣٧ و ٢٤٩ من الكتاب .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٣٩ من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) لعل سماعه منه ببغداد راجع ص ٩٣ من الكتاب.

<sup>(</sup>۵) راجح ص ۱۰۲ من الكتاب .

إلى مدينة حلب في أواخر عمره ، فمد الله عليها ظلّه الوارف ، وأعانه بهاعلى نشر المعارف وسقاها ريتق و بله ، و كساها رونق نبله ، فسطع بها بدره ، ور ُفع قدره ، فروى بها كتاب الغيبة (١) وقر عها على أبى الحسين عمّل بن على الشجاعي وأجازه فيها (٢) .

فلم بزل شيخنا المترجم له مشمولاً بالعنايات الخاصة الالهيئة في حلّه وترحاله حتى قضى الله سبحانه مناه ، فألقى بمدينة الشام عصاه ، وأدركه بها حمامه ، ووارته رجامه (٣) نسأل الله تعالى الذي تغميده بنعمته أن يسبل عليه شآبيت رحمته إلى أن يسكنه بحبوحة جنيّته في جوار نبيه على وَالنَّا الله وعترته .

هذا ما استطعنا أن نجمعه من الأخبار عن شخصية النعمانيِّ من ناحية حياته العلميَّة (۴) .

#### تآليفه القيمة

١ - كتاب الغيبة الذي هو بين يديك ، وليس يحض ني كلام ا فصح به عن عظمة هذا التأليف المنيف ومبلغ شأنه ، ولا أدري بأي عبارة أصف براعة هذا الكتاب القيلم الذي قد انفرد في بابه ، و بأي براعة ا ترجم عن جزالة ذلك الر قيم الذي عكف عليه العلماء منذ يوم تأليفه (۵).

٣ \_ كتاب الفرائض .

٣ \_ كتاب الرَّد على الاسماعيليَّة.

<sup>(</sup>١) كأنه كان في سنة ٣٤٢ كما يأتي .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٨ من الكتاب .

<sup>(</sup>٣) الظاهر كون وفاته بعد سنة ٣٤٢ .

 <sup>(</sup>۴) راجع فی ضبط النعمانی أهو بفتح النون أو ضمها ، وتعیین المنسوب البه أهو
 بلد ، أو قبیلة ، أو بطن ، أو أب : روضات الجنات ج ۶ ص ۱۲۸ تحت رقم ۵۷۲ .

<sup>(</sup>۵) قال النجاشي (ده) في الفهرست بعد عنوان النعماني : «الكاتب النعماني المعروف بابن ذينب شيخ من أصحابنا عظيم القدر ، شريف المنزلة ، صحيح العقيدة ، كثير الحديث قدم بغداد ، وخرج الى الشام ومات بها ، له كتب منها كتاب الغيبة ، كتاب الفرائض ، كتاب ...

۴ \_ كتاب التفسير .

٥ - كتاب التسلى (١) .

وأظن أن هذه الكتب الأربعة الأخيرة لعبت بهايد الزّمان فضاعت فيماضاع. نعم قال الشيخ الحر العاملي على ماحكى عنه صاحب الذّريعة رضوان الله عليه ما د إنتي قد رأيت قطعة من تفسيره ، ولعل مراده من القطعة هي الرّوايات المبسوطة التي رواها النعمائي باسناده إلى الامام الصادق تَلْبَكُ ، وجعلها مقد مة تفسيره ، وهي التي دو تت مفردة مع خطبة مختصرة ، وتسمتى به و المحكم والمتشابه ، وتنسب إلى السيد المرتضي عليه الرحمة . ، وطبع في الأواخر بايران ، وقد أوردها بتمامها العلامة المجلسي وحمه الله . في مجلد القرآن من البحار . ( راجع الذريعة ج ٤ العلامة المجلسي . وحمه الله . في مجلد القرآن من البحار . ( راجع الذريعة ج ٤ ص ٣١٨) .

<sup>→</sup> الرد على الاسماعيلية . رأيت أبا الحسين محمد بن على الشجاعى الكاتب يقرء عليه كناب الغيبة تصنيف محمد بن ابر اهيم النعماني بمشهد المقيقة لانه كان قرأه عليه ، ووصى لى ابنه أبوعبدالله الحسين بن محمد الشجاعي بهذا الكتاب وبسائر كتبه ، والنسخة المقروء ة عندى ، وكان الوذير أبو القاسم الحسين بن على بن الحسين بن على بن محمد بن يوسف المغربي ابن بنته «فاطمة» بنت أبي عبدالله محمد بن ابر اهيم النعماني - رحمهم الله - انتهى .

 <sup>(</sup>١) على ما يظهر من البحادحيث ذكر في المجلدالعاشر من التابعة المحروفة بالكمبائي
 في باب ما عجل الله به قتلة الحسين صلوات الله عليه حديثاً مفصلا عنه .

وراجع في ترجمة أحوال المؤلف أمل الامل ج ٢ ص ٢٣٢ ، روضات الجنات ج ٤ ص ١٣٧ ، منهج المقال ص ٢٧٣ ، مستدرك الوسائل ج٢ ص ٢٥٢ ، الكنى والالقاب للمحدث القمي ج ١ ص ١٩٥ ، تنقيح المقال ج ٢ ص ٥٥ ، جامع الرواة ج ٢ ص ٣٣ ، خلاصة الاقوال للعلامة الحلى ص ١٤٢ . الذريعة ج ١٤ ص ٧٩ .

## ﴿ مشایخه ﴾

الذين روى عنهم في هذا الكتاب جماعة وإليك أسماءهم :

١ \_ أحمد بن عمل بن سعيد أبو العبّاس الكوفي المعروف بابن عقدة (١) .

٢ \_ أحمد بن نصر بن هوذة أبوسليمان الباهلي (٢) .

٣ \_ أحمد بن على بن يعقوب بن عمَّار أبو على [الكوفي (١).

٢ \_ الحسين بن عمر الباوري المكنتى بأبي القاسم (\*).

٥ \_ سلامة بن على بن إسماعيل الأرزني نزيل بغداد (٥) .

ع \_ عبدالعزيز بن عبدالله بن يونس الموصلي (٤) .

٧ - عبدالله بن عبدالملك بن سهل أبوالحارث الطبراني (٧) .

٨ ــ عبدالواحد بن عبدالله بن يونس أخوعبدالعزيز الموصلي (١).

٩ \_ على بن أحمد البندنيجي (٩) .

١٠ \_ على بن الحسين [ المسعودي ]حد ثه بقم " (١٠) .

- (١) راجع ص ٣٣ من الكتاب .
  - (۲) » ص ۵۷ » ».
  - (۳) » ص ۹۰ » ».
  - . « « ٣4 w « (4)
  - (۵) » ص ۸۷ » ».
  - · « « ۶۸ » « (۶)
  - .« « ۹۳ » « (٧)
- · « « ۶۸ » « (A)
- (٩) راجع ص ٢٨٤ من الكتاب.
- (١٠) الظاهر هو على بنبابويه القمى ، وكأن لفظة « المسعودى » زائدة من النساخ

حيث ان الظاهر منه المراد صاحب المروج كما ذكرناه في الهامش و هو لم يدخل بلدة قم قط ، ولم ينص به أحد و بقرينة شيخه محمد بن يحيى العطار هو على بن الحسبن بن بابويه القمى المعروف . راجع مشيخة الفقيه و مقدمة البحار ص ۴۵ و سيأتى ص ۲۸۵ كلامنافيه . ١١ \_ مجل بن الحسن بن مجل بن الجمهور العملي ١١ . ١٠

١٢ \_ عمّل بن عبدالله بن جعفر الحميري (٢) .

١٣ \_ مجّل بن عبدالله بن المعمر الطبر اني (٣) .

١٢ \_ مجل بن عثمان بن علا"ن الدُّهني البغدادي (٢) .

١٥ \_ على بن همام بن سهيل بن بيزان أبوعلي " الكانب الاسكافي (٥) المتوفقي ٣٣٥ .

١٤ \_ على بن يعقوب بن إسحاق الكليني (٤) .

 $^{(Y)}$  \_ موسى بن مجّل أبو القاسم القمي  $^{(Y)}$  .

ولم أجد من روى عنه غير أبي الحسين على بن على الشجاعي الكاتب، كمالم أجد تاريخ وفاته وموضع قبره بالشام على التحقيق.

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٤١ من الكتاب.

<sup>« « 95</sup> m « (Y)

<sup>« «</sup> ٣٩ » » (٣)

<sup>« «</sup> ۱۰۲ » « (۴)

<sup>« «</sup> ٣٧ » « (۵)

<sup>(</sup>ع) هو من الاعلام الشاسعة في الكتاب .

<sup>(</sup>٧) راجع ص ٤٦ من الكتاب .

جميع حقوق الطبع والتقليد بهذهالصورةالمزدانة بالتقدمة و التعليق محفوظة للناشر اعتمدت في تصحيح هذا الكتاب على ثلاث نسخ:

١ - نسخة مخطوطة كاملة ثمينة موجودة فيخزانة (كتابخانة ملك) بتهران بالرَّقم ٣٤١٧، وهي تقع في ٣٢٤ صحيفة كل ص ١٥ سطراً، طول الكتابة ١٥ وعرضها ١٠ سانتيمتراً ،كانبها على مؤمن الجرفادقاني ، فرغ من كتابتها يوم الخميس ٢٢ شهر رمضان المبارك من شهور سنة سبع وسبعين بعد الألف. وفي خلال سطورها ما يدلُ على أنها روجعت على نسخ أخر .

٢ ـ نسخة مخطوطة ا خرى للمكتبة (كتابخانة ملك) أيضاً بالر قم ٢٥٧١، تنقص من أو لها ورقة . ومن أوسطها ورقة ، ومن آخرها صحيفة ، وهي نسخة نفيسة جد ا عتيقة ، ولم يعرف كاتبها ولا تاريخها للسقط ، تقع في ٣١٣ صحيفة ، كل صفحة ١٥ سطراً ، طول كتابتها ١٩ س ، وعرضها ٥٥٨ س. وشهد خطلها بأن كتابتها قبل القرن العاشر أو في حدوده .

٣\_ نسخة من المطبوعة قو بلت أسانيدها و بابين من آخرها بالنسخة الموجودة بالمكتبة المقدسة الر "ضوية سلام الله عليه بالر قم ١٨٧ ، قابلها العالم البارع المحقق الشريف السيد موسى الز "نجاني " أدام الله تعالى ظله، و كتب بخطله الشريف اختلافاتها في

هامش المطبوعة وبين سطورها وفوق كلماتها ، وكتب في ظهر النسخة ما هذا نصله :

« في النسخة الموجودة من الكتاب بمكتبة القدس الرضوي سلام الله عليه بالرقم ١٨٧ بخط عتيق جداً (والظاهر أنه من خط ناسخ الكتاب) : « كتاب الغيبة تصنيف أبي عبدالله على بن إبراهيم النعماني تحدالله ، صنفه في ذي الحجة سنة اثنتين وأدبعين وثلاثمائة ، وعلى ظهر ها خطوط كثيرة تاريخ بعضها ١٨٧ ذي القعدة ١٧٠، وبعضها بخط عتيق جداً هكذا « أنهاه قراءة وتصفحا الفقير إلى رحمة الله تعالى . . . الفضل الحسين بن على بن بعض بن على بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين في الاخير الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين في الاخير الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين في الاخير الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين في الاخير الحسين بن على بن الحسين في الاخير الحسين بن على بن الحسين في الاخير مصغراً ، وقال : ولعل بعد الكلمة «عمر » ـ انتهى .

وكتب أيضاً في هامش الصفحة الأخيرة ما نقلته في آخر الكتاب راجع هاءش ص ٣٣٢ ، وحاصله تاريخ الكتابة في هامش هذه النسخة ٥٧٧ .

هذا وقد راجعت في عداة موارد من الكتاب نسخة ( الاستاذ مشكوة) الموجودة في ( كتابخانة مركزي دانشگاه تهران ) بالر قم ۵۷۸ ، وقابلت أبواباً من الكتاب بها ، و هي تقع في ۵۷ صحيفة ، كل ص ٣٢سطراً ، قطع كتابتها ١٠ × ٢٥ سانتيمتراً وهي نسخة نفيسة عريقة بالحواشي، وفيهامايدل على مراجعتها على نسخ ا خر ، وعلى ظهرها خط المالم الجليل الحاج الميرزاحسين النوري (ره) يعر في الكتاب ومؤلفه استكتبها لنفسه سنة ١٠٨٨ . وإليك الصور الفتوغرافية من هذه النسخ ب

خادم العلم و الدين على اكبر الغفاري

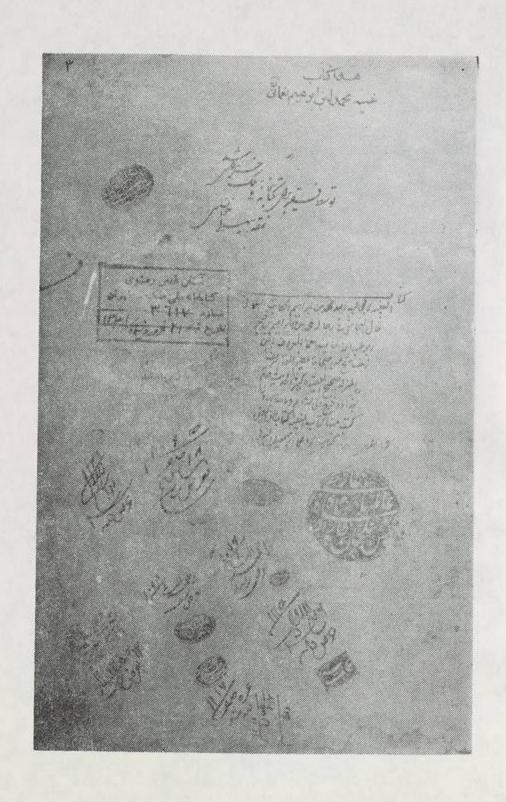

بناديس والحسن على في عنها بن عن ان عن عداليين كرم العنون ل بن من المعت اباعد التعليم بنول نسام مناعية يان في المراج المرجون الماسدوا لإخرى بقال فأت أوسال فات يعنع افاكان فلا فالأواد المعتبدة فنلومن لداله طام الترجيب فهامشارهان الاحاديث التي يكرفيها أوالمناع والمطاع عيبتين إماديث أوبحت منابعلا فقوا وضرالة تولا لاير واظرمهان معرفهم فها فاما العنبة الاولم الخيالين الدي كان السفراء فيها بين الإمام عاليه في مين الملك فامامضوين ظاهر معجوبين الانفاص الاعمان والعراب المفاوة العياد عرمين لحكم والاجرية منكل اسال شرمون يتمان والمتكادف والمالعنية الشائبة فعالعيت الطوكيان العنف الاسهادية وستعدها فالمنب الثانية التاريخ فهاانفا والمغل والدرا مكلال رالذى يرميع اعتدوا لمتدبيرا لملاع عين في الملاف وبالتحيير والامقاله البلية والعاملة والضفة على من يقهده الأمريافا إ المقصل وعزما كالناه ليندلل لينسن على الفريطية ويعيز الميت والطب وماكا العاليطلعكم على العيد عمد انهان فالد فتدم المسال العدي من المان عن المحق ومزمرج وعران المتدون فأمس وكالارتين وعنى فاللعزة منالالقد الماتويدي اطارنها ويصلنا فخرج وجازانا بعين الصعور ومنجا ومزارتها وفانق لمضرة والروغليفة فالدول التصان جوادمان فالمطاطعين عرين سعيالة

سنتريفاه شعافا لقلت يمق كون ذلك فالعبديون القايم فالبدائع فلداوركم يقوم القايي الليلام فقاله ومخاوت قال وغزيت ويعم فيأسرا في يوسوش عمانه والمعرب المتراس والمراس وعويراب عداعلي خرزب ممان عرع بالدواء يعيوري التبدأ عطيها فالأنالذاع طيلالع علنات وشهدنتها تهراواذ مذاؤنا طلا وجوالا عرقسدينان والتبيا المعادا ومنكايزوان سراقب اوالقالمه وهوشيد فالتعوايدها المارع اوف كرعل مازان باهوامن الاومية والكوان يسترهل والالمنتجين المخارا فلاهرب والناثية أالفر إالاب فيانجوه النايا مغاللون وزيدنامدى عاء بصرة فأوا ولايريه قل البعداد مدانا واليها ملولة معتازكن وماجاتها فلالان العالمين ومالية على ماد الجمعين الطي والفاال 場がらいる 以にら in 1996 in the little of المعدلالف المرتبري النَّخَتُر الْأُولِي بِالرَّقِم

والمنين بن مُعْبِن ب عن عُدُ اللَّهِ بن يَحَالُهُ عن عَلَى بن المُدِّين خَنْ مَنَ الْيُ عَبِيدُ اللَّهُ عَلَيهِ إِلْسَادُمُ اللَّهُ الدَّعَالَ لوظِدَ قَامُ الشَّايِعُ وَكُنُ النَّاسُ لانه يَتْحِيمُ اللهم شَابًا مُوَفَقًا لأَيْنُ عَلَى لَلَّهِ نرور فألخذ الله ميشافئ الذرالاقل وفي فيرجل الرقاية انتزقال فابن اعظم البليتيران يزني اليهم ملوفاة فأناؤه فالمرغش فوتذ شفقا كبائل أشتث وتأعينا وأيفا فالسحكة ناجشني ويرين الماعشان مكان والمرتفق ملى والمنشاي عن الي عيد الله على والمالام المقال المتاليعة ون وُلْهُ وَيُعْمُ فِي لِلْفِلِينِ لَا مِلْدِ السَّلَامِ عِنْدِ فِي مُولِي السَّالَةِ مِنْ وَمُولِينًا فِي الْ سنة بذرى به تم يعيث فائدة في الدَّهر و يفلهر في صور ا قَابِ مُوْفِقَ النِ ثَلِثِينَ سُنَاءً حَتَّى يُرْجَعُ عَنْدُ طَأَيْفُ وُوَلِكُنَّا يُنالِوالأَوْنَ مَذُلا وَمِسْطًا كَا مُلِثُ وَوَلَا وَعَلَا الْحَالِيَةِ مِنْ وَالْفَالِ الْحَالَةِ فَي فولدلي مَنْ اللَّهُ على الشَّلَامُ هَا ذَا لَمُعْتَبِّكُ وَمُنْ دُجُرًا عِنْ إِ الغجي والقُلِقَ وَالأرْبَيَابِ وَيَنْشِيمُ اللَّهُ عِي الفَافِل وَدَلَّا المتكأة وللكيرك اليش منذ ذكر ونبين بين مغاذ الماعشي السَّحَةُ التَّاسَةِ بِالرَّقِم ٢٦٧١

والمتعضين ومأبغ فالمعتق عدايشين المناجع ووفال اللوعيدالك السليك للفاكر مقاديع مشن والتهام كتشنأ اعتدب بسينعفث فالمتنشأ يجلبن لمنتقون وفارية والمالات ويحد والمتناكبة واسهدن المنتبن عبداللك عيدر إسدونا تحسوا لمفلولونوز المنتن عبوسي أأشعرها دين وبداليفيوفال بمعث المحفزي تعزعل فلها للماهول الشكة وحل نااهد البيث لميًا يُراسنه و ثالث عن أسناء بإداد شده أفال وفائد لم واست بكويد الدي المنافق عدمون الفائم عالي كل المناب وكريفوم العالم المليلي فاعاله حؤي ونافك وعثرة سنارى ومضادله وموارعا بزاجعه المبنديني وعنكالان وسالماه كام لعمل معن بعالث فاستركا تعسير كان £ ... ا المدولي المناكل المدولي المناكل الم الجدول المرات DEN! مزاجدين وتراك شعنا أيله عن مزون أران عن ميداندين اليه بعنور عزايه عبدالله على السلوة لمان الفاع تإعلى لاتنابها الصنع عشرة سنزواشهل واكن فدائيسنا على المنزية ألك ومشارة أدواه فيها المؤكدة أو ويدكمنا بترويل في لمركة لدفلها الفالمع وموسهدنا فأعجا الدعلانا مامشا وفتكوع إلستنا لمناباه واصلين المحدوسين قيمن لشكره فشلدان جس عليحا يتأ والأكتفية الإجنادالطا ويردان ببنتنا بالعولالتآبشة الجنئ الدنسا ووالاحن و إزبدنا متادعانا وسبزه ومناولان فالوسا بعداده عانا وسيالم للمن على ميدنا فإد الني وإد بالماري دحيدا فتركومية ها أيالها الدوسا لعنا لهن وصاله شعط عرق والدالطا عرية دسوليها .... دور الله وسارسلها كفارساد كانتكانا بالمبت المنور الما من المبتدية المنافرة الما كانتكانا بالمبتدية المنافرة الم The avy guiller الشَّغَةُ الَّتِي قويلن عَ الشَّعَ الشَّعَةِ الْصَويَةِ

فسنخطئ كاستانة سرادى دانتكاه نيوان ومالين فالحذكثا ابوج وعبطالك بنحاما لافضادي سندن وعشرج ومالين فالعاز فتاابوها وبعل مقدرها والانفاوي سنامغو وعشري وواني فألها وسمعيلات ويعفوف لالوعيدات عملنا الفاغ مناهن عشر سروانهم فأتأل عين احدب سبدبن عفك فالحدّ ثناجة كب المغنسل بزادهم ب فيس بزوخانه الإنتوق وسعاان والبحاق سعدوا حدينا لحدين وبطللك ويروالحد يزالعس العثوان عوالحس ويحيوني وموين فاشتودها ومزيزيد لجعفاة كأث الماجعة عِجْرَبِ عَلَيْهُم مِوْلِهُ المَفْلِيمَلَكِنَّ وَعِلْمِنَا العِلْلِيفِيثُ لَمَّاتُ السَّنَزُ وَالدَّ الشعافا وأفتنك كأبكون ولفته فالبعديون الذائم ظدار وكمعوم الثائم فالمرمنى بودل لسلع عنزه سندتمن يوم فبالعالى بوخ مون كلي واحدال بالطيع يجبل بهلة المقرن ويخطعهن بعن بعالين أحدين الحسر بحن أبيين أميدون عرب أليتعل الطيع وخضين مزاورى عدلعضين اويعينو وتراوع بدأسترة فالازالذا والمنط بمان سيخي سويار تاري المنفق واذ فالناع النوب الذي يصدنا لدوامت الخال فالوزاوف كفأيد ومأنع لمن فاد ادخل والخالة عهو مهيد ومتاعد التعلانعام عليناونكر على اسائه فليا باعراها يرافيد ومستغذين المشكر ونستالم النصيل على والدالمنطوب الإخبا والطاهب وأن ينشا بالعول المثابشة المدفي الدبا وثالاض وبزيد فأهدى وعلما وجسيره فحط ولاينغ فلوينا بعدا ذهدننا وإن إيراحة لدرة وعزا ادكرم وهناب الحديث وكم الشطيعين والدالطاهم والرسآ وللباكث مناوفانكيا نامياليا يعثك بالمجالية

#### كلمة موجزة حول موضوع الكتاب

اعلم أن الاعتقاد بالمهدي عَلَيْكُ وظهوره في آخر الز مان و كونه من ولدالز هراء بنت رسول الله والوقة الامامية فحسب، ولا هو فكرة مستحدثة عندهم دفعهم إليهاشد والطلم والجورعليهم من الحكومات الجائرة كما ظنه بعض الحدثاء المغفلين أو الناكبين عن الحق ، بل هي فكرة إسلامية اعتقدها جميع المسلمين لأخباد المتقاعة عندهم عن النبي والتوسية وعترته كاليك كما ستعرفها، فابتة عندهم عن النبي والموسية وعترته كاليك كما ستعرفها، غير أن الامامية مع ذمرة كبيرة من أهل السنة والجماعة معتقدون بأن هذا المصلح العالمي المسمى في الرقوبات بالمهدي هو شخص معين معروف ولد سنة ١٥٥ وهو ابن بالمهدي هو شخص معين معروف ولد سنة ١٥٥ وهو ابن مخفياً إلى أن أذن الله تعالى لظهوره في يوم موعودبه من الله عز وجل . وأمّا الآخرون فيقولون لم يولد فيغيب إنّما سيولد في آخر الزّمان . فا إن أددت أن تحيط بذلك خبراً فاستمع لما يتلى:

قال الاستاذ المحقيق ، والعالم البارع المدقيق الشيخ لطف الله الصافي الكليابكاني - مد ظله العالى - فيما كتبه في الرد على مخاديق بعض المعاندين وافتراء انه وتحامله على الفرقة الامامية الناجية ، تحت عنوان والايمان بالمهدي على فكرة إسلامية ، (1) ما هو نصة :

قال : «ممنّا اتنّفق عليه المسلمون خلفاً عن سلف ، وتواترت فيه الأخبار عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أننّه لابد من إمام يخرج في آخر الزّمان من

<sup>(</sup>١) راجع هذا العنوان من كتابه « مع الخطيب في خطوطه العريضة » .

نسل على و فاطمة يسمنّى باسمالر ّسول ، و يلقنّب بالمهدي ً و يستولى على الأرض ، ويملك الشرق والغرب ، و يتبعه المسلمون ، و يهزم جنود الكفر ، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً ، و ينزل عيسى ، و يصلّى خلفه . . . . .

و أخرج جمع من أعلام السنية بن روايات كثيرة في أنه من عترة رسول الله والموقية ، و من ولد فاطمة ، و من ولد الحسين ، وأنه يملا الارض عدلا ، و أن له غيبتين ، إحديهما تطول ، وأنه الخليفة الناني عشر من الخلفاء الذين أخبر النبي غيبتين ، إحديهما تطول ، وأنه الخليفة الناني عشر من الخلفاء الذين أخبر النبي والموقية بأنهم يملكون أمر هذه الا مة ، وأنه لايزال هذا الد بن منيعاً إلى اثني عشر ، و في شمائله ، و خلقه ، و خلقه ، و سيرته بين الناس و شد ته على العمال ، وجوده بالمال ، و رحمته بالمساكين ، و في اسم صاحب رايته ، و ما كتب فيها ، و كيفية المبايعة معه بين الر كن والمقام ، وما يقع قبل ظهوره من الفتن ، و ذهاب ثلثي الناس بالفتل و الموت ، و خروج السفياني ، و اليماني ، و الد جال . و وقوع الخسف بالبيداء ، و قتل النقس الز كية ، وفي علائم ظهوره . وأنه ينادى ملك فوق رأسه بالبيداء ، و قتل النقس الز كية ، و أن شيعته يسيرون إليه من أطراف الأرض ، و تطوى لهم طيا حتى يبايعوه ، وأنه يستولى على الممالك والبلدان ، و أن الا مة و نعمون في زمنه نعمة لم ينعموا مثلها، وغيرها من العلائم و الأوصاف التي اقتطفناها من روايات أهل السنة .

فراجع كتبهم المفردة في ذلك كأربعين الحافظ أبي نعيم الاصبهاني "، والبيان في أخبار صاحب الزامان لا بي عبدالله محل بن يوسف الكنجي الشافعي المتوفقي س ۶۵۸ ، و البرهان في علامات مهدي آخر الزامان للعلامة المتقي صاحب منتخب كنز العمال المتوفقي س ۹۷۵ ، والعرف الوردي في أخبار المهدي للسيوطي المتوفي س ۹۷۸ ، والعرف الوردي في أخبار المهدي للسيوطي المتوفي س ۹۷۸ ، وعقد س ۹۱۸ ، والقول المختصر في علامات المهدي المنتظر لابن حجر المتوفي س ۹۷۴ ، وعقد الد و في أخبار المنتظر للمشيخ جمال الد ين يوسف الد مشقي من أعلام القرن

السَّابِع، و التَّوضيح في تواتر ما جاء في المهديُّ المنتظر، و الدُّجَّال، و المسيح للشُّوكانيُّ المتوفِّي ١٢٥٠.

أضف إلى ذلك روايات أخرجها أكابر المحد بين منهم في كتبهم و صحاحهم ، و مسانيدهم كأحمد ، و أبي داود ، و ابن ماجة ، و التسرمذي ، و مسلم ، و البخاري ، و النسائي ، و البيهةي ، والماوردي ، و الطبراني ، و السمعاني ، و الراوياني ، و العبدري ، و ابن عساكر ، و الدار قطني ، و أبي عمرو الداني ، و ابن حبان ، و البغوي ، و ابن الأثير ، و ابن الدابع ، و الحاكم النيشابوري ، و السهيلي ، و ابن عبدالبر ، و الشبلنجي . و الصبان ، و الشيخ منصور على ناصف ، وغيرهم ممن يطول الكلام بذكر أسمائهم .

ثم أضف إليها تصريحات جماعة من علمائهم بتواتر الأحاديث الواردة في المهدي عَلَيْنَا (١) .

فالاخلاف بين المسلمين في ظهور المهدي ّ الذي يمالا الأرض عدلا ..... و إنها الخلاف وقع بينهم في أنه ولد أوسيولد . فالشيعة الإمامية يقولون بولادته، وبوجوده و حياته ، و غيبته ، و أنه سيظهر با ذن الله تعالى ، و أنه الإمام الثاني عشر ، و هو ابن الحسن بن على بن على بن موسى بن جعفر بن على بن الحسين ابن الحسين على بن أبي طالب علي الهيئل ، و رواياتهم في ذلك تجاوز حد التواتر، معتبرة في غاية الاعتبار ، مؤيدة بعضها ببعض ، و كثير منها من الصداح ، بل مقطوع الصدور ،

<sup>(</sup>۱) راجع في ذلك : غاية المأمول ج ۵ ص ۹۶۲ و ۳۸۱ و ۳۸۲ – و الصواعق ص ۹۹ ط المطبعة الميمنية بمصر – و حاشية الترمذي ص ۹۶ ط دهلي س ۱۳۴۷ – و اسعاف الراغبين ب ۲ ص ۱۴۰ ط مصر س ۱۳۱۲ – و نور الابصار ص ۱۵۵ ط مصر س ۱۳۱۲ و الفتوحات الاسلامية ج ۲ ص ۲۰۰ ط ۱۳۲۳ – و سبائك الذهب ص ۷۸ – و البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ب ۱۳ – و مقاليد الكنوز المطبوع بذيل مسند أحمد ج ۵ ح اس ۳۵۷۱ – و الاذاعة لما كان و ما يكون بين يدى الساعة – و الاشاعة لاشراط الساعة – و ابراز الوهم المكنون – و غيرها .

رووها في جميع الطبقات الأثبات الثقات من الأجلا الذين لا طريق للغمز فيهم، و إن شئت أن تعرف مقدار ذلك فراجع ما ألفه الحافظ الجليل الثقة أبوعبدالله النقماني ومن العني المناب بأسانيده العالية، وما ألفه الشيخ أبوجعفر على بن الحسن الطبوسي الامام في جميع العلوم الاسلامية، و كتاب كمال الدين و تمام النعمة تأليف الشيخ المحد ث الكبير على بن على بن الحسين الصدوق المتوفي س ٣٨١، و كتابنا منتخب الأثر، و مئات من الكتب المصنفة في ذلك.

و هذه الرَّوايات مخرجة في أصول الشّيعة وكتبهم المؤلّفة قبل ولادة الإمام الحجّية بن الحسن العسكريِّ عَلَيْقِطَالُهُ ، بل قبل ولادة أبيه و جدٍّ .

منها كتاب المشيخة لا مام أهل الحديث الشيخ الثقة الثبت الحسن بن محبوب السرّاد الذي كتابه هذا في كتب الشيعة أشهر من كتاب المزني و نظرائه، و صنيّفه قبل ولادة المهدي بأكثر من مائة سنة، و ذكر فيه أخبار الغيبة، فوافق الخبر، وحصل كلما تضميّنه الخبر بلا اختلاف.

### و أمَّا ولادته عَلَيْكُمْ :

فقد ثبت بأوكد ما يثبت به أنساب الجمهور من الناس إذ كان النسب يثبت بقول القابلة و مثلها من النساء اللاتي جرت عادتهن بحضور ولادة النساء، وتولى معونتهن عليه، و باعتراف صاحب الفراش وحده بذلك دون من سواه، و بشهادة رجلين من المسلمين على إفرار الأب بنسب الابن منه، وقد ثبتت أخبار عن جماعة من أهل الد يانة ، والفضل ، والورع ، والز هد والعبادة . والفقه عن الحسن بن على المامته من أنه اعترف بولادة المهدي تناسل و آذنهم بوجوده ، و نص لهم على إمامته من بعده ، و بمشاهدة بعضهم له طفال ، و بعضهم له يافعاً و شاباً كاملا (١).

وهذا فضل بن شاذان العالم المحدِّث المتوفّى قبل وفاة الامام أبي على الحسن العسكريّ تِلْيَّاكُمُ روى عنه في كتابه في الغيبة خبر ولادة ابنه المهديّ وكيفيّتها

<sup>(</sup>١) الفصول العشرة في الغيبة للمفيد (ره) .

وتاريخها ، وكانت ولادته عَلَيْكُم بين الشّيعة وخواصِّ أبيه من الاُمور المعلومة المعروفة ، وقد أمر أبوه عَلَيْكُم أن يعق عنه ، وعرضه على أصحابه يوم الثّالث من ولادته .

والأخبار الصّحيحة الواردة بأسانيد عالية في ذلك كثيرة متواترة جداً ، وقد أحصى بعض العلماء أسماء جماعة ممسّن فازوا بلقائه في حياة أبيه وبعدها كما قد نقل عن بعض أهل السنّة الاجتماع به عَلَيْتُكُ بل أخرج بعض من حفّاظهم مثل حافظ زمانه أحمد بن عن بن هاشم البلاذري الحديث عنه عَلَيْتَكُ .

ولقد كان أبوه وشيعته يحفظون ولادنه عن أعدائه من بني العبّاس وغيرهم. وكان السر " في ذلك أن " بني العبّاس لمّا علموا من الأخبار المروبيّة عن النبيّ والائميّة من أهل البيت عَلَيْكُلُم أن المهدي "هو الثّاني عشر من الائميّة ، وهو الذي يملا الأرض عدلا "، ويفتح حصون الضّلالة ، ويزيل دولة الجبابرة أرادوا إطفاء نوره بقتله فلذاعيننوا العيون والجواسيس للتّفتيش عن بيت أبيه ، ولكن أبي الله إلا أن يجري في حجبّته المهدي سنّة نبيته موسى عَلَيْمَا ، وقد ورد في الرّ وايات الكثيرة عن آبائه في حجبّته المهدي سنّة نبيته موسى عَلَيْمَا ، وقد ورد في الرّ وايات الكثيرة عن آبائه في ذلك بموسى عَلَيْما (۱).

فعلى هذا لم ينبعث الايمان بظهور المهدي تلقيل إلا من الايمان بنبوة جدا م على هذا لم ينبعث الايمان بنبوة جدا من المنتقلة ، وليس في الخصوصيات المذكورة أمر غير مألوف مما لم تجد مثله في هذه الائمة أوالا مم السالفة . فلا بدالمن يؤمن بالله وبالنبي الصادق المصدة بعدالملم بهذه الاخبار الكثيرة الايمان بظهور المهدي المنتظر صاحب هذا النسب المعلوم والسمات والناعوت المشهورة ، ولا يجوز مؤاخذة الشيعي بانتظار هذا الظهور، ولا يصح ولا يصح دفع ذلك بمجراد الاستبعاد (١).

<sup>(</sup>١) راجع الباب الثاني والثلاثين من الفصل الثاني من كتابنا منتخب الاثر .

 <sup>(</sup>۲) فالمسلم الذي يؤمن بحياة عيسى ، بل وحياة الدجال الكافر ، وخروجه في آخر
 الزمان ، وبحياة خضر وادريس ، ويروى عن نبيه(ص) في أصح كتبه في الحديث كصحبح مسلم ...

ووافق الامامية من أعلام السنيين في أن المهدي هوابن الحسن العسكري المهدة مع كثير كصاحب دوضة الا حباب ، وابن صباغ مؤلف و الفصول المهمة » ، وسبط ابن الجوزي مؤلف و تذكرة الخواص » ، والشيخ نور الد بن عبدالر حن الجامي الحنفي في كتاب و شواهد النبوة » ، والحافظ على بن يوسف الكنجي الشافعي مؤلف و البيان في أخبار صاحب الزامان » ، والحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهة قي الفقيه في و شعب الايمان » فا نه يظهر منه على ماحكي عنه الميل الحسين البيهة قي الفقيه في و شعب الايمان » فا نه يظهر منه على ماحكي عنه الميل وكمال الد ين على بن طلحة الشافعي المتوفقي سنة ٤٥٦ ، ص ح بذلك في كتابيه والد را المنظم » و و مطالب السؤل » ، وله في مدحه عَلين أبيات ، والقاضي فضل بن دوزبهان شارح الشمائل للترمذي ، ومؤلف وإبطال نهج الباطل » وابن الخشاب ، والشيخ محيى الد ين أن الماماء القاضي والشيخ محيى الد ين أن الماماء القاضي والشيخ محيى الد ين أن الماماء القاضي والشيخ محيى الد ين أن الفيراني والخواجه على پارسا ، وملك العلماء القاضي

و ترمذى وسنن أبي داود ، و ابن ماجه باب ذكر ابن صياد و خروج الدجال و احتمالهم كون ابن صياد هو الدجال \_ ويروى عن تميم الدادى ما هو صريح في أن الدجال كان حياً في عصر النبي (ص) . وأنه يخرج في آخر الزمان ، ويؤمن بطول عمر نوح ويقرء في القرآن : « فلبت فيهم الف سنة الا خمسين عاماً » وقو له تعالى : « فلو لا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون » وأمثال هذه الامور مما يستغربه بعض الاذهان لقلة الانس به ، كيف يعيب الشيعة على قو لهم ببقاء الامام المنتظر ، وينسبهم الى الجهل وعدم العقل ، ومفاسد هذه الاستبعادات في المسائل الدينية كثيرة ، ولو فتح هذا الباب لامكن انكاد كثير من المسائل الاعتقادية ، وغيرها ممادل عليه صحيح النقل بالاستبعاد ، ويلزم من ذلك طرح ظواهر الاخبار والايات بل وصريحها ولا أظن بمسلم أن يرضى بذلك ، ويريه نوعاً من الثقافة .

(١) أقولوأنا مصحح الكتاب: يعجبنى أن أنقل ههنا ملخص ما ذكره ابن العربى المغربى
 في الفتوحات على ما نقله الشعراني في اليواقيت والجواهر في موضوع الصاحب عليه السلام
 ليكون القادى على بصيرة من الامر:

قال الشيخ الأكبر محى الدين العربي المتوفى ٤٣٨ في الباب السادس والستين وثلاثما ثة -

شهاب الدِّين دولت آبادي في « هداية السّعداء » ، والشيخ سليمان المعروف بخواجه كلان البلخي القندوزي في «ينابيع المودَّة» ، والشيخ عامر بن عامر البصري و السيخ عامر بن عامر البصري صاحب القصيدة التّائيّة المسمّاة بذات الأنواد ، وغيرهم من العلماء ممّن يطول بذكرهم الكلام .

وقد صر عبو لادته جماعة من علماء أهل السنة الأساتذه في النسب والتاريخ والحديث كابن خلكان في «الوفيات» وابن الأرزق في «تاريخ ميا فارقين» على ما حكى عنه ابن خلكان ـ وابن طولون في «الشذرات الذ هبية » وابن الوردي على ما

→من كتابه المعروف بالفتوحات : « واعلموا أنه لا بد من خروج المهدى عليه السلام ، لكن لا يخرج حتى تمتلىء الارض جوراً وظلماً ، فيملاها قسطاً وعدلا ، ولو لم يكن من الدنيا الا يوم واحد يطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلى ذلك الخليفة ، وهو من عترة رسول الله (ص) من فاطمة \_ رضى الله عنها \_ ، جده الحسين بن على بن أبي طالب ، ووالده حسن العسكري ابن الامام على النقى \_ بالنون \_ ابن محمد التقى \_ بالتاء \_ ابن الامام على الرضا ، ابن الامام موسى الكاظم ، ابن الامام جعفر الصادق ، ابن الامام محمد الباقر ، ابن الامام زين العابدين على ، ابن الامام الحسين ، ابن الامام على بن أبي طالب \_ رضي الله عنهم \_ ، يواطيء اسمه اسم رسول الله (ص) يبايعه المسلمون بين الركن والمقام ، يشبه رسول الله (ص) في الخلق \_ بفتح الخاء \_ وينزل عنه في الخلق \_ بضمها \_ اذلا يكون أحد مثل رسول الله (ص) في أخلاقه ، والله تعالى يقول : « وانك لعلى خلق عظيم » ، هو أجلى الجبهة ، أقنى الانف ، أسعدالناس به أهل الكوفة ، يقسم بالسوية ، ويعدل في الرعبة ، يأتيه الرجل فيقول : يامهدي أعطني \_ وبين يديه المال \_ فيحثو له في ثوبه ما استطاع أن يحمله ، يخرج على فترة من الدين يزع الله به مالايزع بالقرآن، يمسى الرجل جاهلا وجباناً وبخيلا، فيصبح عالمأشجاعاً كريماً يمشى النصر بين يديه ، يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً ، يقفو اثر رسول الله (ص) لا يخطىء ، له ملك يسدده منحيث لايراه ، يحمل الكل(كذا) ، ويعين الضعيف ، ويساعد على نوائب الحق ــ الى أن قال ــ : يبيد الظلم وأهله ، ويقيم الدين ، وينفخ الروح في الاسلام ، يعز الله به الاسلام بعد ذله ، ويحييه بعد موته ، يضع الجزية ، ويدعو الى الله بالسيف ، فمن أبي قتل ، ومن نازعه خذل ، يظهر من الدين ما هوعليه الدين في نفسه حتى لوكان رسول الله (ص) حيأــــ

نقل عنه في نور الأبصار \_ و السويدي مؤلف «سبائك الذهب»، وابن الأثيرفي «الكامل»، وأبي الفداء في « المختصر»، وحمد الله المستوفي في « تاريخ كزيده»، والشبراوي الشافعي شيخ الأزهر في عصره في « الاتحاف»، والشبلنجي في «نور الابصار» بل يظهر منه اعتقاده بامامته، وأنه المهدي المبشر بظهوره، وإن شئت أن تقف على أكثر من ذلك فراجع كتابنا « منتخب الأثر » الباب الأول من الفصل الثالث منه \_ النح.

أقول: قد ظهر لك من مقالة الاستان مدّ ظله \_ أن حديث المهدي المنتظر عليه عليه المنتظر عليه وغيبته وظهوره في آخر الزّ مان ليسمن مختصّات الا ماميّة بلهو متواتر عند جميع فرق المسلمين، والحمد للله رب العالمين.

→ لحكم به ، فلا يقى فى زمانه الا الدين الخالص عن الرأى ، يخالف فى غالب أحكامه مذاهب العلماء ، فينقبضون منه لذلك لظنهم أن الله تعالى ما بقى يحدث بعد ائمتهم مجتهداً \_ وأطال في ذكر وقائعه معهم ، ثم قال \_ : واعلم أن المهدى اذاخرج يفرح به جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم وله رجالاالهيون، يقيمون دعو تهوينصرونه، هم الوذراء له، يتحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله تعالى ، ينزلعليه عيسى بن مريم (ع) بالمنارة البيضاء شرقى دمشق متكثأعلى ملكين ، ملك عن يمينه وملك عن يساره ، والناس في صلاة العصر فيتنحى له الامام عن مكانه فيتقدم فيصلى بالناس، يأمرا لناس بسنة محمد (ص)، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويقبض الله المهدى اليه طاهراً مطهراً ، وفي زمانه يقتل السفياني عندشجرة بغوطة دمشق و يخسف بجيشه في البيداء ، فمنكان مجبوراً منذلك الجيشمكرها يحشر على نيته ، وقدجاءكم زمانه وأظلكم أوانه ، وقد ظهر القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية قرن رسولالله (ص) وهو قرن الصحابة ، ثم قرن الذي يليه ، ثم الذي يلي الثاني ، ثم جاء بينهما فترات وحدثت امود ، وانتشرت أهواء وسفكت دماء ، فاختفى الى أن يجيء الوقت الموعود ــ وأطال الشيخ الكلام نحو اثنتي عشرة ورقات الى أن قال : \_ واعلم أن ظهور المهدى عليه السلام من أشر اط الساعة كذلك خروج الدجال ، فيخرج من خراسان من أرض الشرق موضع الفتن ، يتبعه الاتراك واليهود، ويخرج اليه من اصبهان وحدها سبعون ألفأ مطيلسين، وهو رجل كهل أعور العين اليمني كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينيه كاف فارا ــ الى آخرماقال ــ » . راجع الجواهر واليواقيت ج٢ ص٢٢ لعبد الوهاب الشعراني الفقيه الشافعي المتوفى بالقاهرة سنة ٩٧٣ . (١)أقول: راجع بقية كلام الاستاذ رسالته «مع الخطيب».



تَالبُفِيْكُ

الشّخ المَّخ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

### بسسم المبازحمن أحيم

حد أننا الشيخ أبوالفرج على بن على بن يعقوب بن أبى قر ق القناني (١) - رحمه الله - قال: حد أننا أبوالحسين على بن على البجلي الكانب - واللفظ من أصله؛ وكتبت هذه النسخة وهو ينظر في أصله - قال: حد أننا أبو عبدالله على بن إبراهيم النعماني بحلب (٢):

الحمدالله رب العالمين ، الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم ، المستحق الشكر من عباده با خراجه إياهم من العدم إلى الوجود ، وتصويره إياهم في أحسن الصور ، و إسباغه عليهم النعم ظاهرة وباطنة لا يحصيها العددعلى طول الأمد كماقال عز وجل : « إن تعد وانعمة الله لا تحصوها » (٣) ، وبمادلهم عليه وأرشدهم إليه من العلم بر بوبيته والاقراد بوحدانية م بالعقول الز كية (٩) والحكمة البالغة ، والصنعة المتقنة ، والفطرة

<sup>(</sup>۱) القناني ـ بفتح القاف ونونين بينهما ألف ـ نسبة الى قنان بن سلمة بن وهب بن عبدالله بن دبيعة بن الحادث بن كعب من مذحج كمافي اللباب لابن الاثير . والرجل عنونه النجاشي وقال محمد بن على بن يعقوب بن اسحاق بن أبي قرة أبو الفرج القناني الكاتب ، كان ثقة ، وسمع كثيراً وكتب كثيراً ، وكان يورق لاصحابنا ـ الى آخر ماقال ـ .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: «حدثني محمد بن على أبوالحسين الشجاعي الكاتب ـ حفظه الله ـ قال: حدثني محمد بن ابراهيم ابوعبدالله النعماني رحمهالله تعالى في ذي الحجة سنة اثنتيز وأربعين وثلاثما ثة قال: » . و في بعض النسخ مكان « أبو الحسين » « ابو الحسن » ولعله هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) ابراهيم : ٣۴ .

<sup>(+)</sup> في بعض النسخ « المرضية » .

الصحيحة ، والصبغة الحسنة ، والآيات الباهرة ، والبراهين الظاهرة ، وشفعه ذلك ببعثه إليهم الخيرة من خلقه رسلا مصطفين ، مبشرين ومنذرين ، دالين هادين ، مذكرين ومحذ رين ، و مبلغين مؤد ين ، بالعلم ناطقين ، وبروح القدس مؤيدين ، و بالحجج غالبين ، و بالآيات لأهل الباطل قاهرين ، و بالمعجزات لعقول ذوي ـ الا لباب باهرين ، أبانهم من خلقه بما أولاهم من كرامته ، وأطلعهم على غيبه ، ومكنهم فيه من قدرته ، كما قال جل وعز : « عالم الغيب فلاينظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول [ فا ينه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ] ، (ا) ترفعاً لأقدارهم ، وتعظيماً لشأنهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، ولتكون حجة الله عليهم تامة غير ناقصة .

والحمدالله الذارا برسالته ، وأحب أحبائه إليه ، وأكرم أنبيائه عليه ، وأعلاهم رتبة أصفيائه انذارا برسالته ، وأحب أحبائه إليه ، وأكرم أنبيائه عليه ، وأعلاهم رتبة لديه ، وأخصهم منزلة منه ، أعطاه جميع ما أعطاهم ، وزاده أضعافا على ما آناهم ، وأحله المنزلة التي أظهر بها فضله عليهم ، فصيره إماما لهم إذصلي في سمائه بجماعتهم وشر فمقامه على كافتهم ، وأعطاه الشفاعة دونهم، ورفعه مستسيرا إلى علو ملكوته (١) حتى كلمه في محل جبروته بحيث جاز مراتب الملائكة المقر بين ، ومقامات الكروبيتين والحاقين .

وأنزل عليه كتاباً جعله مهيمناً على كتبه المتقدَّمة ، ومشتملاً على ماحوته من العلوم الجمَّة وفاضلاً عليها بأن جعله كما قال تعالى « تبياناً لكلِّ شيء (٢) ، لم يفرِ ط فيه منشيء ، فهداناالله عز وجل بمحمَّد وَ الشَّيْكُ من الضلالة والعمى ، وأنقذنا به من الجهالة والردى ، وأغنانا به وبماجاء به من الكتاب المبين \_ وما أكمله لنامن

<sup>(</sup>١) الجن: ۲۶ .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « ورفعه مستزيداً الى علو مملكته » .

<sup>(</sup>٣) النحل: ٨٩.

الدِّين، ودلّنا عليه من ولاية الأئمّة الطاهرين الهادين \_ عن الآراء والاجتهاد، و وفتّقنا به وبهم إلى سبيل الرّشاد (١) .

صلى الله عليه و على أخيه أمير المؤمنين تاليه في الفضل ومؤاذره في اللا واء والا أداء والا أدل (٢) وسيف الله على أهل الكفر والجهل، وبده المبسوطة بالاحسان والعدل، والسالك تهجه في كل حال (٦) والزائل مع الحق حيثما ذال، والخاذن علمه (٩)، والمستودع س "ه، الظاهر على مكنون أمره، وعلى الأئمة من آله الطاهر بن الأخياد الطيبين الأبراد.

معادن الرسمة ، ومحل النعمة ، وبدورالظلام ، ونورالأنام ، وبحورالعلم وباب السلام الذي ندبالله عز وجل خلقه إلى دخوله ، وحد رهم النكوب عنسبيله حيث قال : « ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ، أفضل صلواته وأشرفها ، وأذكاها وأنماها ، وأتمها وأعلاها وأسناها، وسلم تسليماً كثيراً كماهوأهله وكما يروآله الماليماً الهله منه .

أمَّا بعد : فا نَّا رأيناطوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيُّع المنتمية (٥) إلى نبيّها عن وآله صلّى الله عليهم - ممنّ يقول بالامامة التي جعلها الله برحمته دين الحقّ ولسان الصدق وزيناً لمن دخل فيها (١) ونجاة وجمالاً لمن كان من أهلها وفاز بذمّتها و تمسَّك بعقدتها ووفي لها بشروطها من المواظبة على الصلوات وإبتاء الزكوات والمسابقة

<sup>(</sup>١) الضمير المفرد راجع الى الكتاب أوالنبى صلى الله عليه وآله ، والضمير الجمع راجع الى الاثمة عليهم السلام .

<sup>(</sup>٢) اللاواء : الشدة والمحنة . والاذل ـ بالزاى الساكنة ـ الضيق والشدة .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « على كل حال » .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « والحاوى علمه » .

<sup>(</sup>۵) الانتماء : الانتساب . أى المنتسبة الى النبي (ص) .

<sup>(</sup>ع) في بعض النسخ « زينة لمن دخل فيها » .

إلى الخيرات ، واجتناب الفواحش والمنكرات ، والتنز معن سائر المحظورات ، ومراقبة الله تقدُّس ذكره فيالملاً والخلوات، وتشغُّـل القلوب وإثعاب الأُنفس والأُبدان في حيازة القربات ـ قد تفر ّقت كلمها(١٠)، وتشعّبت مذاهبها ، واستهانت بفرائض اللهعز " وحِلٌّ ، وحنَّت (٢) إلى محارم الله تعالى، فطار بعضها عاواً ، وانخفض بعضها تقصيراً ، وشكُّوا جميعاً إلاَّ القليل في إمام زمانهم ووليُّ أمرهم وحجَّة ربُّهم الَّتي اختارها بعلمه كماقال جلَّ وعز ": « [ وربُّك ] يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم الخيرة (٣) » من أمرهم، للمحنة الواقعة بهذه الغيبة التي سبق من رسول الله وَالْمُنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ من أميرالمؤمنين عَلَيْكُ خبرها ، ونطق في المأثور من خطبه والمرويِّ عنه من كلامه وحديثه بالتحذير من فتنتها ، وحمل أهل العلم والرِّ واية عنالاً ثمَّة منولده عَالمُكُلُّ واحداً بعدواحد أخبارها حتَّى مامنهمأحدٌ إلاَّ وقدقداًم القول فيها ، وحقَّق كونها و وصف امتحان الله \_ تبارك و تعالى اسمه \_ خلقه بها بما أوجبته قبائح الأفعال ومساوي الأعمال، و الشحُّ المطاع، و العاجل الفاني المؤثر على الدَّائم الباقي، والشهوات المتسِّمة ، والحقوقالمضيَّعة الَّتي اكتسبت سخط الله عز َّوتقد َّس ، فلم يزل الشكُ والارتياب قادحين في قلوبهم ـ كماقال أمير المؤمنين تَطْيَنْكُمُ في كلامه لكميل ابن زياد في صفة طالبي العلم وحملته: «أومنقاداً لأُهل الحقِّ لابصيرة له، يُنقدح الشكُ في قلبه لا وال عارض من شبهة عام الما عنه الما الما الله والحيرة والعمى والضلالة ولم يبق منهم إلا القليل النز والذين ثبتواعلى دين الله وتمستكوا بحبل الله ولم يحيدوا عن صراط الله المستقيم ، وتحقيق فيهم وصف الفرقة الثابتة على الحقِّ الَّتي لا تزعزعها الرِّياحِ ولايضرُ ها الفتن ، ولايغرُّها لمع السراب ، ولم تدخل في دين الله بالرِّجال فتخرج منه بهم .

<sup>(</sup>١) « قدتفرقت » الجملة مفعول ثان لرأينا ومابينهما جملة معترضة .

<sup>(</sup>۲) كذا صححناه، و في النسخ « و خفت » و المعنى استخفت محادم الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) القصص : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في اللغة قدح الشيء في صدرى أى أثر .

كما روينا عن أبي عبدالله جعفر بن من عليقطا أنه قال: « من دخل في هذا الدِّ بن بالرِّ جال أخرجه منه الرِّ جال كما أدخلوه فيه . ومن دخل فيه بالكتاب والسنّة ذالت الجبال قبل أن يزول » .

ولعمري ماا تى من تاه وتحيس وافتتن وانتقل عن الحق وتعلق بمذاهب أهل الزُخرف والباطل إلا من قلة الرقواية والعلم وعدم الدقراية والفهم فا نهم الاشقياء لم بهتموا لطلب العلم ولم يتعبوا أنفسهم في اقتنائه وروايته من معادنه الصافية على أنهم لو روواتم لم يدروا لكانوا بمنزلة من لم يرو، وقد قال جعفر بن على الصادق اليقطاء العرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا » فا إن الرقواية تحتاج إلى الدراية ، و « خبر تدريه خير من ألف خبر ترويه » .

وأكثر من دخل في هذه المذاهب إنّما دخله على أحوال ، فمنهم من دخله بغير رويّة ولاعلم ، فلمنّا اعترضه يسير الشبهة تاه .

ومنهم من أداده طلباً للد نيا وحطامها (١) فلما أماله الغواة والد نياوية و الد أياوية و الد أياوية و مال مؤثراً لها على الد بن، مغتراً معذلك بزخرف القول غروراً من الشياطين الذين وصفهم الله عزا وجل في كتابه فقال: « شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » (١) . و المغترابه فهو كصاحب السراب (١) الذي يحسبه الظمآن ماء ، يلمعه عندظمائه لمعة ماء ، فا ذا جاء لم يجده شيئاً كما قال الله عزا وجل (١) .

ومنهم من تحلَّى بهذا الأمر للرِّ ياء والتحسّن بظاهره، وطلباً للرِّ ئاسة، و شهوة لها وشغفاً بها <sup>(۵)</sup> من غير اعتفاد للحقِّ ولاإخلاص فيه، فسلب الله جماله وغيسّر

<sup>(</sup>١) حطام الدنيا : مافيها من مال، كثير أوقليل .

<sup>(</sup>Y) Iلانماع: 117.

<sup>(</sup>٣) كذا،ولعل الصواب « كطالب السراب » .

<sup>(</sup>۴) يعني به قو له تعالى في سورة النور آية ٣٩.

<sup>(</sup>۵) شعف به وشغف \_ بالمعجمة \_ اى أولع به وأحبه مفرطاً .

حاله ، وأعد له نكاله .

ومنهم من دان به على ضعف من إيمانه ، ووهن من نفسه بصحة مانطق بهمنه فلما وقعت هذه المحنة التي آذننا أوليا الله صلى الله عليهم بهامذ ثلاثمائة سنة تحير ووقف كما قال الله عز وجل من قائل : « كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون »(١)، وكما قال : « كلما أضاء لهم مشوافيه وإذا أظلم عليهم قاموا » (٢).

ووجدنا الرّ واية قدأتت عن الصادقين عَلَيْكُ بماأمروا به منوهب الله عز وجل لله حظاً من العلم وأوصله منه إلى مالم يوصل إليه غيره من تبيين مااشتبه على إخوانهم في الدّ بن ، وإرشادهم في الحيرة إلى سواء السبيل ، وإخراجهم عن منزلة الشك إلى نوراليقين.

فقصدت القربة إلى الله عز "وجل" بذكر ماجاء عن الأثمة الصادقين الطاهرين على من لدن أمير المؤمنين تَالِيَاكُم إلى آخر من روي عنه منهم في هذه الغيبة التي عمى عن حقيقها (٢) ونورها من أبعده الله عن العلم بها والهداية إلى ما اوتي عنهم عَلَيْكُمْ فيها ما يصحيح (٣) لأهل الحق حقيقة مارووه ودانوابه، وتؤكد حجتهم بوقوعها ويصد ق ما آذنوا به منها.

وإذا تأميّل من وهبالله تعالى له حسن الصورة وفتح مسامع قلبه ومنحه جودة القريحة (٥) وأتحفه بالفهم وصحيّة الرّ واية بماجاء عن الهداة الطاهرين صلوات الله

<sup>(</sup>١) و (٢) البقرة : ١٧ و٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « عن حقيقتها ».

<sup>(</sup>۴) أى قصدت بذكر ماجاء عنهم عليهم السلام ـ لاذالة الشبهات ـ ما يصحح لأهل الحق مارووه و دانوابه ، ولتؤكد بذلك حجتهم .

 <sup>(</sup>۵) منحه - كمنعه - أى اعطاه ، والقريحة الطبيعة ، وقريحة الشاعر أو الكاتب : ملكة يقتدربها على نظم الشعر او الكتابة ، والجودة : الصلاح والحسن .

عليهم على قديم الأينام وحديثها من الرّوايات المتسلة فيها ، الموجبة لحدوثها ، المقتضية لكونها ممنا قدأوردناه فيهذا الكتاب حديثاً حديثاً، وروي فيه ، وفكر فكراً منعماً (اولم يجعل قراءته ونظره فيه صفحاً دون شافي التأمنل ولم يطمح ببصره عن حديث منها يشبه ما تقد مه دون إمعان النظر فيه والتبيين له ولما يحوي من زيادة المعاني بلفظه من كلام الامام علين المناه واحد من الرواة عنه علم (١) أن هذه الغيبة لولم تكن ولم تحدث معذلك ومع ماروي على مر الدهور فيها لكان مذهب الامامة باطلاً لكن الله تبارك وتعالى صدق انذار الأئمة كالله بها ، وصحت قولهم فيها في عصر بعد عصر ، وألزم الشيعة التسليم والتصديق والتمسك بماهم عليه وقو عي اليقين في قلوبهم بصحة ما نقلوه ، وقد حداً وأولياء الله صلوات الله عليهم شيعتهم من أن تميل بهم الأهواء أو تزيغ بهم [و] بقلوبهم الفتن واللاً واء في أينامها، ووصفوا ما يشمل الله تعالى خلقه به من الابتلاء عندوقوعها بتراخي مداتها و طول الأمد فيها و ليهلك من بينة ويحيى من حي عن بينة ».

فا نه روي عنهم كالله ما حد أننا به على بن همام قال : حد أننا حيد بن الحسن زياد الكوفي أقال : حد أننا الحسن بن على بن سماعة قال : حد أننا أحمد بن الحسن الميثمي ، عن رجل من أصحاب أبي عبدالله جعفر بن على عليه الله قال : سمعته يقول : «نزلت هذه الآية التي في سورة الحديد «ولا تكونوا كالذين او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلو بهم و كثير منهم فاسقون » في أهل زمان الغيبة ، ثم قال عز وجل " : « إن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بيننا لكم الآيات لعلكم تعقلون » (١) وقال : إن ما الأمد أمد الغيبة ». فإنه أراد عز وجل " ياا مه على أو يا معشر الشيعة لا تكونوا كالذين او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فتأويل هذه الآية جان في تكونوا كالذين او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فتأويل هذه الآية جان في تكونوا كالذين او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فتأويل هذه الآية جان في الكونوا كالذين او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فتأويل هذه الآية جان في الكونوا كالذين او توا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد ، فتأويل هذه الآية جان في المنه على المنه المنه على الأمد ، فتأويل هذه الآية جان في المنه على المنه على المنه المنه على المنه على الأمد ، فتأويل هذه الآية جان في المنه المنه على المنه المنه على المنه

<sup>(</sup>١) أي شافياً دقيقاً بالغاً . وفي بعض النسخ « ممعناً » من الامعان .

<sup>(</sup>٢) جواب قوله « واذا تأمل ـ الخ » .

<sup>(</sup>٣) السورة: ١٧ و١٧.

أهل زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم من أهل الأزمنة وإن الله تعالى نهى الشيعة عن الشك في حجة الله تعالى، أو أن يظنوا أن الله تعالى يخلى أدضه منها طرفة عين، كما قال أمير المؤمنين تَاليَّكُ في كلامه لكميل بن ذياد: « بلى اللهم لا تخلو الأرض من حجة لله إما ظاهر معلوم أو خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبيناته وحد وحد وهم من أن يشكوا ويرتابوا، فيطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم.

ثم قال تَلْقِيْكُمُ (١) ألاتسمع قوله تعالى في الآية التالية لهذه الآية « اعلموا أن الله يحيى الأرض بعدموتها قد بينالكم الآيات لعلكم تعقلون ، أي يحييها الله بعدل الفائم عندظهوره بعدموتها بجور أئمة الطلال ، وتأويل كل آية منهامصد ق للآخر وعلى أن قولهم صلوات الله عليهم لابد أن يصح في شدود من يشذ ، وفتنة من يفتتن ونكوص من ينكص على عقبيه من الشيعة بالبلبلة والتمحيص (١) والغربلة التي قد أوردنا ماذكروه عليه المسانيد في باب مايلحق الشيعة من التمحيص والتفر فق والفتنة ، إلا أن نذكر في هذا الموضع حديثاً أو حديثين من جملة ما أوردنا في ذلك الباب لئلا ينكر منكر ماحدث من هذه الفرق العاملة بالأهوا ، المؤثرة للد نيا .

وهوما أخبر نا به أحمد بن على بن سعيدا بن عقدة الكوفي - وهذا الر جل ممتن لا يطعن عليه في الثقة ولافي العلم بالحديث والر جال الناقلين له (٢) - قال : حد ثناعلي ابن الحسن التيملي (٤) من تيم الله قال : حد ثني أخواي أحمد و من ابنا الحسن بن على ابن فضال ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي كهمس ، عن عمر ان بن ميثم ، عن مالك بن ضمرة قال : قال أمير المؤمنين عَليَ الشيعته : « كو نوا في الناس كالنحل عن مالك بن ضمرة قال : قال أمير المؤمنين عَليَ الشيعته : « كو نوا في الناس كالنحل

<sup>(</sup>١) يعنى أباعبدالله عليه السلام في الحديث السابق .

 <sup>(</sup>٢) البلبلة ـ بالفتح ـ : شدة الهم والحزن، وأديدبها ههناالاختبار والامتحان والابتلاء.
 والتمحيص الاختبار والابتلاء ، ومحص الله العبد من الذنوب أى طهره .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في أول الباب الاول من الكتاب ص٣٣ .

<sup>(4)</sup> يعنى به على بن الحسن بن على بن فضال . وعلى بن الحسين كما في بعض النسخ تصحيف من النساخ .

في الطير ، ليسشىء من الطير إلا وهو يستضعفها ، ولو يعلم مافي أجوافها لم يفعل بها كما يفعل .

و روى عن أبيعبدالله عَلَيَكُمُ أَنَّه قال: «والله لتمحيَّصنَ والله لتطيرنَ يميناً و شمالاً حتى لا يبقى منكم إلا كل امرىء أخذ الله ميثاقه، و كتب الايمان في قلبه و أينده بروح منه».

وفي رواية اُخرى عنهم عَالَيْكُم «حتّى لايبقى منكم على هذا الأمر إلا الأندر ».

و هذه العصابة الّتي تبقى على هذا الأمر و تثبت و تقيم على الحقّ هي الّتي المرت بالصبر في حال الغيبة ، فمن ذلك ما أخبرنا به على بن أحمد البندنيجي ، عن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « أوقال في الزاد » مكان « وهو أقل الزاد » .

<sup>(</sup>٢) ذرى الحنطة : نقاها في الريح .

<sup>(</sup>٣) السوس : دود يقع في الطعام والثياب والشجر فيفسده .

<sup>(4)</sup> الاندر : كدس القمح ، البيدر .

عبيدالله بن موسى العلوي العباسي (١)، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر على بن على الباقر عليه الله عنى معنى قوله تعالى : « يا أيه الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو » (١) قال : «اصبروا على أداء الفرائض ، و صابروا عدو كم ، و رابطوا إمامكم المنتظر » .

و هذه العصابة القليلة هي التي قال أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ لها: لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلتها فيما أخبر نا أبوالعبّاس أحمد بن من بن سعيد ابن عقدة الكوفي قال: حد "ثنا أبوعبدالله جعفر بن عبدالله المحمّدي من كتابه في المحرّم سنة ثمان و ستّين و مائتين قال: حدّ ثني يزيد بن إسحاق الأرحبي و يعرف بشعر - قال: حد "ثنا مخو ل ، عن فرات بن أحنف ، عن الأصبغ بن نباته قال: سمعت أميرالمؤمنين على منبرالكوفة يقول: وأيها الناس أنا أنف الايمان ، أنا أنف الهدى وعيناه أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه ، إن الناس اجتمعوا على مائدة قليل شبعها ، كثير جوعها ، والله المستعان ، و إنها يجمع الناس الرّضا و الغضب ، أيّها الناس إنّما عقر ناقة صالح و احد وأصابهم الله بعذابه بالرّضا لفعله ، و آية ذلك قوله عز وجل و فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن موسى العلوى من الاعلام الشاسعة في هذا الكتاب ، و في كثير من المواضع « عبدالله » مكبراً و كأنه عبيدالله بن موسى الروياني المعنون في تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٥٣ تحت عنوان « تمييز » و قال ؛ يكني ابا تراب روى عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى ، و روى عنه على بن أحمد بن نصر البندنيجي اه. ولا يبعدأن يكون عبدالله بن موسى الهاشمى المعنون في جامع الرواة بعنوان عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب عليهما السلام حيث لقبه بالعلوى وذكر الخطيب في تاريخ بغداد من مشايخ ابن عقدة عبدالله بن موسى الهاشمى . و ابن عقدة و على بن أحمد البندنيجي في طبقة واحدة ، غير أنه زاد في كثير من الموادد « العلوى العباسي » وكأن العباسي نسخة بدل عن العلوى فأود هما الناسخ معاً.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٢٠٠٠.

و نذره (١) وقال: «فعقر وها فدمدم عليهم ربتهم بذنبهم فسو اها ولا يخاف عقباها» (٢) ألا و من سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني ، أيتها الناس من سلك الطريق ورد الماء ، ومن حاد عنه وقع في التيه \_ ثم أنزل \_ » .

و رواه لنا عمّربن هميّام وعمّر بن الحسن بن عمّر بنجمهور جميعاً ، عن الحسن بن عمّر بنجمهور جميعاً ، عن الحسن بن عمّر بن جمهور ، عن أحمد بن نوح ، عن ابن عليم ، عن رجل ، عن فرات بن أحنف قال : و لا قال : أخبر ني من سمع أمير المؤمنين عَلَيْتُكُ \_ و ذكر مثله \_ » إلا " أنّه قال : و لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله » .

و في قول أمير المؤمنين تحليك من سلك الطريق ورد الماء و من حاد عنه وقع في التيه » بيان شاف لمن تأميله و دليل على التمسيك بنظام الأؤمية (١) و تحذير من الوقوع في التيه بالعدول عنها و الانقطاع عن سبيلها ، و من الشذوذ يميناً و شمالاً و الاصغاء إلى ما يزخر فه المفترون المفتونون في دينهم من القول الذي هو كالهباء المنثور، وكالسراب المضمحل كماقال الله عز وجل : « الم أحسب النياس أن يتركوا أن يقولوا آمنيا وهم لا يفتنون ولقد فتنيا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكذين الله الذين عن النبي والمناكم أنه قال : « إياكم وجدال كل مفتون فا يه ملقين حجيته إلى انقضاء مد ته فا ذا انقضت مد ته ألهبته خطيئة و أحرقته » (١) ؛ أخبرنا بذلك عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال : حد ثنا خطيئة و أحرقته » (١) ؛ أخبرنا بذلك عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال : حد ثنا عبد بن جعفر القرشي ، قال : حد قني عن بن الحسين بن أبي الخطياب، قال : حد ثنا عبد بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه كالله قال : عن أبي عبد الله ، عن آبائه كالله قال : قال :

<sup>(</sup>١) القمر : ٣٠ و ٣٠ . (٢) الشمس : ١٤ الي ١٤ .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « بنظام الامامة » . (٢) العنكبوت: ٢ و ٣ .

 <sup>(</sup>۵) ألهبه أى هيجه و الهبها : أوقدها . و في بعض النسخ « الهبته حجته و أحرقته » .
 و في بعض الروايات « احرقته فتنته بالنار » .

<sup>(</sup>٤)هوعبدالله بن ابر اهيم بن أبي عمير الغفاري وقديقال لهالانصاري المعنون في الرجال.

رسولالله وَاللَّهُ عَلَيْهِ \_ و ذكرالحديث .

وقد جمعت في هذا الكتاب ما وفيَّق الله جمعه من الأحاديث الَّتي رواها الشيوخ عن أميرالمؤمنين و الأئمَّة الصادفين عَالِيُهُمْ في الغيبة وغيرها ممَّا سبيله أن ينضاف إلى ما روي فيها بحسب ماحضر في الوقت إذ لم يحضرني جميع ما ر ويته في ذلك لبعده عنسَّى و أنَّ حفظي لم يشمل عليه ، و الَّذي رواه الناس من ذلك أكثر و أعظم ممثًّا رويته و يصغر و يقلُّ عنه ما عندي ، و جعلته أبواباً صدَّرتها بذكر ما روي في صون سرٌّ آل عَبِّل كَالْكُمْ عَـِّن ليس من أهله ، و التّأدُّب بآداب أولياء الله فيستر ماأمروا بستره عنأعداء الدِّين والنصّابالمخالفين وساير الفرق منالمبتدعين والشاكين والمعتزلة الدَّافعين لفضل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه و آله أجمعين المجيزين تقديم المأموم على الامام و الناقص على التامِّ خلافاً على الله عزُّوجلُّ حيث يقول : وأفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يتبع أمن لا يهدِّي إلا أن ينهدي فمالكم كيف تحكمون » (١) و إعجاباً بأرائهم المضلّة و قلوبهم العميّـة كما قالالله جلُّ من قائل: « فا نَّها لا تعمي الأ بصار ولكن تعمى القلوب الَّتي في الصدور (٢) » ، و كما قال تبارك و تعالى : « قل هل ننبُّنكم بالا خسرين أعمالا " الَّذين ضلَّ سعيهم في الحيوة الدُّنيا وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً » (٢) الجاحدين فضل الأئمَّة الطاهرين و إمامتهم كالي المحلول في صدورهم لشقائهم ماقد تمكن فيها من العناد لهم بعد وجوب الحجَّة عليهم من الله بقوله عز "وجل": « و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرُّقوا» (\*)؛ ومن رسوله : ﴿ فَا لَهُ عَلَى عَمْرَتُهُ : إِنَّهُمُ الهَدَاةُ وَ سَفَيْنَةُ النَّجَاةُ ، و إنَّهم أحد الثقلين اللَّذين أعلمنا تخليفه إيَّاهما علينا والتمسُّك بهما بقوله ﴿إنَّي مخلَّف فيكم الثقلين كتاب الله و عتر تي أهل بيتي حبلٌ ممدودٌ بينكم و بين الله ، طرف بيد الله و طرف بأيديكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلُّوا » (<sup>ه)</sup> خذلاناً من الله

<sup>(</sup>١) يونس: ٣٥. (٢) الحج: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٠٣. (۴) آل عمران: ١٠٣.

 <sup>(</sup>۵) الحديث متواتر ، متفق عليه ببن الفريقين .

شملهم به استخفافهم ذلك و بما كسبت أيديهم ، و با ينارهم العمى على الهدى كما قال عز "وجل": « فأما ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى »(۱) و كما قال : « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم » (۱) يريد على علم لعناده للحق (۱) و استرخائه إيّاه و ردّ ه له واستمرائه الباطل و حلوه في قلبه و قبوله له ، و « الله لا يظلم النيّاس شيئاً ولكن النيّاس أنفسهم يظلمون » وهم المعاندون لشيعة الحق و محبتى أهل الصدق ، و المنكرون لما رواه الثقات من المؤمنين عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و عليهم ، الر اد ون العائبون لهم بجهلهم و شقوتهم ، القائلون بما رواه أعداؤهم ، العاملون به ، الجاعلون أثمتهم أهواءهم و عقولهم و آراءهم دون من اختاره الله بعلمه - حيث يقول : « و لقد اختر ناهم على علم على العالمين » (۱) - و نصبة و اصطفاه و انتجبه و ارتضاه ، المؤثرون الملح الأجاج على العذب النمير الفرات (۱) ، فا ن صون دين الله ، و طي علم خيرة الله [سبحانه] عن أعدائهم المستهزئين به أولى ما قدًد م ، و أمر هم بذلك أحق ما امتثل .

ثم ابتدأنا بعد ذلك بذكر حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به و ترك التفر ق عنه بقوله: « و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا » (۶) وما روي في ذلك .

ق أرد فناه بذكر ماروي في الا مامة و أنّها من الله عز وجل و باختياره كما قال تبارك و تعالى: «و ربنّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة» (٢) من أمرهم، و أنّها عهد مين الله و أمانة يؤدّ يها الا مام إلى الذي بعده.

<sup>(</sup>١) فصلت : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الجاثية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « معناه عند ما علم عناده للحق » .

<sup>(4)</sup> الدخان: ٣٣.

<sup>(</sup>۵) النمير \_ بفتح النون \_ : الزاكي من الماء والحسب ، والكثير .

<sup>·</sup> ۱۰۳ : تل عمران : ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٧) القصص : ٤٨ . قوله « من أمرهم » ليس من الآية .

ثم ما روي في أن الأئمة عَلَيْكُ اثناعش إماماً و ذكر ما يدل عليه مين القرآن و التوراة [ والا نجيل] من ذلك . بعدنقل ما روي من طريق العامّة في ذكر الأئمة الاثنى عشر .

ثهم ما روي فيمن ادَّعي الا مامة ، و منن زعم أنَّه إمام و ليس بامام ، و أنَّ كلَّ راية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت .

[ ثمَّ الحديث المرويِّ من طرق العامَّة ] (١) .

تُهمَّ ما روي فيمن شكَّ في واحد من الأئمَّة صلَّى الله عليهم ، أو بات ليلة لا يعرف فيها إمامَه ، أو دان الله بغير إمام منه .

ثه ما روي في أن الله تعالى لا يخلي أرضه من حجـّة.

ثم مَّ ما روي في أنَّه لو لم يبق في الأرض إلاَّ اثنان لكان أحدهما الحجَّة.

ثُم ما روي في غيبة الامام عَلَيَكُم و ذكر أميرالهؤمنين و الأئمية صلوات الله عليهم أجمعين بعده لها وإنذارهم بها .

ثم ما روي فيما ا مربه الشيعة من الصبر و الكف و الانتظار في حال الغيبة . ثم ما روي فيما يلحق الشيعة من التمحيص و التفر ق والتشتس عندالغيبة حتسى لا يبقى على حقيقة الأمر إلا الأقل .

ثُمُّ مَا رُوي فِي الشَّدُّةِ الَّتِي تَكُونَ قَبِلَ قَيَامُ القَائِمُ لِتَلْبَيْكُمْ .

ثه ما روي في صفته لَلْيَالِمُ و سيرته .

ثم ما نزل مين القرآن فيه عَلَيْكُم .

ثُمَّ ماروي مين العلامات التي تكون قبل ظهوره تدلُّ على قيامه و قربأمره. ثُمَّ ماجاء من المنع في التوقيت و التسمية لصاحب الأُمر تَثَاتِينُ .

ثُمَّ ماجاء فيما بلقى القائم منذ قيامه تَمَاتِكُنُ فيبتلى من جاهليَّة الناس. ثُمَّ ماجاء في ذكر جيش الغضب وهم أصحاب القائم تَمَاتِكُنُ و عدَّتهم.

(١) ليس مذا الكلام الذي بين القوسين في الاصل انما أضيف اليه بعد .

ثم ماجاء في ذكر السفياني وأن أمره مين المختوم الكائن قبل قيام القائم تَطَيَّكُ. ثم ماجاء في ذكر راية رسول الله رَالَهُ وَالنَّهُ و أنَّه لا ينشرها بعد يوم الجمل إلا القائم تَلْيَّكُ ، و صفتها .

ثُمَّ ماجاً في ذكر أحوال الشيعة عند خروج القائم عَلَيَّكُمُ و قبله و بعده . ثُمَّ ما روى في أنَّ الفائم عَلَيَّكُمُ يستأنف دعاءٌ جديداً ، و أنَّ الاسلام بدا غريباً و سيعود غريباً كما بدا .

ثُمَّ ما روي في مدَّة ملك القائم ﷺ بعد ظهوره .

ثم ما روي في ذكر إسماعيل بن أبي عبدالله عليه و بطلان ما يد عيه المبطلون الذينهم عن السمع و العلم معزولون .

ثه ما روي في أن من عرف إمامه لم يضر من هذا الأمر أم تأخر . و نحن نسأل الله بوجهه الكريم و شأنه العظيم أن يصلي على الصفوة المنتجبين مين خلقه و الخيرة من بريته ، و حبله المتين و عروته الوثقى التي لا انفصام لها على و آله الطاهرين ، و أن ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الد نيا و في الآخرة ، و أن يجعل محيانا و مماتنا و بعثنا على ما أنعم به علينا من دين الحق و موالاة أهله الذين خصهم بكرامته ، و جعلهم السفراء بينه وبين خلقه ، والحجة على بريته ، و أن يوفقنا للتسليم لهم والعمل بما أمروا به ، و الانتهاء عما نهوا عنه، ولا يجعلنا من الشاكين في شيء من قولهم ، ولا المرتابين بصدقهم ، و أن يجعلنا من أنصار دينه مع وليه ، والصادقين في جهاد عدو محتى يجعلنا بذلك معهم ، ويكرمنا بمجاورتهم في جنسات النعيم ، ولا يفر ق بيننا و بينهم طرفة عين أبداً ، ولا أقل من ذلك ولا أكثر إنه جواد كريم .

### ﴿باب- ١﴾

## ث (ما روى في صون سر آل محمد عليهمالسلام عمن ليس من أهله ) ث (و النهي عن اذاعته لهم و اطلاعهم )

١ - أخبرنا أبوالعبيّاس أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة الكوفي (١) قال:

(۱) أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن ، يعرف بابن عقدة، قال النجاشى : هذا رجل جليل من أصحاب الحديث مشهور بالحفظ ، و الحكايات تختلف عنه فى الحفظ و عظمه و كان كوفياً زيدياً جارودياً على ذلك حتى مات ، و ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته اياهم و عظم محله و ثقته و أمانته .

وقال|الخطيب فيج٥ص٢ من تاريخه|المعروف بتاريخ بغداد : كانأحمدحافظاً عالماً مكثراً ، جمع التراجم و الابواب و المشيخة ، و أكثر الرواية ، و انتشر حديثه ، و دوى عنه الحفاظ و الاكابر ــ الى أن قال ــ « و عقدة : والد أبي العباس ، و انما لقب بذلك لعلمه بالتصريف و النحو، و كان يورق بالكوفة و يعلم القرآن و الادب ــ ثم نقل بواسطتين عن أبي على النقاد أنه قال ـ : سقطت منعقدة دنا نير على باب داد أبي ذرا لخزاذ ، فجاء بنخال ليطلبها ، قالعقدة : فوجدتها ثم فكرت فقلت: ليس في الدنيا غير دنا نيرك؟ فقلت للخال: هي في ذمتك و مضيت و تركته . و كان يؤدب لابن هشام الخزاز فلما حذق الصبي و تعلم ، وجه اليه ابن هشام دنانير صالحة ، فردها فظن ابن هشام أن عقدة استقلها فأضعفها له، فقال عقدة : ما رددتها استقلالا ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن فلا أستحل أن آخذ منه شبئاً ولو دفع الى الدنيا . وكان عقدة زيدياً وكان ورعاً ناسكاً ، وانما سمى عقدة لاجل تعقيده في التصريف ، و كان وراقاً جيد الخط ، وكان ابنه أبوالعباس أحفظ من كان في عصرنا للحديث ــ ثم ذكر شطراً مما يدل على كثرة حديثه و حفظه و مكتبته حتى قال: « قال الصورى: و قال ليأبوسعيد الماليني: أراد أبوالعباس أن ينتقل من الموضع الذي كان فيه الى موضع آخر ، فاستأجر من يحمل كتبه و شارط الحمالين أن يدفع لكل واحد منهم دانقاً لكلكرة ، فوزن لهم اجورهم مائة درهم وكانتكتبه ستمائة حمل. وبالجملة ولد ابن عقدة سنة ٢٤٩ و مات ٣٣٢ . راجع تاريخ الخطيب ج ۵ ص ٢٢ و ٢٣ .

حد أننا القاسم بن من بن الحسن بن حاذم، قال: حد أننا عبيس بن هشام الناشري أ، قال: حد أننا عبدالله بن جبلة ، عن سلام بن أبي عمرة ، عن معروف بن خر أبوذ ، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة (١) قال قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : ﴿ أَتحبُّونَ أَن يَكذَّب الله و رسولُه ؟ حد أنوا الناس بما يعرفون ، وأمسكوا عمًّا ينكرون » .

٢- وحد أننى أبوالقاسم الحسين بن على الباوري قال: حد أننا يوسف بن يعقوب المقرى [ السقطى ] بواسط (٦) ، قال: حد أننى خلف البزار ، عن يزيد بن هارون (٤) ، عن حيد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك ، قال: سمعت رسول الله والمؤرّ المؤرّ ال

٣- وحد ثنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة ، قال : حد ثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي أُ أبو الحسن ، قال : حد ثنا الحسن ابن على بن أعين، قال : قال لي أبوعبدالله جعفر بن ابن على بن أبي حزة ، عن عبد الأعلى بن أعين، قال : قال لي أبوعبدالله جعفر بن على النّ المرنا على إن احتمال أمرنا ليس معرفته وقبوله ، إن احتمال أمرنا

<sup>(</sup>١) عامر بن وائلة أبوالطفيل الكناني الليثي صحابي قال ابن عدى: له صحبة و قد روى عن النبي (ص) قريباً من عشرين حديثاً ، وليس في رواياته بأس ، وقال صالح بن أحمد عن أبيه : أبوالطفيل مكي ثقة .

<sup>(</sup>۲) كذا و في بعض النسخ « البارزي \_ بتقديم المهملة على المعجمة \_ » و في بعضها « البازي » و في نسخة « الباردي » .

<sup>(</sup>٣) يوسف بن يعقوب المقرى الواسطى عنونه الخطيب فى التاريخ ج ١٩ ص ٣١٩ ص ٣٥ و نقل عن ابن قانع أنه مات يواسط فى سنة ٣١٣ .

<sup>(</sup>۴) يزيد بن هارون يكنى أبا خالد السلمى الواسطى و هو أحد أعلام الحفاظ المشاهير ، و ثقه غير واحد من الرجاليين من العامة كابن معين و أبى حاتم و أبى ذرعة و أضرابهم . دوى عن حميد بن أبى حميد الطويل الذى وثقه العجلى و ابن خراش و ابن معين و أبو حاتم ، و روى عنه خلف بن هشام البزار الذى قال الدار قطنى :كان عابداً فاضلا، و وثقه النسائى كما فى التهذيب لابن حجر .

هو صونه و ستره عمّن ليس من أهله ، فأقرئهم السلام و رحمة الله \_ يعنى الشيعة \_ و قل : قال لكم : رحم الله عبداً استجر مودات الناس إلى نفسه و إلينا بأن يظهر لهم ما يعرفون و يكف عنهم ما ينكرون . [ ثم قال : ما الناصب لنا حرباً بأشد مؤونة من الناطق علينا بما نكرهه] » .

٣- وحد أننا أحمد بن مجرب سعيد ، قال : حد أننا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله من كتابه في رجب سنة ثمان (١) ومائتين قال : حد أننا الحسن بن علي بن فضال قال : حد أنني صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله جعفر بن على التحليله أنه قال : « ليس هذا الأمر معرفته ولايته فقط حتى تستره عن ليس من أهله ، و بحسبكم (٢) أن تقولوا ما قلنا و تصمتوا عما صمتنا ، فإ نكم إذا قلتم ما نقول و سلمتم لنا فيما سكتنا عنه فقد آمنتم بمثل ما آمني به فقد اهتدوا » (١) . قال على بن الحسين عليه الله تعالى : « فإ ن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » (١) . قال على بن الحسين عليه الله على على بنا » .

٥ ـ و أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي قال: حد تنا على بن جعفر القرشي ، قال: حد تنا على بن الحسين أبي الخطاب (٢) ، قال: حد تنا على بن غياث ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال: قال أبوعبدالله جعفر بن على المنظام : « إن عياث ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال: قال أبوعبدالله جعفر بن على المنظام : « إن

<sup>(</sup>١) كذا و فيه سقط ، لان أحمد بن محمد بنسعيد ولدسنة ٢٤٩ والاصل كما تقدم و يأتى « سنة ثمان وستين و ماثنين » و جعفر بن عبدالله بنجعفر المحمدى كان ثقة فى الرواية. و صحف فى النسخ « بمحمد بن عبدالله» .

<sup>(</sup>۲) أى يكفيكم و قد يقرء « و يحسبكم » بالياء المثناة من تحت .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٣٧ .

 <sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « و أخبرنا عبد الواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي قال: حدثنا محمد بن غياث \_ الخ » و فيه سقط ، و عبد الواحد الموصلي أخو عبد العزيز يكني أبا القاسم سمع منه التلعكبري سنة ست و عشرين و ثلاثمائة و ذكر أنه ثقه ( صه ) .

احتمال أمرنا ليس هو التصديق به والقبول له فقط ، إن من احتمال أمرنا ستره و صيانته عن غير أهله ، فأقرئهم السلام و رحمة الله \_ يعني الشيعة \_ و قل لهم : يقول لكم: رحمالله عبداً اجتر مود قالناس إلى وإلى نفسه ، يحد نهم بما يعرفون ، و يستر عنهم ما ينكرون ، ثم قاللي : والله ما الناصب [ ] لناحر با أشد مؤونة علينا من الناطق علينا بما نكرهه \_ و ذكر الحديث بطوله \_ » .

٤ - و أخبرنا عبد الواحد بن عبدالله قال : أخبرنا أحمد بن على بن رباح الز هري (١) عن على بن العباس الحسني ، عن الحسن بن على بن أبي حمزة البطائني ، عن على الخز الذ (١) قال : قال أبو عبدالله علي الخراد علينا حديثنا هو بمنزلة من جحدنا حقينا» .

٧ - وبهذا الاسناد عن الحسن بن على بن أبي حمزة ، عن الحسن بن السري (١) قال : قال أبو عبدالله عَلَيَكُم : « إنّى لا حد ت الرَّ جل الحديث فينطلق فيحد ت به عنى كما سمعه فأستحل به لعنه والبراء منه » .

يريد غَلَيْكُمُ بذلك أن يحدُّ ث به من لايحتمله ولا يصلح أن يسمعه .

و يدلُّ قوله على أنَّه تَتَكِيُّكُ بريد أن يطوى من الحديث ما شأنه أن يطوى ولا يظهر .

٨ ــ و به (٩) عن الحسن بن على بن أبي حمزة ، عن القاسم الصيرفي (٩) ، عن

<sup>(</sup>۱) هو أبوالحسن أحمد بن محمد بن على بن عمر بن رباح القلاء السواق الزهرى وكان ثقة فى الحديث كما فى المخلاصة ، يروى عن محمد بن العباس بن عيسى وهو ثقه يكنى أباعبدالله وروى هو عن أبيه والحسن بن على البطائني (جش) وفي نسخة «الجبلي» بدل «الحسني».

 <sup>(</sup>٢) هو محمد الخزاز الكوفى الذى عده البرقى فى رجاله من أصحاب أبى عبد الله
 الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن السرى الكاتب الكرخي ثقة له كتاب (جش ) .

<sup>(</sup>۴) يعنى بهذا الاسناد .

 <sup>(</sup>۵) الظاهر كونه القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي شريك المفضل بن عمر .

ابن مسكان قال: سمعت أبا عبدالله تَتَلَبَّكُمُ يقول: « قوم يزعمون أنَّى إمامهم والله ما أنالهم با مام، لعنهم الله كلما سترت ستراً هتكوه، أقول كذا و كذا، فيقولون إنَّما يعنى كذا وكذا، إنَّما أنا إمام من أطاعني ».

٩ ـ و به عن الحسن ، عن كراً م الخثعمي قال : قال أبو عبد الله عَلَيْكُلاً :
 « أما والله لو كانت على أفواهكم أوكية (١) لحداثت كل امرىء منكم بما له ،
 والله لو وجدت أتقياء لتكلمت ، والله المستعان » . يريد بـ « أتفياء » أى من يستعمل التقدة .

۱۰ \_ و به عن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي بصير (۱) قال : سمعت أبا جعفر تلكيلاً يقول : « سر السرا الله إلى جبر ئيل ، و أسرا ه جبر ئيل إلى عبد ، و أسرا ه عبد الله إلى عبد ، و أسرا ه عبد ألى المحلمون به في الطرق» . على أن و أسرا ه على إلى من شاء الله واحداً بعد واحد ، و أنتم تتكلمون به في الطرق» . الما الله إلى من شاء الله بن العلاء الله بن العلاء الله بن العلاء الله الله عبد الله بن قال : حداً ثنا بعض شيوخنا المذاري (۱) قال : حداً ثنا بعض شيوخنا قال : قال المفضل ] : أخذت بيدك كما أخذ أبو عبد الله تَمْلِيلاً بيدي و قال لي :

<sup>(</sup>١) جمع و كاء و هو رباط القربة .

 <sup>(</sup>۲) یعنی به یحبی بن القاسم - أو أبی القاسم - الاسدی المکفوف یکنی أبا بصیر کان
 ثقة وجیها مات سنة خمسین و مائة . ( جش )

<sup>(</sup>٣) محمد بن همام بن سهيل بن ييزان أبوعلى الكاتب الاسكافي أحد شيوخ الشيعة الامامية ، و كان \_ رحمه الله \_ كثير الحديث جليل القدر ثقة ، له منزلة عظيمة ، عنونه الشيخ والعلامة في رجاليهما ، و قال الخطيب في تاريخ بغداد ؛ مات أبو على محمد بن همام بن سهيل في جمادي الاخرة سنة ٣٣٣ و كان يسكن سوق العطش ودفن في مقابر قريش \_ انتهى . والمذارى \_ بفتح الميم والذال و سكون الالف و في آخرها راء \_ والمذار قرية باسفلأرض البصرة ، و عبد الله بن العلاء المذارى كان ثقة من وجوه أصحابنا كما في فهرست النجاشي .

<sup>(</sup>۴) كذا و لعل الصواب « ادريس بن زياد الكفر ثو ثى» وكان ثقة أدرك أصحاب أبى-عبد الله عليه السلام و روى عنهم ، كما فى ( صه ) .

« يا مفضَّل إنَّ هذا الأُمر ليس بالقول فقطُّ ، لا والله حتَّى يصونه كما صانه الله و يشرِّ فه كما شرَّ فه الله ، و يؤدِّ ي حقيّه كما أمر الله »(١) ] .

۱۲ ـ وأخبر نا عبدالواحد باسناده ، عن الحسن ، عن حفص بن نسيب فرعان (۱) قال : « دخلت على أبي عبد الله تَالِيَّا أيَّام قتل المعلّى بن خنيس مولاه فقال لى : يا حفص حد أن المعلّى بأشياء فأذاعها فابتلي بالحديد ، إنّى قلت له : إن لنا حديثاً من حفظه علينا حفظه الله وحفظ عليه دينه و دنياه ، و من أذاعه علينا سلبه الله دينه و دنياه ، يا معلّى إنه من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه و رزقه العز " في النبّاس (۱) ، و من أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السبّلاح أو يموت متحيّراً (۱) » .

(١) هذا الحديث ليس في بعض النسخ ولذا جعلناه بين القوسين .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وفي رجال الكشي «عن حفص الابيض التمارقال : دخلت على أبي عبدالله عليه السلام ايام طلب المعلى بن خنيس ـ و ساق نحو الكلام مع زيادة ـ » ولا يخفي اتحادهما لا تحاد الخبر ، و المعنون في الرجال « حفص بن الابيض التمار ـ أو النيار ـ » . و في بعض النسخ المخطوطة «حفص التمار» . و الظاهر كونه حفص بن نسيب بن عمارة الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في رجال الكشي « نورا بين عينيه ، و ذوره القوة في الناس » .

<sup>(</sup>۴) في البحاد « يموت كبلا » و كبله كبلا أى قيده و حبسه . و في رجال الكشي « أو يموت بخبل » و الخبل : الجنون ، و فلج الايدى و الارجل .

#### € Y\_ !!»

# ( فيما جاء في تفسير قوله تعالى )\* ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا )\*

١- حد "ثنا على بن عبد الله بن المعمر الطبراني بطبرية سنة ثلاث و ثلاثين وثلاثمائة وكانهذا الر جلمن موالي يزيد بن معاوية ومن النصاب (١) وقال: حد أنني أبي، قال: حد "ثني على بن هاشم؛ والحسين بن السكن معا (١) قالا: حد "ثنا عبد الر أز اق بن همام (١) قال : أخبرني أبي ، عن مينا مولى عبد الر من بن عوف ، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : « وقد على رسول الله والدولية أهل اليمن فقال النبي والنبي والله والمنافقة المن اليمن يبسون بسيساً (١) فلما دخلوا على رسول الله والدولية والمنافقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم ، المنصور ، يخرج في سبعين ألفاً ينصر قال : قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم ، المنصور ، يخرج في سبعين ألفاً ينصر

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « يوالي يزيد بن معوية و من الثقات » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲) على بن هاشم بن بريد البريدى الخزاز، وثقه ابن معين ، و قال أحمد بن حنبل والنسائي ؛ ليس به بأس ، و ذكره ابن حبان في الثقات و قال كان غالياً في التشيع ، و قال ابو حاتم : يتشيع ، كما نقله العسقلاني في تهذيبه ، و اما الحسين بن السكن القرشي كان بصرياً سكن بغداد عنونه الخطيب في تاريخه ج ٨ ص ٥٠ و قال مات سنة ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى من المشاهير عنونه ابن حجر فى تهذيبه ج ع ص ٣١١ و أطال الكلام فى ترجمته و نقل عن الصورى عن على بنهاشم عنه - يعنى عن عبد الرزاق - أنه قال: كتبت عن ثلاثة لا ابالى أن لا أكتب عن غيرهم ، كتبت عن ابن الشاذكونى و هو من احفظ الناس ، و كتبت عن ابن معين و هو من أعرف الناس بالرجال ، و كتبت عن أجمد بن حنبل و هو من أثبت الناس . و بالجمله روى عن ابيه همام و هو من رواة مينا بن أبى مينا الزهرى الخزاز الذى ذكره ابن حبان فى الثقاث ، و قال ابن عدى : تبين على أحاديثه أنه يغلو فى التشيع .

 <sup>(</sup>۴) بسست الناقة و أبسستها اذا سقتها و زجرتها و قلت لها : بس بس بكسر الباء و فتحها. و في منقوله في البحار « يبشون بشبشاً » من البشاشة أى طلاقة الوجه .

خلفي و خلف وصيتي ، حائل سيوفهم المسك (۱) فقالوا : يا رسول الله ومن وصيتك ؟ فقال : هو الذي أمر كم الله بالاعتصام به فقال جل و عز : « و اعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفر قوا » (۱) فقالوا : يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل ، فقال : هو قول الله ، « إلا بحبل من الله و حبل من الناس » (۱) فالحبل من الله كتابه ، والحبل من الناس وصيتي : فقالوا : يا رسول الله من وصيتك ؟ فقال : هو الذي أنزل الله فيه «أن تقول نفس يا حسرتي على ما فر طت في جنب الله » (۱) فقالوا : يا رسول الله وما جنب الله هذا ؟ فقال : هو الذي يقول الله فيه : « ويوم يعض الظالم على يديه يقول باليتني التحذت مع الر سول سبيلا » (۵) هو وصيتي ، والسبيل إلي من بعدي ، فقالوا : يا رسول الله بالذي بعله الحق نبياً أرناه فقد اشتقنا إليه ، فقال : هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسيمين ، فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقي السمع و هو شهيد عرفتم أقه وصيتي كما عرفتم أقي نبيسكم ، فتتُخللوا الصفوف و تصفيحوا وهو شهيد عرفتم أقه وصيتي كما عرفتم أقي نبيسكم ، فتتُخللوا الصفوف و تصفيحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو ، لأن الله عز وجل يقول في كتابه : وفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » (۱) [أي ] إليه و إلى ذر بيته كاليه النه . فاحمل أفئدة من الناس تهوي إليهم » (۱) [أي ] إليه و إلى ذر بيته كاليه .

ثم قال: فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين، و أبو غراة الخولاني في الخولاني الخولاني في الخولانيين، وظبيان، وعثمان بنقيس في بني قيس، وعرنة الدوسي المراكز في الدوسية والخولانيين، ولاحق بن علاقة، فتخللوا الصفوف و تصفيحوا الوجوه و أخذوا بيد الأنزع الأصلع

 <sup>(</sup>١) اى علائق سيوفهم الجلد. والمسك \_ بفتح الميم و آخره الكاف بمعنى الجلد،
 و فى بعض النسخ « المسد \_ بالدال المهملة محركة \_ حبل من ليف أو خوص.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٥٤ جنب الله أى حقه أو طاعته أو أمره و أول بأميرا لمؤمنين (ع) .

<sup>(</sup>۵) الفرقان: ۲۷ و العض كناية عن الغيظ والتحسر .

<sup>(</sup>۶) ابراهیم: ۴۷.

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ « غرية » وفي بعضها « عزية » .

البطين وقالوا: إلى هذا أهوت افتدتنا يا رسول الله ، فقال النبي من المعطنة : أنتم نجبة الله حين عرفتم أنه هو ؟ فرفعوا أصواتهم حين عرفتم أنه هو ؟ فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون: يارسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا "أثم اطمأنت نفوسنا، وانجاشت أكبادنا، وهملت أعيننا، وانثلجت صدورنا (٢) حتى كأنه لنا أب و نحن له بنون.

فقال النبي مُنْ مَا يَعْلَمُ عَلَمُ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي العَلَمِ ، أنتم منهم (۴) بالمنزلة الّتي سبقت لكم بها الحسنى ، و أنتم عن النّـّار مبعدون .

قال: فبقي هؤلاء القوم المسمّون حتّى شهدوا مع أمير المؤمنين تَطَيّلُ الجمل وصفاّين فقتلوا بصفاّين رحهم الله ، وكان النبي وَاليَّوْعَ بِشَرهم بالجنّة وأخبرهم أنهم يستشهدون مع على بن أبي طالب تَلْيَكُ » .

٢ ـ أخبرنا على بن همام بن سهيل قال : حد ثنا أبو عبدالله جعفر بن على الحسني (۵) قال : حد ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحميري (۱) ، قال :

(١) في بعض النسخ « أنتم بحمد الله عرفتم » .

(٢) حن \_ بتشديد النون \_ اليه أي مال و اشتاق . و رجف أي اضطرب . وفي بعض

النسخ « رجمت ».

(۳) انجاشت أى اضطربت ، والاكباد جمع كبد ، و هملت أى فاضت دموعاً ، و انتلجت نفسى به أى ارتاحت به و البه . و في بعض النسخ « و تبلجت» .

(٤) في نسخة « منه » .

(۵) الظاهر كونه جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى الذى هو من وجوه الطالبين و كان ثقة في الحديث مات في ذى القعدة سنة ثمان و ثلاثماثة وله نيف و تسعون سنة (جش).

(ع) كذا في بعض النسخ و في بعضها « الخيبرى » والظاهر تصحيفهما والصواب « الاحمرى » و هو أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق النهاوندى و كان ضعيفاً متهما في مذهبه كما في الخلاصة ، وقال الشيخ في الفهرست نحوه و قال صنف كتباً جملتها قريبة من السداد و ذكر في جملتها كتاب الغيبة . ثم اعلم أنه يظهر من تاريخ الخطيب بترجمة احمد بن نصر ابن سعيد النهرواني أن الصواب احدى النسبتين اما النهاوندى أوالنهرواني وكانه صحف ما في التاريخ ، والصواب النهاوندى كما في كتب الخاصة .

حد أننا على بن [ ي - ] زيد بن عبد الرّ عن التيمي ، عن الحسن بن الحسين الأ نصاري ، عن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن جد ، قال : قال على بن الحسين على أبيه ، عن جد ، قال : قال على المسجد فقال : على من هذا الباب رجل من أهل الجنّة يسأل عمّا يعنيه ، فطلع رجل وطوال ينشبه برجال منض ، فتقد م فسلم على رسول الله والمنت و جلس ، فقال : يا رسول الله إنها إنها و جلس ، فقال : يا رسول الله إنها و أنها الله عنه و وجل الله عنه و وجل الله عنه و وجل الله عنه و ألا تتفر ق عنه ؟ فأطرق رسول الله وألوث على أبي طالب على الله و ألا تنفر قوا » فما هذا الحبل الذي أمر نا الله بالاعتصام به و ألا نتفر ق عنه ؟ فأطرق رسول الله وألوث على بن أبي طالب على المنا و قال : هذا حبل الله الذي من تمستك به عصم به في دنياه ولم يضل به في آخرته ، فوثب الرّ جل إلى على قام فولى و خرج ، فقام رجل من الناس فقال : يا رسول الله و حبل رسوله ، ثم قام فولى و خرج ، فقام رجل من الناس فقال : يا رسول الله و ألحقه فأسأله أن يستغفر له ؟ فقال رسول الله : إذا تجده موقيقاً (١) ، فقال : فلحقه الرّ جل فسأله أن يستغفر الله له ، فقال له : أفهمت ما قال لى رسول الله و إلا فلا قلت له ؟ قال : نعم ، قال : فا ن كنت متمستكاً بذلك الحبل يغفر الله لك و إلاً فلا يغفر الله لك » (١) .

ورو لم يدلّنا رسول الله وَالدَّوْعَالَةُ على حبل الله الذي أمرنا الله عز وجل في كتابه بالاعتصام به و ألا نتفر ق عنه لاتسع للا عداء المعاندين التأول فيه والعدول بتأويله وصرفه إلى غير من عنى الله به ودل عليه رسوله عَلَيْكُم عناداً وحسداً ، لكنه قال وَالدُعَةُ في خطبته المشهورة التي خطبها في مسجد الخيف في حجة الوداع : وإنتي فرطكم (١) و إندكم واددون على الحوض ، حوضاً عرضه مابين بصرى إلى

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الحديث « اذا تجده مرفقاً » .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « والا فلا غفر الله لك » .

<sup>(</sup>٣) فرطكم \_ بفتح الفاء والراء \_ اى متقدمكم اليه ، يقال : فرط يفرط فهو فارط و فرط \_ بفتح الراء \_ اذا تقدم و سبق القوم ليرتاد لهم الماء و يهيىء لهم الدلاء والارشية. ( النهاية ) .

صنعاء ، فيه قدحان عدد نجوم السماء ، ألاوإنسي مخلف فيكم النقلين ، النقلالا كبر القرآن ، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي ، هما حبل الله ممدود بينكم و بين الله عز وجل ، ما إن تمسلكتم بهلن تضلوا ، سبب منه بيدالله ، و سبب بأيديكم (۱) إن اللطيف الخبير قد نباً ني أنهما لن يفترقا حتسى يردا على الحوض كا صبعي هاتين \_ و جمع بين سبابتيه \_ ولا أقول كهاتين \_ و جمع بين سبابته والوسطى \_ فتفضل هذه على هذه ».

أخبر نا بذلك عبدالواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي قال: أخبر نا على بن على بن إبر اهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جد من على بن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله جعفر بن على بن على ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن على على قال : خطب رسول الله بالتها هذا الكلام .

وأخبر نا عبدالواحدبن عبدالله ، عن على بن على أ، عن أبيه ، عن جد م عن الحسن ابن محبوب ؛ والحسن بن على أبن محبوب ؛ والحسن بن على أبن مخبوب ؛ والحسن بن على أبن فضال ، عن على أبن عقبة ، عن أبي عبدالله علي المثله .

و أخبر نا عبد الواحد، عن مجل بن على ، عن أبيه، عن جدّ ه، عن الحسن ابن محبوب، عن على بن على ، عن أبي جعفر مجل بن على . الباقر عَلَيْقَالُمُ بمثله.

فا ن القرآن مع العترة والعترة مع القرآن وهما حبل الله المتين لا يفترقان كما قال رسول الله والتوقيق ، و في ذلك دليل لمن فتح الله مسامع قلبه و منحه حسن البصيرة في دينه على أن من التمس علم الفرآن والتأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والخاص والعام من عند غير من فرض الله طاعتهم وجعلهم ولاقلام من بعد نبيه وقرنهم الرسول تَاتِيكُن بأمر الله بالقرآن وقرن القرآن بهم

<sup>(</sup>۱) و زاد فی نسخة « و فی روایة اخری : طرف بید الله و طرف بأیدیكم » .

دون غيرهم ، و استودعهم الله علمه و شرايعه و فرائضه و سننه فقدتاه و ضل و هلك و أهلك .

والعترة عَالِيمُهُمْ هم الذين ضرب بهم رسول الله بَرَاهُوَعَنَهُ مثلاً لا مُته، فقال عُلَيْكُمُ؛
مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، و من تخلف عنها غرق».
وقال: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطنة في بني إسرائيل الذي من دخلة غفرت ذنوبه و استحق الرحمة والز يادة من خالقه» كما قال الله عز وجل : « ادخلوا الباب سجنداً وقولوا حطنة نغفر لكم خطايا كم و سنزيد المحسنين». (١)

و قال: « إن مثلنا فيكم كمثل الكهف لا صحاب الكهف ، و كباب حطة و هو باب السلم ، فادخلوا في السلم كافة » . و قال عَلْمَتِكُم في خطبته هذه : « و لقد علم المستحفظون من أصحاب على أنه قال : إنتي و أهل ببتي مطهرون فلا تسبقوهم فتضلوا ، ولا تخلفوا عنهم فتزلوا (٢) ، و لا تخالفوهم فتجهلوا ، ولا تعلموهم فا نهم أعلم منكم ، هم أعلم الناس صغاراً ، و أعلم الناس كباراً ، فاتبعوا الحق و أهله حيثما كان » .

فتر ك الناس مَنهذه صفتهم ، وهذا المدح فيهم ، وهذا الندب إليهم وضربوا عنهم صفحاً (٣) وطووا دونهم كشحاً ، و الدّخذوا أمر الرسّسول وَالشِّعَامُ هزواً ، وجعلوا

<sup>(</sup>١) البقره: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) كذا . و يمكن أن يكون « فتذلوا » بالذال، والاول من الزلة .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « و انصرفوا عنهم صفحاً ».

كلامه لغواً، فرفضوا من فرض الله تعالى على لسان نبيته والدولة ومسألته والاقتباس منه بقوله: «فاسئلوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون» (١). وقوله: وأطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم» (١)، و دل رسول الله والتحقيق على النجاة في التمستك به والعمل بقوله والتسليم لأمره والتعليم منه والاستضاءة بنوره، فاد عوا (١) ذلك لسواهم، وعدلوا عنهم إلى غيرهم، و رضوا به بدلاً منهم، بنوره، فاد عوا (١) ذلك لسواهم، وعدلوا عنهم إلى غيرهم، و رضوا به بدلاً منهم، و قد أبعدهم الله عن العلم، و تأول كل لنفسه هواه، و زعموا أنهم استغنوا بعقولهم و قياساتهم و آرائهم عن الأئمة كالله الذين نصبهم الله لخلقه هداة، فو كلهم الله عز وجل بمخالفتهم أمره، وعدولهم عن اختياره و طاعته و طاعة من اختاره لنفسه فولاً هم إلى اختيارهم و آرائهم و عقولهم، فتاهوا و ضلوا ضلالاً بعيداً، و هلكوا وأهلكوا، وهم عنداً نفسهم كما قال الله عز وجل : «قل هل ننبتكم بالأخسرين وأهالاً الذين ضل سعيهم في الحيوة الدُنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً «١)

حتى كأن الناس ما سمعوا قول الله عز وجل في كتابه حكاية لقول الظالمين من هذه الائمة في يوم القيامة عند ندمهم على فعلهم بعترة نبيتهم وكتاب ربتهم حيث يقول: « و يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني التخذت مع الرسول سبيلا \* ياويلتي ليتني لم أنتخذ فلانا خليلا ».

فمن الرَّسُول إلاَّ عَلَى رَّالَهُ عَلَى وَ مِن فلان هذا المكنَّى عن اسمه المذمومة و خلّته و مصاحبته و مرافقته في الاجتماع معه على الظلم؟ ثمَّ قال: « لقد أَضلَني عن الذَّ كر بعد إذ جاءني» (٥) أي بعد الدُّخول في الاسلام والاقرار به ، فما هذا الذَّ كر الدي أَضله خليله عنه بعد إذ جاءه؟ أليس هو القرآن والعترة اللَّذين وقع التواذر

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٧.

<sup>(</sup>۲) النساء : . . .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « وادعوا » .

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١٠٣.

<sup>(</sup>۵) الفرقان ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ .

والتظافر على الظلم بهم والنبذ لهما ، فقد سمنى الله تعالى رسوله ذكراً فقال : « قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً » (۱) و قال : « فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون » (۱) فمن الذّكر ههنا إلا الرّسول ؟ و من أهل الذّكر إلاّ أهل بيتهالذين هم محل العلم ، ثم قال عز وجل « و كان الشيطان للانسان خذولاً » فجعل مصاحبة خليله ـ الذي أضله عن الذّكر في دار الدُنيا و خذله في الآخرة ولم تنفعه خلته و مصاحبة إيّاه حين تبراً كل واحد من صاحبه ـ مصاحبة الشيطان . ثم قال عز وجل من مول يا رب إن قومي النّخذوا هذا القرآن مهجوراً » أي التّخذوا هذا القرآن مهجوراً » أي التّخذوا هذا القرآن الذي أمرتهم بالتمساك به و بأهل بيتي و ألا يتفر قوا عنهما مهجوراً .

أليس هذا الخطاب كله والذّم "بأسره للقوم الذين نزل القرآن على لسان الرّسول إليهم و إلى الخلق ممين سواهم و هم الظالمون من هذه الأرمة لعترة نبيتهم على النابذون لكتابالله الذين يشهد عليهم رسول الله والمؤلفة بوم القيامة بأنهم نبذوا قوله في التمسيك بالقرآن والعترة وهجروهما واتبعوا أهواءهم و آثر واعاجل الأمر والنهي و زهرة الحياة الدّنيا على دينهم شكيّاً في عبى والمؤلفة و ما جاء به ، و حسداً لأهل بيت نبيته عاليك لما فضلهم الله به ، أو ليس قد روي عن النبي والمؤلفة ما لا ينكره أصحاب الحديث مميّا هو موافق لما أنزله الله تعالى من هذه الآيات قوله : « إن قوماً من أصحابي يُختلجون (الكوني يوم القيامة من ذات اليمين إلى ذات الشمال فأقول : يارب أصحابي أصحابي "صحابي» - وفي بعض الحديث «أصحابي أصحابي أصحابي»

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الانبياء : ٧ .

 <sup>(</sup>٣) في النهاية الأثيرية « ليردن على الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني » بصيغة المفعول أى يجتذبون و يقتطعون .

فيقال: ياجًا إنه التدري ماأحدثوابعدك، فأقول: بعداً بعداً ، سُحقاً سُحقاً (1). ويصدِّق ذلك ويشهد به قول الله عز وجل : « و ما جّا إلا رسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً [ وسيجزي الله الشاكرين] (٢) » و في هذا القول من الله تبارك اسمه أدل دليل على أن قوما ينقلبون بعد مضى النبي والمنافق على أعقابهم ، و هم المخالفون أمر الله تعالى و أمر رسوله عليه و آله السلام ، المفتونون الذين قال فيهم و فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » (٦) يضاعف الله العذاب والخزي لهم و أبعد و أسحق من ظلم آل على كاليكل وقطع ما أمر الله به أن يوصل فيهم و يدان به من مود تهم ، والاقتداء بهم دون غيرهم حيث يقول: « قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المود ق في القربي (٦) » و يقول: « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يُعتبع أمّن لا يهد ي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون هدى .

وليس بين الاُمّة التي تستحي ولاتباهت وتزيغ عن الكذب (١) ولا تعاند ، خلاف في أن وصي وسول الله أمير المؤمنين تَطَيِّكُ كان يرشد الصّحابة في كل معضل ومشكل ولا يرشدونه إلى الحق ، ويهديهم ولا يهدي سواه ، ويفتقر إليه ، ويستغنى هوعن كافّتهم ، ويعلم العلم كله ، ولا يعلمونه .

وقد فُعلَ بفاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه و عليها ما دعاها إلى الوصيَّة

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : في حديث الحوض « سحقاً سحقاً » اى بعداً بعداً . راجع مسند احمد ج ١ ص ٤٥٣ و٤٥٣ ، وصحيح البخارى كتاب الرقاق .

۲) آل عمران : ۱۴۴ .

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٧.

<sup>(</sup>۴) الشورى : ۳۳ .

<sup>(</sup>۵) يونس: ۳۵.

<sup>(</sup>۶) في بعض النسخ « التي تستحي ولا تباهت ولا تزغ الي الكذب » ولا تباهتأى لا يأتي بالبهتان والزور . و ذاغ أي مال و اعوج .

بأن تدفن ليلا ولايصلى عليها أحد من أمّة أبيها إلا من سمّته .

فلو لم يكن في الاسلام مصيبة ولا على أهله عار ولا شنار (١) ولا حجة فيه لمخالف لدين الاسلام إلامالحق فاطمة عليها حتى مضت (١) غضبي على أمّة أبيها، ودعاها ما فعيل بها إلى الوصية بأن لا يصلى أحد منهم فضلا عما سوى ذلك لكان عظيما فظيعا منبه الأهل الغفلة، إلامن قدطبع الله على قلبه وأعماه لاينكر ذلك ولا يستعظمه ولا يراه شيئا، بل يذكي المضطهد لها (١) إلى هذه الحالة، و يفضله عليها و على بعلها و ولدها، و يعظم شأنه عليهم، و يرى أن الذي فعل بها هو الحق و يعد من محاسنه، و أن الفاعل له بفعله إياه من أفضل الائمة بعدرسول الله والتي في قال الله عن وجل : « فا نها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور» (٤).

فالعمى يستمر على أعداء آل على والهيائي و ظالميهم والموالين لهم إلى يوم ـ الكشف الذي قال الله عز وجل : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (د) و « يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ـ الدار » (١) .

ثم أعجب من هذا ادِّعاء هؤلاء الصمِّ العمي أنَّه ليس في القرآن علم كلِّ شيء منصغير الفرائض و كبيرها ، و دقيق الأحكام والسنن و جليلها ، و إنَّهم لمَّالم

 <sup>(</sup>١) الشناد \_ بفتح الشين المعجمة \_ : أقبح العيب ، و في بعض النسخ «ولا فيها شناد»
 فالضمير المؤنث داجع الى لفظ المصيبة .

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « حتى قبضت» وفي بعضها « لما قبضت فاطمة (ع) غضبي على امة أبيها ولما أوصت بان لايصلى عليها أحدمنهم فضلا عما سوى ذلك ، و ذلك منبه لاهل الغفلة ».

 <sup>(</sup>٣) أى مؤذيها و القاهر لها من ضهده ضهداً ، واضطهده أى قهره و آذاه واضطره ،
 والمضطهد بصيغة الفاعل هو الذى قهر و آذى غيره .

<sup>(4)</sup> الحج: 44.

<sup>.</sup> ۲۳ : ن (۵)

<sup>(</sup>ع) المؤمن: ٥٢.

يجدوه فيه احتاجوا إلى القياس والاجتهاد في الر "أي والعمل في الحكومة بهما ، و افتروا على رسول الله و القيال الكذب والز و ربائه أباحهم الاجتهاد ، و أطلق لهم ما اد عوه عليه لقوله لمعاذ بن جبل (۱) والله يقول : « و نز "لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » (۱) و يقول : « ما فر "طنا في الكتاب من شيء » (۱) و يقول : « و كل شيء أحصيناه في إمام مبين » (۱) ، و يقول : « و كل شيء أحصيناه كتاباً (۱) ، ويقول : « و كل شيء أحصيناه كتاباً (۱) ، ويقول : « و أن احكم بينهم بما أنزل الله » (۱) فمن أنكر أن شيئاً من المور الد نيا والآخرة و أحكام الد ين و فرائضه و سننه و جميع ما يحتاج إليه أهل الشريعة ليس موجوداً في القرآن الذي قال الله تعالى : فيه « تبياناً لكل شيء » فهو راد على الله قوله ، ومفتر على الله الكذب ، وغير مصد ق بكتابه .

و لعمري لقد صدقوا عن أنفسهم و أئمِّتهم الّذين يقتدون بهم (١) في أنَّهم لا

أقول: ان صح هذا الكلام عنه (ص) لا يدل على مدعاهم لاحتمال أن يكون المراد السعى والاجتهاد والفحص في تحصيل مدرك الحكم بل هو الظاهر من قوله «اجتهد» بعدقوله و فسل ولا تستحى و استشر » فان من له قوة الاجتهاد بمعنى المتعارف لا يحتاج الى السؤال والاستشارة و هذا شأن المقلد دون المجتهد .

- (۲) النحل: ۹۸.
   (۳) الانعام: ۳۸.
  - (٤) يس: ١٢.
- (a) النبأ: ٢٩ و«كتاباً » أي مكتوباً في اللوح المحفوظ.
  - - (A) في بعض النسخ « الذين يفتنون بهم » .

<sup>(</sup>۱) روى الترمذى وأبو داود مسنداً عن معاذ بن جبل أن دسول الله (ص) لما بعثه الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله ، قال: فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال: في دسول الله (ص) قال: فان لم تجد فى سنة دسول الله ؟ قال: أجتهدرأيى ولا آلو ، قال: فضرب دسول الله (ص) على صدره وقال: الحمد لله الذى وفق دسول دسول الله لما يرضى به دسول الله ». و فى دواية قال له دسول الله: «فان أشكل عليك أمر فسل ولا تستحى و استشر ثم اجتهد ، فان الله ان يعلم منك الصدق يوفقك ، فان التبس عليك فقف حتى تثبته أو تكتب الى فيه ، و احذر الهوى فانه قائد الاشقياء الى الناد وعليك بالرفق» . انتهى .

يجدون ذلك في القرآن ، لا تنهم ليسوا من أهله ولا ممنن أوتي علمه ، ولا جعلالله ولا رسوله لهم فيه نصيباً ، بلخص بالعلم كله أهل بيت الرئسول وَالْمُوْتُـُوُ الَّذِينَ آتاهم العلم ، و دل عليهم ، الذين أمر بمسألتهم ليدلوا على موضعه من الكتاب الذي هم خزنته (١) و ورثته و تراجمته .

ولو امتثلوا أمر الله عز " وجل " في قوله « ولو رد "وه إلى الر "سول و إلى ا ولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » (\*) و في قوله : « فاسئلوا أهلالله الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » (\*) و في قوله : « فاسئلوا أهلالله الأمر في تعلمون ، إن كنتم لا تعلمون » لا وصلهم الله إلى نور الهدى ، وعلمهم مالم يكونوا يعلمون ، و أغناهم عن القياس والاجتهاد بالر "أي ، و سقط الاختلاف الواقع في أحكام الد بن الذي يدين به العباد ، و يجيزونه بينهم ، و يد "عون على النبي والتهوي الكذب أنه أطلقه و أجازه ، والقرآن يحظره و ينهى عنه حيث يقول جل " وعز " : « ولو كانمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » (\*) و يقول : « ولا تكونوا كالدين تقر "قوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » (\*) : و يقول : « و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا » و آيات الله في ذم الاختلاف والفرقة أكثر من أن تحصى ، والاختلاف والفرقة في الد ين هو الضلال ، و يجيزونه ويد "عون على رسول الله والمنه أله أطلقه وأجازه افتراء عليه ، و كتاب الله عز " وجل " يحظره و ينهى عنه بقوله : « ولا تكونوا كالذين تفر "قوا و اختلفوا » .

فأيُّ بيان أو ضح من هذا البيان ؟ وأيُّ حجّة للخلق على الله بعد هذا الايضاح والارشاد؟ نعوذ بالله من الخذلان ، و من أن يكلنا إلى نفوسنا وعقولنا و اجتهادنا و آرائنا في ديننا ، و نسأله أن يثبيّتنا على ما هدانا له (٥) و دلّنا عليه

<sup>(</sup>١) أى خزنة الكتــاب و ورثته كما فى قوله تعــالى « ثم أورثنا الكتــاب الذين اصطفينا من عبادنا » فاطر : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٣ أي يستخرجون تدبيره أو حكمه .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٢ . (۴) آل عمران: ١٠٥ .

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « أن يثبتنا بالقول الثابت ، و دلنا \_ الخ » .

و أرشدنا إليه من دينه ، والمولاة لأوليائه ، والتمسلك بهم ، والأخذ عنهم ، والعمل بما أمروا به ، والانتهاء عمل نهوا عنه حتى نلقاه عز وجل على ذلك ، غير مبد لين ولا شاكين ، ولا متقد مين لهم ولا متأخرين عنهم ، فان من تقد م عليهم مرق ، و من تخلف عنهم غرق ، ومن خالفهم محق ، و من لزمهم لحق ، و كذلك قال رسول الله والدين .

#### ﴿ باب ٢ ﴾

ث ( ما جاء في الامامة والوصية ، و أنهما من الله عزوجل ) الله عزوجل ) الله عزوجل ) الله عنه الأمام الى الامام بعده )

١- أخبر نا أبو العبّاس أحمد بن سعيد ابن عقدة الكوفي ، قال : حد ثنا أبو على عبدالله بن أحمد بن مستودد الأشجعي (١) من كتابه في صفر سنة ست وستّين و مائتين ، قال : حد ثنا أبو جعفر على بن عبيدالله الحلبي (٢) ، قال : حد ثنا عبدالله ابن بكير ، عن عمر [ و ] بن الأشعث قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن على عليقال ابن بكير ، عن عمر [ و ] بن الأشعث قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن على عليقال و يقول \_ و نحن عنده في البيت نحو من عشرين رجلا \_ فأقبل علينا و قال : « لعلكم ترون أن هذا الأمر في الإ مامة إلى الر جل منه يضعه حيث يشاء ، والله إنه لعهد من الله نزل على رسول الله و الله و الله و الله و رجال مسمّين رجل فرجل حتى تنتهي إلى صاحبها » .

٢ - وأخبرنى أبو العباس أحمد بن على بن سعيد ، قال: حداً ثنى أحمد بن بوسف ابن يعقوب الجعفى من كتابه ، قال : حداً ثنا إسماعيل بن مهران ، قال : حداً ثنا الحسن بن على بن أبي حزة ، عن أبيه ؛ و وهيب بن حفص جميعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي في قول الله جل وعز " : « إن الله يأمر كم أن تؤد وا الأمانات إلى عبدالله على الله عنه الله ع

<sup>(</sup>١) عده الخطيب في تاريخه من مشايخ ابي العباس ابن عقدة .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « محمد بن عبدالله الحلبي » وهو تصحيف .

أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به ، (١) قال : هي الوصيلة يدفعها الر جل منا إلى الر جل » .

٣- و أخبر نا على بن أحمد البندنيجي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، قال: حد أثنا على بن الحسن (٢) عن إسماعيل بن مهران ، عن المفضل بن صالح ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبدالله جعفر بن على عليقال أنه قال : « الوصية نزلت من السماء على رسول الله والمنظر كتاباً مختوماً (٢) ، ولم ينزل على رسول الله والمنظر كتاب مختوم إلا الوصية ، فقال جبر ئيل علي الم عنه عده وصيتك في الممتك إلى أهل بيتك (٤) ، فقال رسول الله والمنظر المنظر والمنظر والمنظر المنظر والمنظر المنظر والمنظر المنظر والمنظر المنظرة المنظرة المنظرة المنظر المنظر المنظر والمنظر المنظر ا

<sup>(</sup>١) النساء : ٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) يعنى ابن فضال ، و في بعض النسخ « على بن الحسين » كما في الكافي و الظاهر تصحيفهما و قد يظن كون ما في الكافي على بن الحسين المسعودي صاحب المروج و لكنه خطأ .

<sup>(</sup>٣) أى مكتوباً بخط الهي مشاهد من عالم الامر ، كما أن جبر ثيل (ع) كان ينزل عليه في صورة آدمي مشاهد من هناك . ولايمكن لاحد أن يقرأ هذا الكتاب الا من اختاره الله للنبوة أو الامامة .

<sup>(</sup>۴) في الكافي ج ١ ص ٢٧٩ « عند أهل بيتك » .

 <sup>(</sup>۵) أى من نجبا ثه ، والنجيب بمعنى الكريم الحسيب، كنى به عن امير المؤمنين عليه السلام.
 كما قاله في الوافي .

<sup>(</sup>۶) كذا ، وفي الكافي « ليرثك علم النبوة كما ورثه ابراهيم (ع) ولعل «عليه السلام» ذائد من النساخ و المراد بابراهيم ابراهيم بنرسول الله (ص) .

 <sup>(</sup>٧) على تضمين معنى الاداء و نحوه أى مؤدياً لما أمر به فيه . و الضمير المذكر باعتباد الكتاب، والمؤنث باعتبار لفظ الوصية.

 <sup>(</sup>A) في بعض النسخ « أن قاتل الى أن تقتل » .

ففتح على بن الحسين الخاتم الر ابع فوجد فيه أن أطرق واصمت (١) لما حجب العلم ، ثم وفعها إلى من بن على الله المنظائم ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه أن فسر كتاب الله تعالى وصد ق أباك وور ث ابنك العلم و اصطنع الا من (٢) ، و قل الحق في الخوف والا من ولا تخش إلا الله ، ففعل ، ثم وفعها إلى الذي يليه ، فقال معاذ بن كثير : فقلت له : و أنت هو ؟ فقال : ما بك في هذا إلا أن تذهب يا معاذ فترويه عنلي (١) نعم أنا هو ، حتلى عداً د على اثنى عشر اسما ثم سكت ، فقلت : ثم من ؟ فقال: حسبك » .

٢- أخبر نا على بن أحمد البندنيجي ، عن عبيدالله بن موسى ، قال : حد أننا على بن أحمد القلانسي (١) قال : حد أننا على بن الوليد (١) عن يونس بن يعقوب (١)

(٢) اى أحسن اليهم و ربهم بالعلم والعمل .

 <sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي ــ رحمه الله ــ : هذا كناية عن عدم الالتفات الى ما عليه
 الخلق من آرائهم الباطلة و أفعالهم الشنيعة .

 <sup>(</sup>٣) أى ما يك بأس في اظهارى لك باني هو الامخافة أن تذهب و تروى ذلك عنى فأشتهر بذلك . و في نسخة « فقال شأنك في هذا الا أن تذهب فتروى عنى » .

 <sup>(</sup>۴) هو محمد بن احمد بن خاقان النهدى حمدان القلانسي ، ضعفه النجاشي بقوله
 انه مضطرب ، و وثقه أبو النضر العياشي و قال : كوفي فقيه ثقة خير .

<sup>(</sup>۵) هو محمد بن الوليد الخزاز البجلي أبو جعفر الكوفي ثقة عين نقى الحديث كما في « جش » .

<sup>(</sup>ع) هو يونس بن يعقوب بن قيس أبو على البجلاب البجلى الدهنى الكوفى مولى نهد، له كتب و كان ثقة يتوكل لابى الحسن (ع) واختص بابى عبدالله صلوات الله عليه ، ومات فى ايام ابى الحسن الرضا (ع) بالمدينة فبعث اليه ابو الحسن (ع) بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج اليه ، و أمر مواليه و موالى أبيه أن يحضروا جنازته، و أمر محمد بن الحباب أن يصلى عليه وقال: احفروا له فى البقيع و ان منعكم أهل المدينة و قالوا: انه عراقى لا ندفنه فى البقيع فقولوا لهم : هذا مولى أبى عبدالله (ع) وكان يسكن العراق ، فان منعتمونا أن ندفنه بالبقيع منعناكم ان تدفنوا مواليكم ، فدفن فى البقيع . و دوى الكشى باسناده عن محمد بن الوليد قال : رآنى صاحب المقبرة ـ و انا عند القبر بعد ذلك \_ فقال : من هذا الرجل صاحب القبر فان أبا الحسن على بن موسى (ع) أوصانى به ، و أمرنى أن ادش قبره شهراً أو أدبعين يوماً فى كل يوم ، و قال لى ايضاً : ان سرير دسول الله (ص) عندى ، فاذا مات دجل من بنى - → فى كل يوم ، و قال لى ايضاً : ان سرير دسول الله (ص) عندى ، فاذا مات دجل من بنى - →

عن أبي عبدالله عَلَيَا في قال: « دفع رسول الله والبيئة إلى على على على على المحيفة مختومة با أنهي عبدالله على المحيفة مختومة باثني عشر خاتماً ، و قال: فض الأول و اعمل به ، وادفعها إلى الحسن عَلَيْكُ يفض الثاني و يعمل به ، و يدفعها إلى الحسين عَلَيْكُ يفض الثالث و يعمل بها فيه ، ثم الله واحد واحد من ولد الحسين عَلَيْكُ ».

۵ ـ و أخبر نا على بن أحمد ، عن عبيد الله بن موسى ، عن على بن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى » عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر على ابن على علي الله قال : « سألته عن قول الله عز " وجل " : « إن " الله يأمر كم أن تؤد والأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » قال : « أمر الله الامام منا أن يؤد ي الإمامة إلى الامام بعده ، ليس [له] أن يزويها عنه ألا تسمع إلى قوله : « و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن " الله نعما يعظكم به » هم الحكام ، أو لا ترى أنه خاطب بها الحكام».

ع ـ و أخبرنا أحمد بن ملى ابن عقدة الكوفي قال: حد أنني أحمد بن يوسف ابن يعقوب ، قال : حد أننا الحسن بن على بن ابن يعقوب ، قال : حد أننا الحسن بن على بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أباعبدالله المساعة على يقول : ﴿ لا والله لا يدع الله هذا الأمر إلا وله من يقوم به إلى يوم تقوم الساعة » .

٧- و أخبرنا على بن أحمد ، عن عبيد الله بن موسى العلوي ، عن على بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمران ، قال : حد تنى المفضل بن صالح أبوجميلة عن أبي [عبدالله عَلَيَكُمُ : عن المفضل بن صالح أبوجميلة عن أبي [عبدالله عَلَيَكُمُ :

<sup>→</sup>هاشم صرالسرير – اى صوت – فأقول أيهم مات ؟ حتى أعلم بالغداة ، فصرالسرير فى الليلة التى مات ؛ فلما ان التى مات فيها يونس، فقلت ؛ لا أعرف احداً من بنى هاشم مريضاً فمن ذا الذى مات ؟ فلما ان كان الغد جاؤوا فأخذوا السرير منى وقالوا : مولى لابى عبدالله (ع) مات كان يسكن العراق، و بالجملة كانت امه اخت معاوية بن عمار و اسمها منية بنت عمار .

<sup>(</sup>۱) كذا والظاهر كونه عبدالرحمن بن الحجاج المكنى بابى عبدالله ، و روى ابو ـ جميلة عنه فى المتهذيبين فى غير مودد . فانكان ما بين القوسين زيادة من النساخ كماخط عليه فى بعض النسخ فالظاهر كونه ابا عبدالرحمن الحذاء لكن لم أعثر على رواية ابىجميلةعنه.

قال : « إن الله جل اسمه أنزل من السماء إلى كل إمام عهده و ما يعمل به ، وعليه خاتم فيفضه و يعمل بما فيه (١)».

وفى هذا يا معشر الشيعة لبلاغاً لقوم عابدين و بياناً للمؤمنين، و من أداد الله تعالى به الخير جعله من المصد فين المسلمين للا معت الهادين بما منحهم الله تعالى من كرامته، و خصتهم به من خيرته، وحباهم (٢) به من خلافته على جميع بريشه دون غيرهم من خلقه، إذ جعل طاعتهم طاعته بقوله عز وجل : « أطيعوا الله وأطيعوا الر سول و أولى الأمر منكم » و قوله : « من يطع الر سول فقد أطاع الله » (١) فندب الر سول بالوسول بالمنظم إلى الا منه من من في بالمنظم الله تعالى بطاعتهم و دلهم عليهم، و أرشدهم إليهم بقوله عليهم الله عليهم ، و أرشدهم إليهم بقوله عليهم وبين الله ، ما إن تمسكتم به لن تضلوا و قال الله تعالى محداً للخلق إلى طاعته (١) ، و محذ را لهم من عصيانه فيما يقوله و يأمر به « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » (١)

فلما خولف رسول الله وَالله وَالله وَ وَالله وَ الله وَالله والله والرا الله والله و

<sup>(</sup>١) فض ختم الكتاب :كسره وفتحه .

<sup>(</sup>٢) منحه الشيء و حباه بكذا أى أعطاه اياه .

<sup>·</sup> ٨٠ : داساء : ٠٨٠

 <sup>(</sup>٧) كذا ، والقياس « محثاً الخلق على طاعته » و حثه على الامر حضه وحمله عليه .

<sup>(</sup>۵) النور: ۴۳.

<sup>(</sup>ع) تمالا القوم على الامر \_ مهموزاً \_ : اجتمعوا عليه ، وقيل: تعاونوا .

الأراء و خبط العشواء (١)، وأعدَّ لهم العذاب الأليم ليوم الحساب في المعاد .

وقد رأينا الله عز وجل ذكر في محكم كتابه ما عاقب به قوماً من خلقه حيث يقول: « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » (٢) فجعل النفاق الذي أعقبهموه عقوبة ومجازاة على إخلافهم الوعد وسماهم منافقين (٣) ثم قال في كتابه : « إن المنافقين في الد رك الأسفل من النار »(۴).

فا ذا كانت هذه حال من أخلف الوعد في أن عقابه النفاق المؤد ي إلى الد رك الأسفل من النار، فماذا تكون حال من جاهر الله عز وجل ورسوله والشيطة بالخلاف عليهما ، والرقد والرقد الموله من الله بالطاعة عليهما ، والرقد الموله معهم (۵) حيث يقول : « يا أينها الذين آمنوا اتنقوا الله لهم والتمستك بهم والكون معهم (۵) حيث يقول : « يا أينها الذين آمنوا اتنقوا الله و كونوا مع الصادقين » (۶) و هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه من جهاد عدو ، و بذل أنفسهم في سبيله ، و نصرة رسوله ، و إعزاز دينه حيث يقول : « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابد لوا تبديلا " فشتان بين الصادق لله وعده، والموفي بعهده ، والشاري نفسه له (۱) والمجاهد في سبيله ، والمعز لدينه ، الناص لرسوله ، و بين العاصي والمخالف رسوله والمواقد والظالم عترته ، ومن فعله أعظم من إخلاف الوعد المعقب للنفاق المؤد ي إلى الدول الأسفل من النار ؟ نعوذ بالله منها .

<sup>(</sup>۱) الخبط: المشى على غير الطريق ، والعشواء: الناقة التي في بصرها ضعف تخبط بيديها اذا مشت لا تتوقى شيئاً . و هذا مثل يضرب لمن ركب امراً بجهالة ، و لمن يمشى في الليل بلا مصباح فيتحير ويضل، و دبما تردى في بئر أو سقط على سبع .

 <sup>(</sup>۲) التوبة: ۷۷ . (۳) في بعض النسخ « وسماه نفاقاً» .

 <sup>(</sup>۴) النساء: ۱۲۵.

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « لمن امره الله بالطاعة له والتمسك به والكون معه ».

<sup>(</sup>ع) التوبه: ۱۱۹. (۷) الاحزاب: ۲۳.

 <sup>(</sup>A) المراد من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .

وهذه \_ رحمكم الله \_ حال كل من عدل عن واحد من الأئمة الذين اختارهم الله عز وجل ، وجحد امامته ، وأقام غيره مقامه ، و اد عي الحق لسواه إذ كان أمر الوصية والامامة بعهد من الله تعالى وباختياره لامن خلقه ولا باختيارهم ، فمن اختار غير مختار الله و خالف أمر الله سبحانه ورد مورد الظالمين والمنافقين الحالين في ناره بحيث وصفهم الله عز وجل ، نعوذ بالله من خلافه و سخطه و غضبه و عذابه و نسأله التثبات على ماوهب لنا ، وألا يزيغ قلوبنا بعذ إذ هدانا برحته و رأفته .

## ﴿ باب ع ﴾

ي ( ما روى في أن الائمة اثناعشر اماما وأنهم منالله و باختياره ) ا

ا أخبرنا أبو سليمان أحمد بن هوذة أبي هراسة الباهلي (١) ، قال : حد أننا إبراهيم بن اسحاق النهاوندي سنة ثلاث وسبعين و مائتين (١) ، قال : حد أننا أبوع بدالله بن حماد الانصاري سنة تسع و عشرين و مائتين ، قال : حد أننا عمروبن شمر، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري يرفعه قال : و أني جبرئيل النبي والموثية فقال : يا على إن الله عز وجل يأمرك أن تزوج فاطمة من على أخيك فأرسل رسول الله والموثنة إلى على تأخيل ، فقال له : يا على إن إلى مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العالمين و أحبهن إلى بعدك ، وكائن منكما سيدا شباب أهل الجنة ، والشهداء المضر جون (١) المقهورون في الأرض من بعدي ، والنجباء الزهم

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي المعروف بابن أبي هراسة ، عنو نه الجامع و قال: سمع منه التلعكبري سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة ، ومات يوم التروية سنة ثلاث وثلاثين و ثلاثمائة ، و قال الخطيب في التاريخ ج ۵ ص ۱۸۳ : ابو سليمان النهرواني ، يعرف بابن أبي هراسة، حدث عن ابر اهيم بن اسحاق الاحمري – شيخ من شيوخ الشيعة - .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « ثلاث و تسعين و ماثنين » و تقدم أن النهاوندي كما يظهرمن جامع الرواة وتاريخ الخطيب صحف بالنهرواني او بالعكس .

<sup>(</sup>٣) ضرجه ــ من باب التفعيل ــ أى لطخه بالدم أو صبغه بالحمرة، والمراد الملطخون بدمائهم .

الذين يُطفىء الله بهم الظلم ، ويحيى بهم الحقُّ، ويميت بهم الباطل ، عدُّ تهم عدُّة أشهر السنة ، آخرهم يصلّي عيسى بن مريم تَلْقِيلُ خلفه ، .

٧- أخبر نا عبد الواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي ( ' قال : حد ثنا عب بن جعفر ( ' قال : حد ثنا أجد بن عب بن خالد ، قال : حد ثنا أبوهاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر عب بن على قال المجفري ، عن أبي جعفر عب بن على قال المؤمنين الفادسي . و أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذات يوم ومعه الحسن بن على ، و سلمان الفادسي . و أمير المؤمنين مت على يد سلمان \_ رضى الله عنه \_ فدخل المسجد الحرام فجلس ، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين وجلس بين يديه و قال : ياأمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل ، قال أمير المؤمنين : سلنى عم ابدا لك ، فقال الر "جل اخبر ني عن الانسان إذا نام أين تذهب روحه ؟ و عن الر "جل كيف يذكر و ينسى ؟ أخبر ني عن الر "جل كيف يشه ولده الأعمام والأخوال ؟ فالتفت أمير المؤمنين تَحْتَكِن إلى الحسن و قال : أجبه يا أبا عب ، فقال أبو عب تَحْتَكُم للر "جل : أمّا ما سألت عنه عن أمر الر "جل إذا نام أين تذهب روحه ، فان " روحه معلقة بالر يح والر يح بالهواء أمر الر "جل إذا نام أين تذهب روحه ، فان " روحه معلقة بالر يح والر يح بالهواء على ذلك البدن ( ) جذبت تلك الر "وح الر يح ، وجذبت الر يح الهواء فاستكنت على ذلك البدن جذب الهواء على ذلك البدن جذب الهواء في بدن صاحبها ، و إن لم يأذن الله برد " تلك الر "وح على ذلك البدن جذب الهواء الر يح ، و جذبت الر يح ، و جذبت الر يح الر وح فلا ترد "على صاحبها إلى وقت ما يبعث . المؤمني على عنه عن و جذبت الر يح الر وح فلا ترد "على صاحبها إلى وقت ما يبعث .

(۱) عبد الواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي اخو عبدالعزيز ، يكني أبا القاسم كان ثقة ، يروى عنه التلعكبري سنة ست وعشرين و ثلاثمائة كما في الخلاصة .

<sup>(</sup>۲) محمد بنجعفر القرشى كما صرح به المؤلف فى بأب من ادعى الامامة هو محمد ابن جعفر الاسدى ابوالحسين الرذاذ ، كان أحدالابواب ، والظاهر كونه ابن جعفر بن محمد ابن عون كما استقربه الميرزا فى المنهج .

<sup>(</sup>٣) يعنى به ابا جعفر الثانى الجواد عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « لليقظة » .

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ «على بدن صاحبها».

وأما ما ذكرت من أمر الذّ كر والنسيان ، فا ن قلب الانسان في حنق (۱) و على الحنق طبق ، فاذا هو صلّى على على على على صلاة تامّة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحرق فأضاء القلب و ذكر الر جل مانسي ، وإن هو لم يصل على على وآل على ، أو انتقص من الصلاة عليهم و أغضى عن بعضها (۱) انطبق ذلك الطبق على الحرق فأظلم القلب وسهى الر جل و نسي ماكان يذكره .

وأها ما ذكرت من أمر المولود يُشبه الأعمام والأخوال، فا ن الر جل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن و عروق هادئة (ا) وبدن غير مضطرب استكنت تلك النطفة في جوف الر حم فخرج المولود يشبه أباه وا مه، و إن هو أتى زوجته بقلب غيرساكن و عروق غيرهادئة و بدن مضطرب اضطربت تلك النطفة فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق فان وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه المولود أعمامه، وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله وقالا عمام أشبه المولود أعمامه، وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله وقال الله والمؤللة والمهد أن على أرسول الله والمؤللة والمؤلة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤلة والمؤللة والمؤللة

<sup>(</sup>١) حتى الطيب \_ بضم الحاء المهملة \_ : و عاؤه .

 <sup>(</sup>۲) أى سكت عن « وآله » من الاغضاء وهو صرف النظر عن الامر .

<sup>(</sup>٣) الهادئة : الساكنة غير المضطربة . يقال : هدأ هدءاً وهدوءاً : سكن . و للعلامة المجلسي بيان شاف كاف للخبر في البحاد جزء السماء و العالم ، ومرآة العقول باب ما جاء في الاثنىء شر، فمن أزاد الاطلاع فليراجع .

أنه ولي موسى (١) ؛ وأشهد على على أنه القائم بأمر على إ؛ وأشهد على على أنه القائم بأمر على إ وأشهد على على أنه القائم بأمر على إ وأشهد على رجل من ولد الحسين لا يسمل ولا يكنلي حتى يظهر الله أمره ، يملا الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً ، والسلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته ، ثم قام فمضى .

فقال أمير المؤمنين للحسن عَلِيَقَطِّامُ : يَا أَبَا عَلَى اتبعه فانظر أَين يقصد ، قال : فخرجت في أثره فماكان إلا أن وضع رجله خارج المسجد حتى مادريت أين أخذ من الأرض ، فرجعت إلى أمير المؤمنين عَلَيَّكُمُ فأعلمته ، فقال : يَا أَبَا عَلَى تعرفه ؟ قلت : لا ، والله و رسوله و أمير المؤمنين أعلم ، فقال : هو الخضر عَلَيَكُمُ » .

٣- و أخبرنا على بن يعقوب الكليني ، عن عداة من رجاله ، عن أحمد بن أبي عبدالله على الحريش ، عن أبي جعفر على عبدالله على بن خالد البرقي ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن أبي جعفر على ابن على على المنظاء ، عن آبائه عليه الله أن أمير المؤمنين المنظلة قال لابن عباس : إن ليلة القدر في كل سنة ، و إنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة و ما قضى فيها ، و لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله والمنطقة ، فقال ابن عباس : من هم يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أنا و أحد عشر من صلبي أئمة محد "ثون " (١).

٣- وأخبرنا على بن يعقوب، قال: حدَّ ثنا على " بن على، عن عبدالله بن على بن على المخالفة بن على بن خالد قال : حدَّ ثنى نصر بن على بن قابوس (٢)، عن منصور بن السندي ، عن أبي داود المسترق ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن مالك الجهني ، عن الحادث بن المغيرة ، عن الأصبغ بن نباته ، قال : أتيت أمير المؤمنين علياً عَلَيْتِالِيُ ذات يوم فوجدته مفكّراً

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « أنه القائم بأمر موسى » .

<sup>(</sup>٢) المحدث بصيغة اسم المفعول من القي في روعه .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، لكن في الكافي ج ١ص ٣٣٨ « عن منذربن محمد بن قابوس » و الظاهرهو الصواب لان في مختار الكشي «قال محمد بن مسعود ــ يعني العياشي ــ:حدثنا عبدالله بن محمد بن خالد قال : حدثنا منذر بن قابوس ، وكان ثقة ــ الخ » .

ينكت في الأرض ، فقلت : يا أمير المؤمنين تنكت في الأرض أرغبة منك فيها  $^{(1)}$  ، فقال : لاوالله مارغبت فيها ولا في الدُّنيا ساعة قط  $^{(1)}$  ، ولكن فكري في مولوديكون من ظهري  $^{(7)}$  هو المهدي الذي يملأها قسطاً وعدلا كماملت ظلماً و جوراً ، تكون له حيرة و غيبة  $^{(7)}$  ، يضلُّ فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون ، فقلت : يا أمير المؤمنين فكم تكون تلك الحيرة والغيبة ؟ فقال : سبت من الدَّهر  $^{(6)}$  . فقلت : إنَّ هذا لكائن فقال : نعم كما أنه مخلوق  $^{(7)}$  ، قلت : ادرك ذلك الزَّمان ؟ فقال : أنتى لك يا أصبغ بهذا الأمر ، أولئك خيار هذه الا مّة مع أبر ار هذه العترة ، فقلت : ثم ما ذا يكون بعد ذلك  $^{(7)}$  وقال : يفعل الله ما يشاء ، فان له إرادات وغايات ونهايات  $^{(8)}$  .

(۱) في النهاية في الحديث «بينا هو ينكت اذ انتبه» أى يفكر و يحدث نفسه ، وأصله من النكت بالحصى ، ونكت الارض بالقضيب ، وهو أن يؤثر فيها بطرفه فعل المفكر المهموم انتهى . و قوله « أرغبة منك فيها» أى أتنكت لرغبة في الارض ، و المراد اهتمامك و تفكرك في أن تملك الارض و تصير والياً لاقطارها ، وقيل : ضمير «فيها» راجع الى الخلافة ، ولعل الكلام على سبيل المطايبة .

(٢) في بعض النسخ «يوماً قط».

(٣) في بعض نسخ الحديث « يكون من ظهر الحادى عشر من ولدى » فيحتاج الى التوجيه و التكلف بان يقال « من ولدى » نعت « مولود » و « ظهر الحادى عشر» أى الامام الحادى عشر .
 (۴) يعنى في المسكن ، أو المراد تكون لاهل زمانه حيرة .

(۵)كذا ، و في الكافي ج ١ ص ٣٣٨ « فقال : ستة أيام ، أو ستة أشهر ، أوست سنين» و قال العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_ في بيانه : ان هذا مبنى على وقوع البداء في هذا الامر، و لذا تردد عليه السلام بين أمور وأشار بعد ذلك الى احتمال التغيير بقوله « يفعل الله ما يشاء».

(ع) أى مقدر محتوم ، و يمكن أن يكون الضمير داجع الى المهدى عليه السلام أى
 كما أن خلقه محتوم كذلك غيبته مقدرة .

(٧) « أولئك خيار هذه الامة » أى انصار القائم عليه السلام . « ثم ماذا يكون » أى
 بعد وقوع الغيبة ، أو بعدالظهور ، أو بعد دورانه عليه السلام هل ترفيع الامامة أم لا .

(٨) فى الكافى « فان له بداءات و ادادات ــ الخ » أى يظهر من الله فيه امور بدائية فى امتداد غيبته و زمان ظهوره . و ادادات فى الاظهار و الاخفاء و الغيبة و الظهور ، وغايات اى علل و منافع و مصالح فى تلك الامور ، و نهايات مختلفة لغيبته و ظهوره بحسب ما يظهر للخلق من ذلك البداء . ( داجع مرآة العقول) .

٥- وحد " تني موسى بن على القمي " أبو القاسم (١) بشير از سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة ، قال: حد " تنا سعد بن عبدالله الاشعري " عن بكر بن صالح ، عن عبدالله بن سالم، عن أبي بسير ، عن أبي عبدالله جعفر بن على التخليلة قال : "قال أبي لجابر بن عبدالله بن المنطقة عن أبي المنطقة المنالك عنها ، قال الأنصاري إن لي إليك حاجة فمتى يخف عليك أن أخلوبك فيها فأسألك عنها ، قال جابر: في أي الاوقات أحببت ، فخلابه أبي يوما ، فقال له : يا جابر أخبر ني عن اللوح الذي رأيته بيدفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما وعما أخبر تك أمي فاطمة بهمما في ذلك اللوح مكتوب " ، فقال جابر : الشهد الله لا شربك له إنتي دخلت على أملك فاطمة المنطقة في خلك اللوح مكتوب " ، فقال جابر : الشهد الله لا شربك له إنتي دخلت على أملك فاطمة المنطقة في حياة رسول الله بالمنطقة فه المنطقة به يضاء شبيهة بنور الشمس (١) فقلت لها : بأبي أنت و المني ما هذا اللوح ؟ فقالت : هذا لوح " أهداه الله عز " و جل قفلت لها : بأبي أنت و المني و اسم بعلي و اسم ولدي " و اسم الا وصياء من ولدي ، أعطانيه أبي ليبشرني بذلك (١) ، قال جابر : فدفعته إلى " المك فاطمة المنطقة فقر أنه و نسخته ، فقال له أبي غليك أبي صحيفة من رق (١) ، فقال : نام ، فمشى معه أبي إلى منزله ، فأخرج أبي صحيفة من رق (١) ، فقال : يا جابر انظر في كتابك معه أبي إلى منزله ، فأخرج أبي صحيفة من رق (١) ، فقال : يا جابر انظر في كتابك معه أبي إلى منزله ، فأخرج أبي صحيفة من رق (١) ، فقال : يا جابر انظر في كتابك

 <sup>(</sup>١) هو ابن بنت سعد بن عبدالله الاشعرى و كان يسكن شيراز قال النجاشى: هو ثقة
 من أصحابنا ، له كتاب الكمال فى أبواب الشريعة .

<sup>(</sup>٢) قال الفيض \_ رحمه الله \_ كأن اللوح الاخضر كان من عالم الملكوت البرذخي و خضرته كتاية عن توسطه بين بياض نورعالم الجبروت و سواد ظلمة عالم الشهادة ، وانما كان مكتوبه أبيض لانه كان من العالم الاعلى النورى المحض ( الشافي ) . وفي بعض النسخ « رأيت فيه كتاباً أبيض شبيه نورالشمس » . و في الكافي « شبه لون الشمس » . وفي كمال الدين مثل ما في المتن .

<sup>(</sup>٣) في الكافى «ليسرنى بذلك» ففيه اشعار بحزنها قبل هذا بخبرقتل الحسين عليه السلام فى كما جاءت فى خبر ابن الزيات و أبى خديجة سالم بن مكرم عن أبى عبدالله عليه السلام فى باب مولد الحسين عليه السلام من الكافى .

<sup>(</sup>٤) الرق ـ بالفتح و الكسر ـ : الجلد الرقيق الذي يكتب فيه .

حتَّى أقرأ أنا عليك ، فقرأه أبيعليه فما خالف حرف حرفاً ، فقال جابر فأشهد الله إنّى هكذا رأيته في اللّوح مكتوباً :

بسم الله الرسمن الرسمن الرسمن الرسمن الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه و نوره و حجابه (۱) و سفيره و دليله ، نزل به الرسوح الأمين من عند رب العالمين ، يا عظم أسمائي ، و اشكر نعمائي ، ولا تجحد آلائي ، إني أنا الله لا إله إلا أنا ، قاصم الجبادين ، و مديل المظلومين ، وديان يوم الدين (۱) ، و إنتي أنا الله لا إله إلا أنا ، أنا ، فمن رجا غير فضلي ، أو خاف غير عدلي (۱) عذ بته عذا با لا أعذ به (۱) أحداً من العالمين ، فا يناي فاعبد ، و على فتو كل (۵) ، إنتي لم ا بعث نبيناً فأ كملت أينامه ، و انقضت مد ته إلا جعلت له وصيناً ، و إنتي فضلتك على الا نبياء ، و فضلت وصينك

<sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسى: أطلق الحجاب عليه صلى الله عليه وآله من حيث أنه واسطة بين الخلق و بين الله سبحانه، أو أن له وجهين وجهاً الى الله عزوجل، و وجهاً الى الخلق، وقيل: الحجاب: المتوسط الذي لا يوصل الى السلطان الابه.

 <sup>(</sup>۲) القصم: الكسر، و الادالة: اعطاء الدولة والغلبة، وديان يوم الدين أى المجازى
 لكل مكلف بما عمل من خير أو شر، ويوم الدين أى يوم الجزاء.

<sup>(</sup>٣) قوله « فمن رجا غير فضلى » قال العلامة المجلسى ــ رحمه الله ــ : كأن المعنى كل ما يرجوه العباد من ربهم فليس جزاء لاعمالهم بل هو من فضله سبحانه ، ولا يستحقون بأعمالهم شيئاً من الثواب ، بل ليس مكافئاً لعشر من أعشار نعمه السابقة على العمل ، و ان ازم عليه سبحانه اعطاء الثواب بمقتضى وعده ، لكن وعده أيضاً من فضله ، وما توهم من أن المراد رجاء فضل غيره تعالى ، فهو و ان كان مرجوحاً لكن لا يستحق به العذاب ، مع أنه بعيد عن اللفظ ، و الفقرة الثانية أيضاً مؤيدة لماذكرنا ، أعنى « أوخاف غير عدلى » اذ العقو بات التي يخافها العباد انما هي من عدله ، و من اعتقد أنها ظلم فقد كفر واستحق عقاب الابد .

 <sup>(</sup>۴) أى تعذيباً \_ على سبيل الاتساع \_ و الضمير فى « لا أعذبه » للمصدر ، ولواديد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء . كما قاله الشربيني و غيره في أواخرسورة المائدة .
 (۵) تقديم المفعول يدل على الحصر .

على الأوصيا، و أكرمتك بشبليك و سبطيك (١) الحسن و الحسين ، فجعلت الحسن معدن علمي بعد انقضاء مد أبيه ، وجعلت حسيناً معدن وحيي (١) فأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة ، فهو أفضل من استشهد في ، وأرفع الشهداء درجة عندي ، جعلت كلمتي التامة معه (١) و حجت البالغة عنده ، بعترته أثيب وا عاقب (١) ؛ أو الهم على سيد العابدين و زين أوليائي الماضين (٩) وابنه سمى جد ما المحمود ، على الباقر لعلمي و المعدن لحكمتي ، سيهلك المرتابون في جعفر ، الراد عليه كالراد على ، حق القول منهي لا كرمن مثوى جعفر ولا سرائه في أشياعه و أنصاره و أوليائه (١) اليحت بعده فتنة عمياء حندس ، لأن خيط فرضي لا ينقطع (١) ، وحجتي لا تخفي و [ أن واأوليائي

(١) الشبل: ولدالاسد ، وشبههما بولد الاسد في الشجاعة ، أو شبهه بالاسد في ذلك و هما معاً ، ولعل المعنى ولدى أسدك تشبيها لامير المؤمنين (ع) بالاسد ، و السبط \_ بالكسر \_ ولد الولد ، والقبيلة ، والامة ، وأولاد البنات .

(۲) كذا و في الكافي و الكمال « و جعلت حسيناً خازن علمي » أي حافظ ما اوحيته
 الى الانبياء .

(٣) اى جعلت الامامة فى عقبه كما ورد فى قوله تعالى « و جعلها كلمة باقية فى عقبه»
 عن الرضا عليه السلام أن المراد بها الامامة . راجع مقدمة تفسير مرآة الانوار او اخر باب الكاف .

(۴) لان الايمان بهم و بولايتهم هو الركن الاعظم من التوحيد ، وشرط لقبول الاعمال
 و ترك ولايتهم هو أصل الكفر و العصيان .

(۵) أى السابقين تخصيصاً للفرد الاخفى بالذكر .

(۶) قوله « لاكرمن \_ النخ » اى اكرمن مقامه العالى فى الدنيا بظهور علمه وفضله على الناس ، ولاسرنه \_ « فى أشياعه » أى أتباعه وتلامذته من شيعته و أصحابه بكثرةعددهم و فضلهم على الناس أو المراد مقامه السامى فى القيامة و سروده بقبول شفاعته فيهم .

(γ) أتيحت \_ بالتاء المثناة الفوقية و الحاء المهملة على بناء المجهول \_ من قولهم: تاح له الشيء و اتيح له أى قدر و هيئى ، و النسخ فى ضبط هذه الكلمة مختلفة ففى بعضها « انتجب » أى أختار ، و فى بعضها « ابيحت » . و وصف الفتنة بالعمياء على سبيل التجوز، فان الموصوف بالعمى انما هو أهلها . و الحندس \_ بالكسر \_ المظلم ، الشديد الظلمة ، و→ بالكأس الأوفى يسقون، أبدال الأرض (١)، ألا و من جحد واحداً منهم فقد جحدنى نعمتى، و من غيس آية من كتابى فقد افترى على ، وبل للمفترين الجاحدين عند انفضاء مداة عبدى موسى وحبيبي وخيرتى، إن المكذّب به كالمكذّب بكل أوليائي و علوليتى و ناصري، و من أضع عليه أعباء النبواة (١)، و امتحنه بالاضطلاع بها (١) وبعد، خليفتى على بن موسى الرضا يقتله عفريت مستكبر، يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح ذو القرنين، خير خلقى يدفن إلى جنب شرخلقى، حق القول منتى لا قرآن عينه بابنه على، وخليفته من بعده، ووادث علمه، وهو معدن علمى، وموضع سرتى، وحجتى على خلقى، جعلت الجنة مثواه، وشفيعته في سبعين ألفاً من أهل بيته (٤) كلهم قد استوجبوا النيار، وأختم بالسعادة لابنه على وليسى وناصرى،

انما كانت الفتنة حينذاك عمياء لان خفاء أمرموسى بن جعفر عليهما السلام أكثر من خفاء أمر آبائه عليهم السلام لشدة التقية، كما ورد أن أباه عليه السلام أوصى فى ظاهر الامر الى خمسة: الخليفة أبى جعفر المنصور، وحاكم المدينة محمد بن سليمان ، وابنه عبدالله أفطح ، وموسى بن جعفر (ع) ، وزوجته حميدة ، وذلك لان الخليفة كتب الى عامله بالمدينة : انظر الى ما أوصى اليه جعفر فان كان أوصى الى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه . كما فى الكافى وغيره من كتب المتقدمين. ولا يبعد أن يكون المراد بالفتنة العمياء ذهاب جماعة الى الوقف فى جعفر بن محمد عليهما السلام ، و جماعة الى الكيسانية .

- (١) « ابدالالارض » جمع البدل أو البديل وهو الكريم الشريف، وهذه الجملة ليست في الكافي و الكمال و انما كان في الاخير « أن أو ليائي لا يشقون أبداً » وقوله «ان أو ليائي الخ» تعليل للافتتان لشدة الابتلاء ، فان الابتلاء كلما كان أشدكان جزاؤه أو في وأجزل .
- (۲) الاعباء جمع عبء بالكسر- وهي الاثقال ، والمراديه العلوم التي أوحى الله تعالى
   الى الانبياء ، أو الصفات المشتركة بينه وبينهم عليهم السلام كالعصمة والعلم .
  - (٣) الاضطلاع اما القدرة أو القيام بالامر. وفي بعض النسخ « وامنحه الاطلاع بها » .
- (۴) في الكافي « وحجتي على خلقي لايؤمن به عبد الاجملت الجنة مثواه ، و شفعته في سبعين من أهل بيته » .

والشاهد في خلقي ، وأميني على وحيى ، أخرج منه الدَّاعي إلى سبيلي ، والخازن لعلمي الحسن ، ثم ا كمل ذلك بابنه رحمة للعالمين (١) ، عليه كمال موسى ، وبهاء عيسى ، وصبرأيتوب ، تستذل أوليائي في زمانه (١) ، وتنتهادى رؤوسهم كما تنتهادى رؤوس لترك والدا يلم (١) فينفتلون وينحرقون ، ويكونون خائفين وجلين مرعوبين ، تصبغ الأرض من دمائهم ، ويفشو الويل والرائة في نسائهم (١) ، أولئك أوليائي حقاً وحق علي أن أرفع عنهم كل عمياء حندس (٥) وبهم أكشف الزالاز ، وأرفع عنهم الاصار والأغلال (١) ها ولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون ، قال أبوبسير : ولولم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث الواحد لكفاك ، فصنه الأعن أهله » .

عـ وأخبر ناأ حمد بن مجل بن سعيد ابن عقدة الكوفي ، قال: حد أثنا يحيى بن ذكريا ابن شيبان (٢) من كتابه سنة ثلاث وسبعين و مائتين ، قال : حد أثنا على بن سيف بن عميرة ، قال : حد أثنا أبان بن عثمان ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيْكُمْ عن آبائه عليه قال : « قال رسول الله عَنْمَالُهُ : إن من أهل بيتي اثني عشر محد أنا (١) ،

<sup>(</sup>١) قوله « رحمة للعالمين »اماحال عن «ابنه» أومفعول لاجله لاكمل .

<sup>(</sup>٢) أى فيزمان غيبته وخفائه عليهالسلام عن الناس.

 <sup>(</sup>٣) تتهادى على بناء المجهول أى يرسلها بعضهم الى بعض هدية . والترك والديلم طائفتان من المشركين فى ذاك العصر كنى بهما عن الكفار.

<sup>(</sup>٢) الرنة \_ بالفتح \_ : الصياح في المصيبة .

<sup>(</sup>۵) في الكافي والكمال « بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس » .

 <sup>(</sup>ع) الاصار : الذنوب والاثقال ، أى الشدائد والبلايا العظيمة والفتن الشديدة اللازمة فى أعناق الخلق كالاغلال . ( العرآة ) .

 <sup>(</sup>٧) عنونه النجاشي وقال بعدعنوانه: ابوعبدالله الكندى العلاف الشيخ الثقة الصدوق
 لا يطعن عليه ، يروى عن على بن سيف ، وهو ثقة مشهور .

<sup>(</sup>٨) المحدث \_كمعظم\_ من يحدثه الملك ، أومن القي في روعه.

فقال له رجل يقال له عبدالله بن زيد (١) وكان أخا على بن الحسين عَلَيْقَطْا أَم من الرَّضاعة : سبحان الله محد ثناً ؟ ـ كالمذكر لذلك ـ قال : فأقبل عليه أبو جعفر عَلَيْكُ فقال له : أما والله إنَّ ابن ا ملك كان كذلك ـ يعني على بن الحسين عَلَيْقَطَاءُ ـ » .

٧ \_ أخبر نا على بن همام ، قال : حد أننا أبي ؛ وعبدالله بن جعفر الحميري ، قال : حد أننا أحمد بن هلال ، قال : حد أنني عمير سنة أربع ومائتين ، قال : حد أنني سعيد بن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آ بائه كالله قال الله قال الله و قال رسول الله و آله الله على الله عن آ بائه كالله قال الله و قال و

قال عبدالله بن جعفر في حديثه: • ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال الهبطلين وتأويل الجاهلين ، .

وأخبر نا غلى بن هميّام ؛ وغلى بن الحسن بن على بن جمهور ، عن الحسن بن على ابن جمهور ، عن الحسن بن على ابن جمهور ، قال : حدَّ ثني على بن عرب عن عن على بن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « عبدالله بن يوسف » .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ بعد قوله « ليلة القدر» هكذا « واختارمن الناس الانبياء ، واختار من الانبياء الرسل ، واختار منى علياً ، واختار منى علياً ، واختار منى الحسين والحسين والحسين والده] ينفون عن التنزيل تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين».

(٣) كذا، وفي كمال الدين هكذا «تاسعهم قائمهم ، وهوظاهرهم وهو باطنهم » ولعل

المراد بظاهرهم الذي يظهرو يغلب على الاعادى، و بباطنهم الذي يبطن و يغيب عنهم زماناً. كذا ذكره العلامة المجلسي (ره) .

غزوان (١)، عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال: «قال رسول الله وَالنَّوْتُكُ : إِنَّ اللهُ عَنَّ وَجِلَّ اختارني \_ الحديث » .

## ومن كتاب سليم بن قيس الهلالي(٢) :

۸ - مارواه أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة (٣) ، وعلى بن همام بن سهيل ، وعبدالعزيز وعبدالواحد ابنا عبدالله بن يونس الموصلي - عن رجالهم - عن عبدالر زاق ابن همام ، عن معمر بن راشد (۴) : عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس .

وأخبرنا به من غير هذه الطرق هارون بن على قال : حدَّ ثني أحمد بن عبيدالله ابن جعفر بن المعلّى الهمداني ، قال : حدَّ ثني أبوالحسن عمروبن جامع بن عمرو بن حرب الكندي (٥) ، قال : حدَّ ثنا عبدالله بن المبارك شيخ لنا كوفي ثقة (٩) ، قال :

(١) كذا . و في كمال الدين « عن سعيد بن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام » .

(۲) كان سليم من أصحاب على عليه السلام طلبه الحجاج بن يوسف ليقتله ففر منه و أوى الى أبان بن أبى عياش فبقى مخفياً عنده حتى حضره الوفاة فلماكان عند موته قال لابان: ان لك على حقاً وقد حضر نى الموت يا ابن اخى انه كان من الامر بعد رسول الله (ص)كيت وكيت، و أعطاه كتاباً، فلم يروه عن سليم أحد من الناس سوى أبان كما نقله العلامة عن العقيقى.

(٣) فى بعض النسخ «مما رواه أحمد بن محمد بن سعيد» .

(۴) قد تقدم الكلام في عبدالرذاق بن همام ، وأما معمر بن راشد الاذدى مولاهم أبو عروة البصرى عنو نه ابن حجر في التقريب، وصفى الخزرجي في تذهيب الكمال و قالا : ثقة ثبت صالح فاضل . و اما أبان و سليم كانا من المشاهير تجد ترجمتهما في جميع كتب رجال الشيعة ، وجل رجال العامة . .

(۵) لم نعثر في كتب الرجال على عنوان لهؤلاء الثلاثة .

(ع) عبدالله بن المبادك عنونه ابن حجر في النهذيب و نقل عن جماعة من الاعلام كونه عالماً فقيها عابداً زاهداً شيخاً شجاعاً كيساً مثبتاً ثقة، وقال ابن معين :كان عالماً صحيح الحديث و كانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفاً أو احدى و عشرين ألفاً . و عنونه الخطيب في ج . ١ ص ١٥٢ من تاريخه و أطال الكلام في شأنه وقال : كان من الربانيين في العام ، الموصوفين بالحفظ و من المذكورين بالزهد . لكن عد عبدالرزاق من دواته ، ولعله غيره .

حد أثنا عبدالر "زاق بن همام شيخنا ، عن معمر ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم ابن قيس الهلالي ". وذكر أبان أنَّه سمعه أيضاً عن عمر بن أبي سلمة . قال معمر : وذكر أبوهارون العبديُّ أنَّه سمعه أيضاً عن عمر بن أبي سلمة ، عن سليم أنَّ معاوية لمسَّادعا أبا الدُّرداء وأبا هريرة ونحن مع أمير المؤمنين على ۚ تُلْكِيْكُمُ بِصَفَّينِ فحملهما الرِّسالة إلى أميرالمؤمنين على ﴿ غَلَيْكُمْ و أَدَّياه إليه ، قال : « قدبلَغتماني ما أرسلكما به معاوية فاستمعامنتي وأبلغاه عنسي كما بلغتماني ،قالا : نعم فأجابه على على على الجواب بطوله حتَّى إذا انتهى إلى ذكر نصب رسول الله عَلَيْنَكُ إيَّاه بغدير خمُّ بأمر الله تعالى قال: لمنَّا نزل عليه « إنَّما وليُّكمالله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الز "كوة وهم راكمون »(١) فقال الناس: يارسول الله أخاصّة لبعض المؤمنين أم عامَّة لجميعهم؟ فأمرالله تعالى نبيَّه رَاللَّهِ عَلَى يُعلمهم ولاية من أمرهم الله بولايته (٢) ، وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّرلهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجِّهم . قال على " غَلْبَالِمُ فنصبني رسول الله بغدير خمَّ وقال : إنَّ الله عز "وجلَّ أرسلني برسالة ضاق بهاصدري وظننت أنَّ الناس مكذِّ بوني ، فأوعدني لاُ بَلَغنُّها أُوليعذُّ بني قم ياعلي "، ثم " تادي بأعلى صوته بعد أن أمرأن ينادي بالصلاة جامعة ، فصلى بهم الظهر ، ثم قال : يا أيتهاالناس إن الله مولاي ، وأنامولي المؤمنين ، وأناأولي بهم منهم بأنفسهم ، من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللَّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه (٢) . فقام إليه سلمان الفارسي فقال: يارسول الله ولاء ماذا؟ (٢) فقال: من كنت أولى به من نفسه فعليٌّ أولى به من نفسه ، فأنزلالله عز "وجل" « اليوم أكملت لكم دينكم

<sup>(</sup>١) الماثدة: ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « أن يعلمهم من أمرالله بولايته » .

<sup>(</sup>٣) ذاد في كتاب سليم « وانصر من نصره و اخذل من خذله» .

<sup>(</sup>۴) في كتاب سليم «يا رسول الله ولاؤه كماذا ؟ فقال : ولاؤه كولايتي، من كنت أولى

به \_ الخ » .

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ، (١) فقال له سلمان : يارسول الله أنز لت هذه الآيات في على خاصة ؟ قال : بل فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة ، فقال : يارسول الله بينهم لي (١) ، قال على أخى ووصيتي ووارثي (١) وخليفتي في أمّتي وولي كل مؤمن بعدي وأحد عشر إماماً من ولده ، أو لهم ابني حسين ، ثم ابني حسين ، ثم تسعة من ولدالحسين واحداً بعدواحد ، هم مع القرآن ، والقرآن معهم ، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتتى يردوا على الحوض .

فقام اثنا عشر رجلاً من البدرية فقالوا: نشهد أنّا سمعنا ذلك من رسول الله والمنافقة كما قلت عشر رجلاً من البدرية فقالوا: نشهد أنّا سمعنا ذلك من رسول الله والمنافقة كما قلت والم تحفظ كله وهؤلاء الاثنا عشر شهدوا مع على صفين : قد حفظنا جل ما قلت ، ولم تحفظ كله ، وهؤلاء الاثنا عشر خيادنا وأفاضلنا . فقال على تَنْافِين صدقتم ليس كل الناس يحفظ ، وبعضهم أفضل من بعض (۵) .

وقام من الاثني عشر أربعة : أبوالهيثم بن التيلهان ، وأبو أيلوب ، وعمّار ، وخزيمة بن ابت ذو الشهادتين (۶) فقالوا : نشهد أنّا قدحفظنا قول رسول الله وَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « سمهم لي » . و في كتاب سليم «بينهم لنا» .

<sup>(</sup>۳) فی بعض النسخ «وصبی و صنوی و وارثی » و فی بعضها « و وزیری » مکان «و وارثی » .

<sup>( \* )</sup> في بعض النسخ « بقية السبعين » .

<sup>(</sup>۵) فى كتاب سليم « و بعضهم أحفظ من بعض » .

<sup>(</sup>۶) أبوالهيثم مالك بن التيهان كان من السابقين الذين رجعوا الى أميرالمؤمنين عليه السلام ومن النقباء ، شهد مع رسول الله (ص) المشاهد كلها ، وقتل مع على عليه السلام بصفين. و ابو أيوب خالد بن زيد الانصارى الخزرجي هو الذي نزل النبي صلى الله عليه و آله عليه و آله عليه و الروم حين دخل المدينة، شهد بدراً و المشاهد كلها معه صلى الله عليه و آله . مات بأرض الروم غازياً سنة ۵۲ ودفن الى حصن بالقسطنطينية، واهل الروم يستسقون به . و روى حارث بن ابى —

يومئذ، والله إنه لفائم وعلى تَلْقِلْهُ قائم إلى جانبه وهويقول: « باأيها الناس إن الله أمرني أن أنصب لكم إماماً يكون وصيتى فيكم، وخليفتى في أهل بيتى وفي المتى من بعدي، والذي فرض الله طاعته على المؤمنين في كتابه وأمر كم فيه بولايته، فقلت بارب خشيت (اطعن أهل النيفاق وتكذيبهم، فأوعدني لا بلغنها أوليعاقبني، أيها الناس إن الله عز وجل أمر كم في كتابه بالصلاة، وقدبينتها لكم وسننتها لكم، والزكاة والصوم، فبينتهما لكم وفسرتهما، وقد أمر كم الله في كتابه بالولاية، وإنها أشهد كم أيها الناس إنها خاصة لهذا و لا وصيائي من ولدي وولده، أو الهم ابني الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين، لا يفارقون الكتاب حتى يردوا على الحوض. با أيها الناس إنها الناس إنها قداً علمة كم مفزعكم بعدي، و إمامكم ووليتكم وهاديكم وهاديكم وهاديكم الله في كتابه الناس إنها الناس إنها قداً علمة كم مفزعكم بعدي، و إمامكم ووليتكم وهاديكم الله في خاله في خاله في كتابه الناس إنها في الله في خاله في خ

يا اينها الناس إنني قداعلمتكم مفزعكم بعدي، و إمامكم وولينكم وهاديكم بعدي ، وهوعلي بن أبي طالب أخي و هو فيكم بمنزلتي، فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع الموركم ، فإن عنده جميع ماعلمني الله عز وجل أمرني الله عز وجل أن أمرني الله عز وجل أن علموهم ولا إياه (٢) وأن ا علمكم أنه عنده ، فسلوه وتعلموا منه ومن أوصيائه ، ولاتعلموهم ولا

 <sup>→</sup> بصير الازدى عن ابى صادق عن محمد بن سليمان قال قدم علينا أبو أيوب الانصادى فزل ضيعتنا بعلف خيلاله فاتيناه فاهدينا له، قال بقعدنا عنده فقلناله : يا أبا أيوب قاتلت المشركين بسيفك هذا مع رسول الله «ص» ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ افقال ان رسول الله «ص» أمرنى بقتال القاسطين و المارقين و الناكثين ، فقد قاتلت الناكثين و قاتلت القاسطين و انا أقاتل ان شاء الله تعالى بالسعفات بالطرقات بالنهروانات و ما أدرى أنى هى . و سئل الفضل بن شاذان عن أبى أيوب و قتاله مع معاوية المشركين ، فقال : كان ذلك منه قلة فقه و غفلة ، ظن أنه انما يعمل عملا لنفسه يقوى به الاسلام و يوهى به الشرك ، و ليس عليه من معاوية شيء ، كان معه أو لم يكن ، و أما عمار بن ياسر بن عامر أبو اليقظان مولى بنى مخزوم ، فهو صحابى جليل شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ، وقتل بصفين وهومع أمير المؤمنين (ع) قتلته الفئة الباغية اتباع معاوية . واما خزيمة بن ثابت ذوالشهاد تين ، فهو الذى جعل رسول الله (ص) شهاد تهشادة رجلين ، شهد مع رسول الله (ص) بدراً و أحداً ، و شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام و قتل يومئذ بعد عمار ـ رحمهما الله ـ . (١) كذا و القياس « أخشى » .
 قتل يومئذ بعد عمار ـ رحمهما الله ـ . (١) كذا و القياس « أخشى » .

تتقدَّموا عليهم ، و لا تتخلّفوا عنهم فا نِنَّهم مع الحقِّ و الحقُّ معهم ، لايزايلهم و لا يزايلونه .

ثم قال على صلوات الله عليه لأبي الدرداء و أبي هريرة ، و من حوله : يا أيها الناس أتعلمون أن الله تبارك و تعالى أنزل في كتابه ﴿ إِنَّما يربد الله ليذهب عنكم الرّ جس أهل البيت ويطهر كم تطهير آلا) فجمعني رسول الله و فاطمة والحسن والحسين في كساء ، ثم قال : «اللهم هؤلاء أحبتي و عترتي [ وثقلي ] و خاصتي (٢) و أهل بيتي فأذهب عنهم الرّ جس و طهرهم تطهيراً » فقالت أم سلمة : و أنا ، فقال صلى الله عليه و آله لها : ﴿ و أنت إلى خير ، إنّما انزلت في و في أخي على و في ابني الحسن و الحسين و [في] تسعة من ولد الحسين خاصة ، ليس فيها معنا أحد غيرنا » وفقام جل الناس فقالوا : نشهد أن أم سلمة حد ثننا بذاك ، فسألنارسول الله صلى الله عليه و آله فحد ثنا كما حد ثننا الم سلمة .

فقال على تَلْبَالِهُ : ألستم تعلمون أن الله عز و جل أنزل في سورة الحج و با أيسها الذين آمنوا الركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سما كم المسلمين من قبل و في هذا (السكون الرسول شهيداً عليكم و تكونوا شهداء على الناس». فقام سلمان \_ رضي الله عنه \_ عند نز ولها فقال:

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « و حامتي » مكان « وخاصتي» .

<sup>(</sup>٣) «اجتباكم» أى اصطفاكم و اختاركم . و الحرج: الضيق ، و قوله «ملة» نصب على المصدر لفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف ، أى وسع دينكم توسعة ملة ابراهيم والمراد دينه فان ملة ابراهيم داخلة في دين محمد صلى الله عليه و آله ، و قال تعالى «أبيكم» لأن أكثر العرب أو الاثمة عليهم السلام من ذرية ابراهيم عليه السلام . « هو سماكم » أى الله تعالى ، أوابراهيم عليه السلام لقوله « و من ذريتنا امة مسلمة لك » ، و قوله «من قبل» يعنى في الكتب المتقدمة ، «و في هذا» أى في هذا الكتاب .

يا رسول الله من هؤلاء الذين أنت شهيد عليهم و هم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله و لم يجعل عليهم في الدّين انت شهيد عليهم إبراهيم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : « عنى الله تعالى بذلك ثلاثة عشر إنساناً : أنا و أخى علياً و أحد عشر من ولده » ؟ فقالوا : اللهم تعم قد سمعنا ذلك من رسول الله عنه الله عنه الله من نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله عنه الله الله عنه الله ع

فقال على "غَلَيْكُمْ: أنشد كم بالله أتعلمون أن "رسول الله وَالله وَالله على الله على الله والله والله

فقام السبعون البدريّون و نحوهم من المهاجرين فقالوا : ذكرتمونا ماكنيّا نسيناه نشهد أنيّاقدكنيّا سمعنا ذلك من رسولالله وَالشَّكَةِ .

فانطلق أبو الدَّرداء و أبو هريرة فحدٌ ثا معاوية بكلٌ ما قال عليُّ تَلْكِلُمُ وما استشهد عليه ، وماردَّ عليه النَّاس و شهدوا به » .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « فيكم ثقلين » .

 <sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « لا يفترقان » .

 <sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « فقالوا اللهم نعم قد شهدنا » .

٩ \_ وبهذا الاسنادعن عبد الرورة "قبن همامقال: حد تنامعمر بن راشد ، عن أبان ابن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلاليّ قال : «لمّا أقبلنا من صفّين مع أمير المؤمنين عَلَيْنَاكُمُ نزل قريباً من دير نصراني ﴿ (١) إِذْ خَرْجَ عَلَيْنَا شَيْخٌ مِنَ الدَّ بِرَجْمِيلُ الوجه، حسن الهيئة و السمت (٢)معه كتاب حتنى أتى أمير المؤمنين فسلّم عليه ، ثمَّقال : إنني من نسل حواري عيسيبن مريم وكان أفضل حواري عيسي الاثني عشر \_ و أحبتهم إليه و آثرهم عنده (٢) ، و أن عيسي أوصى إليه و دفع إليه كتبه ، و علمه حكمته (٤) ، فلم يزل أهل هذا البيت على دينه ، متمسَّكين بملَّته <sup>(۵)</sup> لم يكفروا ولم يرتدُّوا ولم يغيّروا ، و تلك الكتب عندي املاء عيسيبن مريم و خطٌّ أبينا بيده ، فيها كلُّ شيء يفعل الناس من بعده ، واسم ملك ملك [من بعده] منهم ، وأنَّ الله تبارك وتعالى يبعث رجلاً من العرب من ولد [ إسماعيل بن] إبراهيم خليل الله من أرض [ يقال لها : ] تهامة ، من قرية يقال لها : مكنَّة ، يقالله : أحمد ، له اثنا عشر اسماً ، و ذكر مبعثه و مولده و مهاجر ته ، و من يقاتله ، و من ينصره ، و من يعاديه ، و ما يعيش ، و ما تلقى أُمَّته بعده إلى أن ينزل عيسى بن مريم من السماء ، و في ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلًا من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الله من خير خلق الله، و من أحبِّ خلق الله إليه، و الله وليُّ لمن والاهم ، و عدوٌّ لمن عاداهم ، من أطاعهم اهتدى ، و من عصاهم ضل " ، طاعتهم لله طاعة ، و معصيتهم لله معصية ، مكتوبة أسماؤهم و أنسابهم و نعوتهم، وكم يعيش كل رجل منهم واحد بعد واحد ، وكم رجل منهم يستتر بدينه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « من دير نصاري».

 <sup>(</sup>۲) السمت ــ بالفتح ــ : هيئة أهل الخير ، و الحالة التي يكون عليه الانسان من السكينة و الوقار ، وحسن السيرة و الطريقة و استقامة المنظر .

<sup>(</sup>٣) في منقوله في البحار « و أيرهم عنده » .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ «و علمه و حكمته » .

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « متمسكين عليه » .

و يكتمه من قومه ، و من الذي يظهر منهم وينقاد له النياس حتى ينزل عيسى بن مريم تُلْيَكُنُ على آخرهم فيصلى عيسى خلفه و يقول: إنّكم لا نمية لا ينبغي لا حد أن يتقد مكم ، فيتقد م فيصلى بالناس و عيسى خلفه في الصف . أو الهم و خيرهم و أفضلهم \_ وله مثل ا جورهم وا جورمن أطاعهم واهتدى بهم \_ رسول الله والموثور السمه: على و عبدالله ويس والفتاح و الخاتم و الحاشر و العاقب و الماحي و القائد ونبي الله و صفى الله ، وحبيب الله (١) وأنه ينذكر إذا ذكر ، من أكرم خلق الله على الله (١) وأنه ينذكر إذا ذكر ، من أكرم خلق الله على الله (١) وأحبهم إلى الله ، لم يخلق الله ملكاً مكر ما (١) ولا نبياً مرسلا من آدم فمن سواه و أحبهم إلى الله ، لم يخلق الله منكاً مكر ما (١) ولا نبياً مرسلا من آدم فمن سواه خيراً عندالله ولا أحب إلى الله منه ، يقعده يوم القيامة على عرشه ، ويشقعه في كل من يشفع فيه (١) . باسمه جرى القلم (١) في اللوح المحفوظ على رسول الله . و بصاحب اللواء يوم الحشر الا كبر أخيه و وصيه و وزيره و خليفته في المته . و من أحب اللواء يوم الحشر الا كبر أخيه و وصيه و وزيره و خليفته في المته . و من أحب خلق الله إلى الله بعد، على ابن عمه لا مه و أبيه ، و ولي كل مؤمن بعده ، ثم أحد عش رجلاً من ولد على و ولده ، أو الهم يسملى باسم ابني هارون شبراً و شبيراً ، و وذكر باقي الحديث بطوله » .

مهذا الاسناد عن عبدالر "ز"اق ، عن معمر ، عن أبان ، عن سليم بن قيس الهلالي " قال : «قلت لعلي " عَلَيْكُ : إنّى سمعت من سلمان و من المقداد و من أبي ذر الهلالي " قال : «قلت لعلي تَلَيْكُ أَنَ إِنّى سمعت من سلمان و من المقداد و من أبي ذر أشياء من تفسير القرآن ومن الر وابة عن وسول الله والمين أنها على أبدي الناس أشياء كثيرة من تفسير منك تصديقاً لما سمعت منه م ، ورأيت في أبدي الناس أشياء كثيرة من تفسير

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « و جنب الله» .

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ «و هو اكرم خلق الله عليه » .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ و ملكاً مقرباً » .

<sup>(+)</sup> في بعض النسخ « في كل من شفع فيه » .

 <sup>(</sup>۵) في البحار «صرح القلم» .

القرآن و من الأحاديث عن رسول الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ

(٢) قوله «حقاً وباطلا وصدقاً وكذباً » ذكر الصدق والكذب بعد الحق والباطل من قبيل ذكر الخاص بعد الحق والباطل يصدقان قبيل ذكر الخاص بعدالعام ، لان الصدق والكذب منخواص الخبر ، والحق والباطل يصدقان على الافعال أيضاً ، وقيل : الحق والباطل هنامن خواص الرأى والاعتقاد ، والصدق والكذب من خواص النقل والرواية .

وقوله « محكماً ومتشابهاً » المحكم في اللغة هو المضبوط المتقن ، ويطلق في الاصطلاح على ما انضح معناه ، وعلى ماكان محفوظاً من النسخ أو التخصيص أومنهما معاً ، وعلى ماكان نظمه مستقيماً خالياً عن الخال ، ومالا يحتمل من التأويل الاوجها واحداً ، ويقابله بكل من هذه المعانى المتشابه .

وقوله « وهماً » بفتح الهاء \_ مصدر قولك : وهمت \_ بالكسر \_ أى غلطت وسهوت، وقدروى « وهماً » بالتسكين \_ مصدر وهمت \_ بالفتح \_ اذاذهب وهمك الى شيء وأنت تريد غيره ، والمعنى متقارب \_ كماقاله في البحار .

 <sup>(</sup>١) فى بعض النسخ « ومن الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنتم تخالفونهم
 فيها و تزعمون أن ذلك» . وفى خصال الصدوق هكذا أيضاً .

<sup>(</sup>٣) بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كذب يكذب أى كثرت على كذبة الكذابين.

<sup>(</sup>۴) قوله « فليتبوء » بصيغه الامر ومعناه الخبر كقوله تعالى : « من كان في الضلالة فليمددله الرحمن مداً » .

لايتأثيم (١) ولا يتحر على المناه ولم يصد قوه ، و لكنه متعمداً ، فلوعلم الناس (٢) أنه منافق كاذب ما قبلوا منه ، ولم يصد قوه ، و لكنهم قالوا : هذا قد صحب رسول الله والمنافق كاذب ما قبلوا منه ، ولم يصد قوه ، و لكنهم قالوا : هذا قد صحب رسول الله والمنافقين وقد رآه و سمع منه [و أخذوا عنه ، وهم لا يعر فون حاله] (٦) وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك (٩) و وصفهم بما وصفهم ، فقال عز و جل و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم » (٩) ثم بقوا بعد رسول الله والمنافقين و توهم تقر و الكذب والبهتان حتلى و لوهم الأعمال و حلوهم على رقاب الناس (٩) و أكلوا بهم الدُنيا ، و إنها الناس مع الملوك

<sup>(</sup>١) « متصنع بالاسلام » أى متكلف له ومتدلس به غبر متصف به فى نفس الامر . وقوله « لايتأثم » أى لايكف نفسه عن موجب الاثم ، أو لا يعدنفسه آثماً بالكذب عليه صلوات الله عليه ، وكذا قوله : « لا يتحرج » من الحرج بمعنى الضيق أى لا يتجنب الاثم .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « فلوعلم المسلمون » والمتن موافق للكافي والخصال .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين كان في بعض النسخ دون بعض ولكنه موجود في الخصال والكافى ، وقو له «وهم لا يعرفون حاله»ذلك لكون ظاهره ظاهراً حسناً ، وكلامه كلاماً مزيفاً وذلك يوجب اغترار الناس به وتصديقهم له فيما أخبربه أونقل عن غيره .

 <sup>(</sup>٣) كذا في نهج البلاغة أيضاً ، وفي الخصال والكافي « وقد أخبره الله عن المنافقين بما
 أخبره » .

<sup>(</sup>۵) المنافقين : ٣ . ويرشد عليه السلام بذلك الى أنه سبحانه خاطب نبيه (ص) بقوله « واذارأيتهم تعجبك اجسامهم» لصباحتهم وحسن منظرهم ، « وان يقولوا تسمح لقولهم » أى تصغى اليهم لذلاقة ألسنتهم .

<sup>(</sup>ع) أى أنأثمة الضلال بسبب وضعالاخباراعطواهؤلاء المفترين الوضاعين الولايات وسلطوهم على رقاب الناس، وقصد المنافقون بجعلهم الاخبار التقرب الىالامراء لينالوا من دنياهم، وقدافتعل في ايام خلاقة بني امية لاسيما زمان معاوية بن أبي سفيان حديث كثير على هذا الوجه جداً جلها في المناقب أعنى مناقب الخلفاء وولائجهم، وبعضها في الطعن على أهل الحق الذين تحزبواعن أهل الباطل ولجاؤا الى الحصن الحصين امير المؤمنين على على السلام. ومن مفتعلاتهم مارواه أبو هريرة الدوسي أورووا عنه أنه قال : قال رسول الله (ص) : « لولم →

و الدُّنيا إِلَّا من عَـصَمَ اللهُ عزَّ وجلُّ ، فهذا أحد الأربعة .

ورجلُ سمع من رسول الله عَلَيْهُ شيئًا ولم يحفظه على وجهه فوهيم فيه و لم

ابعث فيكم لبعث عمر ، أيدالله عمر بملكين يوفقانه ويسددانه ، فاذا أخطأ صرفاه حتى يكون صواباً» وذكره السيوطى في الموضوعات .

وعنه أيضاً قال : «خرج النبي (ص) متكناً على على بن أبي طالب فاستقبله أبو بكر وعمر فقال (ص) ياعلى أتحب هذين الشيخين ؟ قال : نعم يارسول الله ، قال : حبهما تدخل الجنة » رواه الخطيب في تاريخه وعده السيوطى من الموضوعات . ونقل ابو نعيم في الحلية مسنداً عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي (ص) « مامن مو لود الاوقد ذرعليه من تراب حفر ته [ فاذا دنا أجله قبضه الله من التربة التي منها خلق وفيها يدفن ] وخلقت أناو أبو بكر وعمر من طينة واحدة وندفن فيها في بقعة واحدة » قال أبوعاصم ما نجد فضيلة لابي بكر وعمر مثل هذه لان طينتهما من طينة رسول الله (ص) ومعه دفنا » وذكره السيوطي أيضاً في الموضوعات .

ونص الطبرى في تاريخه وغيره أن عمر بن الخطاب استعمل أبا هريرة على البحرين والسمامة . ثم عزله بعد عامين لخيانته ، واستنقذمنه مااختلسه من أموال المسلمين وقال له : انبى استعملتك على البحرين وأنت بلا تعلين ، ثم بلغنى أنك ابتعت أفراساً بألف ديناد وستمائة ديناد ، وضربه بالدرة حتى أدماه .

فرجع الى حاله الاول وبقى الى زمان خلافة عثمان فانضم اليه وأخذ يفتعل الاحاديث فى فضله لينال من دنياه فقال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم «ان لكل نبى دفيقا فى الجنة ورفيقى فيها عثمان » ذكره الترمذي في صحيحه وقال الذهبى في ميزانه ببطلانه . وقال أيضا قال رسول الله (ص) : « لكل نبى خليل في امته وان خليلي عثمان بن عفان » ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وقال الذهبي في الميزان ببطلانه .

الى غير ذلك من أمثاله . ومن ذلك مارواه أبو العباس الزورقي في كتاب شجرة العقل عن عبدالله بن الحضرمي \_ عامل عثمان بن عفان على مكة \_ أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمر « لولم ابعث لبعثت » وقدذكره السيوطى في الموضوعات .

وروى أن سمرة بن جندب أعطاه معاوية بن أبي سفيان من بيت المال أربعما ثمة ألف درهم على أن يخطب في أهل الشام بان قوله تعالى : « ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام \_ الاية » انها نزلت في على بن أبي طالب [ عليه\_ -

يتعمد كديباً فهوفي يديه ويقول به ويعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من رسول الله والمفتحة ، فلوعلم المسلمون أنه وهيم فيه لم يقبلوا منه ، و لو علم هوأنه وهم لرفضه . و رجل ثالث سمع من رسول الله والمؤلفة شيئاً أمر به ، ثم نهى عنه ، وهولا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ، ثم أمر به ، وهو لا يعلم ، فحفظ المنسوخ و لم يحفظ الناسخ ، و لو علم أنه منسوخ لرفضه ، و لو علم الناس إذا سمعوا منه أنه منسوخ لرفضه ، و لو علم الناس إذا سمعوا منه أنه منسوخ لرفضه ، و لو علم الناس إذا سمعوا منه أنه منسوخ لرفضوه (١) .

و رجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله بغضاً للكذب و خوفاً من الله عن وجل و و و الله على و و الله على و و الله على و و الله و الله

→ السلام] وأن قوله تعالى « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله » نزل في ابن ملجم أشقى مراد ، فقيل : فعل ذلك . واستخلفه زيادعلى البصرة فقتل فيها ثمانية آلاف من الناس، كما نص عليه الطبرى وغيره .

وقدروى ابن عرفة المعروف بنفطويه الذى كان من اعلام المحدثين في تاريخه نحو ،ا
تقدم ثم قال ان اكثر الاحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعات في ايام بني امية تقرباً
اليهم بما يظنون انهم يرغمون به انف بني هاشم . كخبر زيدبن ثابت عنه صلى الله عليه وآله
قال : أتاني جبرئيل فذكرني فسألته عن فضل عمر فقال: يامحمدلو جلست احدثك عن فضائل
عمر وما له عندالله جلست معك اكثر مما جلس نوح في قومه » . وذلك قليل من كثير فان اددت
ان تقف على اكثر من ذلك فلتر اجع اللئالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي
باب مناقب الخلفاء .

- (۱) المنسوخ ما رفع حكمه الشرعى بدليل شرعى متأخر عنه وانما النسخ يكون فى الاحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه وآله فحسب دون اوصيائه اذ لامعنى لنسخ حكم من الاحكام بعده عليه السلام . (۲) فى بعض « ولم يتوهم » .
- (٣) خبر ثان لان ، اوبدل من « مثل » وحينئذ جرهما على البدلية من القرآن ممكن وقيام البدل مقام المبدل منه غير لازم عندكثير من المحققين كما ذكره شيخنا البهائي قدس سره .

و عامُّ و خاصٌّ ، و محكم و متشابه ، قد كان يكون من رسول الله وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَمُ الكلام له وجهان: كلام عامٌّ وكلام خاصُّ (١) مثل القرآن [قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه « وما آتا كم الرَّسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا» [ (١) يسمعه من لايعرف [ولم بدر] (٣) ما عنى الله عز " وجل " ، و لا ما عنى به رسول الله والله المعني ، و ليس كل أصحاب رسول الله وَالله عَلَيْكُ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيُّ فَيفَهِم ، و كان منهم من يَسْأَلُهُ ولا يَسْتَفَهُم حتَّى أَنَّهُم كانوا ليحبرون أن يجي الأعرابي أوالطاري (١) فيسأل رسول الله والفيان حملي بسمعوا، وقد كنت أنا أدخل على رسول الله وَالسُّلَا كلَّ يوم دخلة و كلَّ ليلة دخلة (<sup>(4)</sup>فيخليني فيها [خلوة أدور معه حيث دار] وقد علم أصحاب رسول الله وَالْفِيْكُ أَنَّه لم يكن يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، [ فربة ماكان ذلك ] في بيتي ، يأتيني رسول الله والمنطقة أكثر من ذلك في بيتي ، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني ، و أقام عنسي نساءه ، فلا يبقى عنده غيري ، و إذا أتاني للخلوة معى في منزلي لم تقم عنتي فاطمة ولا أحد من ابني مل وكنت إذا ابتدأت أجابني وإذاسكنت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني و دعا الله أن يحفظني و يفهمني ، فما نسيت شيئًا قطُّ مذ دعالي ، وإنسَّى قلت لرسول الله والمناخ يا نبي الله إنك منذ دعوت الله لي بمادعوت لم أنس ممّا علمتني شيئًا وما تمليه على " َ فَلْمِمُ تَأْمُرُ نِي بَكْتَبِهِ أَتَتْخُو "فَ عَلَى " النسيانَ ؟ فَقَالَ : يَا أَخِي لَسَتَ أَتْخُو "ف

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ « وجهان عام وخاص » وقوله « قدكان يكون » اسم كان ضمير الشأن و «يكون» تامة وهي مع اسمها الخبر ، و «له وجهان » نعت للكلام لانه في حكم النكرة او حال منه . (۲) الحشر : ۷ .

<sup>(</sup>٣) كذا وفي الخصال والكافي « فيشتبه على من لايعرف ولم يدر » .

<sup>(</sup>۴) الطارى هو الغريب الذى أتاه عن قريب من غير انس به وبكلامه ، وانما كانوا يحبون قدومهما اما لاستفهامهم وعدم استعظامهم اياه اولانه صلى الله عليه وآله كان يتكلم على وفق عقولهم فيوضحه حتى يفهم غيرهم (قاله العلامة المجلسي ره).

 <sup>(</sup>۵) الدخلة: المرة من الدخول ، واخلاه وبه ومعه: اجتمع معه في خلوة .

عليك (١) النسيان ولا الجهل، وقد أخبرني الله عز وجل أنه قد استجاب لي فيك و في شركائك الذين يكونون من بعدك، و إنها تكتبه لهم، قلت: يا رسول الله و من شركائي؟ قال: الذين قرنهم الله بنفسه و بي، فقال: «يا أيتها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم» فإن خفتم تنازعاً في شيء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى الأمر منكم (١)، فقلت: يا نبي الله و فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولى الأمر منكم (١)، فقلت: يا نبي الله و من هم؟ قال: الأوصياء إلى أن يردوا على حوضي، كلهم هاد مهتد، لا يضر هم خذلان من خذلهم، هم مع القرآن و القرآن معهم، لايفادقونه و لا يفادقهم، بهم تنصر المتي ويتمطرون، و يدفع عنهم بعظائم دعواتهم (١)، قلت: يا رسول الله سمهم لي، فقال: ابني هذا ـ و وضع يده على رأس الحسن - ثم ابن له على بن على أن من على أن من السلام، ثم أقبل على الحسين و قال: سيولد على المه على المالة في حياتك فأقرئه منتي السلام، ثم تكمتله اثنى عشر إماماً، قلت: يا نبي الله سمهم لي، فسماهم رجلا رجلا رجلا رجلا .

منهم و الله يا أخا بني هلال مهدي هذه الأُمّة (۴) الّذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كماملئت ظلماً وحوراً».

الم و باسناده ، عن عبدالر "زاق ، قال : حد " فنا معمر بن راشد ، عن أبان بن أبي عيد أبي أبي عيد أبي المهاجرين والأنصار بمناقبهم و فضائلهم : « يا طلحة أليس قد شهدت رسول الله و المنظمة عيده ولا تختلف ، وقال صاحبك ما قال « إن " رسول الله يهجر ، فغضب رسول الله و المنظمة و تركها ؟قال:

<sup>(</sup>١) في الخصال والكافي « لست اخاف عليك ».

<sup>(</sup>٢) كذا ، وهذا مضمون مأخوذ من الاية لا لفظها .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « بمستجابات دعو اتهم » .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « مهدى امة محمد » .

بلى قد شهدته، قال: فا نَدْكُم لمنا خرجتم أخبرني رسول الله والهيئة بالذي أداد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامّة، وأن جبرئيل أخبره بأن الله تعالى قد علم أن الأمّة ستختلف و تفترق، ثم دعا بصحيفة فأملى على ما أداد أن يكتب في الكتف، وأشهد على ذلك ثلاثة رهط: سلمان الفارسي وأباذر والمقداد، وسمنى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة، فسمناني أو لهم، ثم ابني هذا حسن، ثم ابني هذا حسين، ثم تسعة من ولد ابني هذا حسين، كذلك يا أباذر وأنت يا مقداد؟، قالا: نشهد بذلك على رسول الله والمنتفي ولا أخلت الخراء لقد سمعت من رسول الله والمنتفية على رسول الله والمنتفية ولا أخلت الخراء فقال المجة أصدق ولا أبر من أبي ذراً " وأنا أشهد أنهما لم يشهدا إلا بالحق ، وأنت فا لهجة أصدق ولا أبر عندي منهما ».

۱۲ \_ و با سناده ، عن عبدالر "ز "اق بن همام ، عن معمر بن راشد ، عن أبان ابن أبي عياش ، عن سليم بن قيس قال : قال على "بن أبي طالب تاليكاني : « مررت يوما برجل \_ سماه لي \_ فقال : « ما منشل على إلا كمش ل نخلة نبتت في كباة » (٢) فأتيت رسول الله والمنتوالة والمنتوانية وخرج مغضباً و أتي المنبر ففرغت الأنصار إلى السلاح (٢) لما رأوا من غضب رسول الله والمنتوانية و قال : فما بال أقوام بعيد و في بقرابتي وقد سمعوني أقول فيهم ما أقول من تفضيل الله تعالى إياهم وماا ختصاهم بعيد و بعيد و منا بالمناهم وماا ختصاهم

<sup>(</sup>١) اقل الشيء يقله واستقله : اذارفعه وحمله . والغبراء : الارض،والخضراء : السماء وفي بعض النسخ « على ذي لهجة » .

<sup>(</sup>۲) الكباة: المزبلة والكناسة والتراب الذي يكنس من البيت ، قال الزمخشرى في فائقه: الكبا: الكناسةوجمعه اكباء، وساق الكلام الى أن قال: ومنه الحديث: ان اناسأ من الانصار قالوا له: انانسمع من قومك: «انما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كبا » وهي بالكسر والقصر: الكناسة.

<sup>(</sup>٣) فرغ اليه اذاعمد وقصد ، ويمكن أن يكون بالزاى المعجمة والعين كما في بعض النسخ و هو أنسب ، وفرع اليه أى استغاث واستنصر به وألجأ اليه .

به من اذهاب الرّ جس عنهم وتطهيرالله إبّاهم؟ وقد سمعوا ما قلته في فضل أهل بيتي و وصيّي و ما أكرمه الله به وخصّه و فضّله من سبقه إلى الاسلام و بلائه فيه ، و قرابته منتي ، و أنّه منتي بمنزلة هادون من موسى ، ثم " يمر " به فزعم أن " مثلى في قرابته منتي ، و أنّه منتي بمنزلة هادون من موسى ، ثم " يمر " به فزعم أن " مثلى في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في أصل حش و الله إن الله خلق خلقه و فر قهم فرقتين فجعلني في خيرالفرقتين ، وفر "ق الفرقة ثلاث شعب ، فجعلني في خيرها شعباً وخيرها قبيلة ، ثم " جعلهم بيوتاً ، فجعلني في خيرها بيتاً حتى خلصت في أهل بيتي و عترتي و بني أبي أنا و أخي على " بن أبي طالب ، نظر الله [ سبحانه ] إلى أهل الأرض نظرة و اختارني منهم ، ثم " نظر نظرة فاختار علياً أخي ووزيري و وارثي ، ووصيتي و خليفتي في ا أمتى ، و ولي " كل مؤمن بعدي ، من والاه فقد والى الله ، و من عاداه فقد عادى الله "ألا كل " كافر ، هو زر " الأرض بعدي و سكتها " و هو كلمة التقوى ، و كل يبغضه إلا كل "كافر ، هو زر " الأرض بعدي و سكتها (") و هو كلمة التقوى ، و عروة الله أن يطفئوا نور أخي و يأبي الله إلا أن يتم " نوره ، أيسها الناس ليبلغ مقالتي عروة الله أن يطفئوا نور أخي و يأبي الله إلا أن يتم " نوره ، أيسها الناس ليبلغ مقالتي شاهد كم غائبكم ، اللهم " الهم " الهم " الله م " الله م " اللهم " الله م " الله م " الله م " الله م " الله قائد فاختار أهل

<sup>(</sup>١) الحش \_ بالتثليث \_ : البستان وقيل النخل ، ويكنى به عن المخرج لما كان من عادتهم أن يقضوا حاجتهم في البساتين . (٢) يعنى به جده عبدالمطلب .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « من والاه والاه الله ، ومن عاداه عاداه الله » .

<sup>(</sup>۴) قال في النهاية: في حديث أبي ذر قال يصف علياً: « وانه لعالم الارض وزرها الذي تسكن اليه ». أي قوامها ، وأصله من زر القلب ، وهوعظيم صغير يكون قوام القلب به، وأخرج الهروى هذا الحديث عن سلمان ـ انتهى . أقول: زر الارض ـ بتقديم المعجمة المكسورة على المهملة المشددة ـ و « العالم » بكسر اللام فاعل من العلم . وفي خبر آخرعن أبي جعفر عليه السلام رواه الشيخ ـ رحمه الله ـ في الغيبة « ياعلى أنت دز الارض » بتقديم المهملة على المعجمة وقال عليه السلام: « أعنى أو تادها وجبالها » ولعل النسخة مصحفة والاصل « ذر الارض » كماهنا . والسك أن تشدد الباب بالحديد .

بيتي من بعدي ، و هم خياد ا متى : أحد عشر إماماً بعد أخي واحداً بعد واحد ، كلما هلك واحد أما واحد أم متكهم في ا متى (ا) كمتك نجوم السماء ، كلما غاب نجم طلع نجم ، إنهم ألمية هداة مهديتون ، لا يضر هم كيد من كادهم ، و لا خذلان من خذلهم ، بل يضر الله بذلك من كادهم وخذلهم ، هم حجج الله في أرضه ، و شهداؤه على خلقه (١) ، من أطاعهم أطاع الله ، و من عصاهم عصى الله ، هم مع القرآن و القرآن معهم لا يفادقهم ولا يفادقونه حتى يردوا على حوضي ، وأو للا أمية أخي على خيرهم ثم ابنى حسن ، ثم ابنى حسن ، ثم انسعة من ولد الحسين و ذكر الحديث بطوله ، مم بن عبدالله بن عبدالواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي ، قال : حد أننا أحمد بن عبدالله على الحميري أن قال : حد أننا أحمد بن أيت بن رباح الز هري أن قال : حد أننا أحمد بن عبدالله على عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عني قول الله عز وجل " : و بل كذ بوا بالساعة و أعتدنا لمن كذ بوا بالساعة سعير آلا ، ؟ قال لي : إن الله خلق السنة اثني عشر شهر آن و جعل الليل اثنتي عشرة ساعة ، و جعل النهاد اثنتي عشرة ساعة ، و منا اثني عشر محد أن الليل اثنتي عشرة ساعة ، و جعل النهاد اثنتي عشرة ساعة (الله عن تلك الساعات » .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ وفي البحار « في أهل بيتي » .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « هم حجج الله على خلقه في أرضه وشهداؤه عليهم » .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن أيوب بن أبى عقيلة الذى ذكره الشيخ فى الفهرست وقال : له كتاب النوادر دويناه بالاسناد ــ الذى ذكره ــ عن حميد ، عن أحمد بن على الحموى الصيدى عن الحسن بن أيوب . وكأن « الحموى » تصحيف الحميرى .

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ١١ .

<sup>(</sup>۵) فان مجموع ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ففي اول الربيع واول الخريف يكون كل واحد من الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة ، وهذا هو المعدل لهما و الاكهما حكماً في الامكنة التي يكون اختلافهما فيها كثيراً كالقطبين . وفي قو له عليه السلام «وجعل» اشعار بذلك حيث لم يقل « وخلق» . و الاستدلال بالنظام .

۱۴ ـ و به (۱) عن عبدالكريم بن عمرو، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير،
 قال: سمعت أبا جعفر على بن على الباقر التقليل (۲) يقول: « منا اثنا عشر محداثاً ».

مدالواحد بن عبدالواحد بن عبدالله ، قال : حد أننا على بن جعفر القرشي ، قال : حد أننا على بن جعفر القرشي ، عن ابن الدر أننا على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ابن سنان ، عن أبي السائب (٢) قال : قال أبو عبدالله جعفر بن على النقال : « الليل اثنتا عشرة ساعة ، والنهاد اثنتا عشرة ساعة ، والشهود اثناعشر شهرا ، و الأئمة اثناعشر إماما ، و النقباء اثناعشر نقيبا ، و إن عليا ساعة من اثنتي عشرة ساعة ، و هو قول الله عز وجل : « بل كذ بوا بالساعة و أعتدنا لمن كذ بالساعة سعيراً » .

<sup>(</sup>١) يعنى بهذا الاسناد .

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ والبحار « سمعت جعفر بن محمد (ع)». وثابت بن شريح هو أبو
 اسماعيل الصائخ الانبارى الثقة .

<sup>(</sup>۳) الظاهر أن المراد با بن سنان «محمد بن سنان الزاهرى » المعنون فى الرجال والمراد بأبى السائب هاء بن السائب » المكنى بابى السائب ظاهراً ، وهو رجل عامى راجع تهذيب التهذيب ج ۷ ص ۲۰۳ . وفى بعض النسخ «عن ابن السائب» وفى بعضها «عن ابى صامت » .

<sup>(</sup>٤) هوعلى بن الحسين المسعودي صاحب مروج الذهب.

 <sup>(</sup>۵) في النسخ « محمد بن الحسين أومحمد بن الحسن » والصواب ما في المتن وهو أبو عبدالله الزينبي المعروف في كتب الرجال . ويعنى بمحمد بن على أباسمينة الصيرفي .
 (٤) في بعض النسخ « وفضل آخر تاكفضل أولنا » .

في الجواب، فا نتى والله ما أسألك إلا مرتاداً (١) فقال: نحن من شجرة برأنا الله من طينة واحدة ، فضلنا من الله ، و علمنا من عند الله ، و نحن ا مناء الله على خلقه ، و الدُّعاة إلى دينه ، و الحجاب فيما بينه وبين خلقه ، أذيدك يا ذيد ؟ قلت : نعم، فقال : خلقنا واحد ، وعلمنا واحد ، وفضلنا واحد ، وكلنا واحد عندالله عز وجل ، فقال : نحن اثناعشر \_ هكذا \_ حول عرش دبنا جل وعز في مبتد خلقنا ، أو لنا على ، و أوسطنا على ، و آخرنا على » .

۱۷ - أخبرنا على بن الحسين، قال: حد ثنا على بن يحيى العطار قال: حد ثنا على بن يحيى العطار قال: حد ثنا على بن حسان الر آزي ، عن على بن على الكوفي ، عن إبراهيم بن على بن يوسف ، عن على بن عيسى ، عن عبدالر "زاق، عن على بن سنان ، عن فضيل الر "سان ، عن أبي حمزة الثمالي قال: «كنت عند أبي جعفر على بن على الباقر علي المناقر علي فات يوم فلما تفر ق من كان عنده قال لي: يا أبا حمزة من المحتوم الذي لا تبديل له عندالله قيام قائمنا ، فمن شك فيما أقول لقى الله [سبحانه] وهو به كافر وله جاحد ، ثم قال: بأبي وا من المسملي باسمي و المكنسي بكنيتي (١) ، السابع من بعدي ، بأبي من يملأ الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، ثم قال: يا أباحزة من أدر كه فلم يسلم له فما سلم لمحمله وعلى التحقيق الله ، وقد حر "م الله عليه الجنة و مأواه النار ، و بئس منوى الظالمين » .

و أوضح من هذا بحمدالله و أنور و أبين و أذهر لمن هداه الله و أحسن إليه قول الله عز وجل في محكم كتابه: « إن عداً الشهور عندالله اثناعشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدِّين القيام فلا تظلموا فيهن أنفسكم (١) » ، و معرفة الشهور \_ المحرام و صفر و ربيع وما بعده ، و الحرم

<sup>(</sup>١) «مر تادأ» أي طالباً للحق.

 <sup>(</sup>۲) كذا ، وانماكانت كنيته (ع) أباجعفر فقط كماذكره بعض الاعلام، وليس للصاحب عليه السلام كنية غير أبى القاسم وأبى عبدالله .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٣۶ .

منها هي رجب و ذوالقعدة و ذوالحجيّة و المحرَّم ـ لاتكون ديناً قيَّماً لأنَّ اليهود و النصاري و المجوس وسائر الملل و الناس جميعاً من الموافقين و المخالفين يعرفون هذه الشهور و يعدُّونها بأسمائها، و إنَّما هم الائمَّة كالطُّلِين و القوَّامون بدين الله و الحرم منها أمير المؤمنين على الذي اشتقَّ الله تعالى له اسماً من اسمه العليِّ ، كما اشتق لرسوله والعظيم اسماً من اسمه المحمود ، و ثلاثة من ولده أسماؤهم عليٌّ : عليُّ بن الحسين ، وعليُّ بن موسى ، و عليُّ بن عبِّر، فصار لهذا الاسم المشتقِّ من اسم الله عز "وجل" حرمة به و صلوات الله على قال وآله المكر "مين المتحر"مين به . ١٨ \_ أخبر نا سلامة بن مجلى (١) قال : حدَّثنا أبوالحسن على " بن عمر المعروف بالحاجي "(٢) ، قال : حدَّثنا حمزة بن القاسم العلوي " العبَّاسي " الرَّاذي " (٢) ، قال : حدَّ ثنا جعفر بن على الحسني ، قال: حدَّ ثنا عبيد بن كثير (٢) ، قال: حدَّ ثنا أبوأحمد ابن موسى الأسديُّ ، عن داود بن كثير الرِّ قَتَّى ، قال : « دخلت على أبي عبداللهُ جعفر بن مجمَّ النِّقَالِمُ بالمدينة ، فقال لي: ما الّذي أبطأ بك يا داود عنًّا ؟ فقلت : حاجة عرضت بالكوفة ، فقال : من خلَّفت بها ؟ فقلت : جعلت فداك خلَّفت بها عمَّك زيداً تركته راكباً على فرس متقلداً سيفاً (٥) ينادي بأعلى صوته : سلوني [سلوني] قبل أن تفقدوني ، فبين جوانحي علم جمُّ قد عرفت الناسخ من المنسوخ و المثاني و القرآن العظيم، و إنتي العلم بين الله و بينكم. فقال لي : يا داود لقد ذهبت بك المذاهب، ثمَّ نادى يا سماعة بن مهران ايتنى بسلَّة الرَّطب فأتاه بسلَّة فيها رطب ، فتناول

<sup>(</sup>١) سلامة بن محمد الارزني نزيل بغداد كان من المشايخ ، سمع منه التلعكبرى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وله منه اجازة . وثقه غيرواحد من الرجاليين .

<sup>(</sup>٢) لم اعثر عليه بهذا العنوان في كتب الرجال.

<sup>(</sup>٣) هو من أحفاد العباس بن على بن أبي طالب (ع) ثقة جليل القدر من اصحابنا كثير الحديث وله كتاب .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « محمد بن كثير » . (۵) في بعض النسخ «مصحفاً » .

منها رطبة فأكلها ، و استخرج النواة من فيه فغرسها في الأرض ، ففلقت و أنبتت و أطلعت و أغدقت ، فضرب بيده إلى بسرة من عذق فشقيها و استخرج منها رقيًا بيض ففضة و دفعه إلى " و قال : اقرأه ، فقرأته و إذا فيه سطران ، السطر الأول لا إله إلاّ الله ، مجّل رسول الله » و الثاني « إن عداة الشهود عندالله اثناعشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السيموات و الأرض منها أربعة حرم ذلك الدّين القييم مرا المؤمنين على " بن أبي طالب ، الحسن بن على أ ، الحسين بن على أ ، على أ بن الحسين على بن على أ ، على أمير المؤمنين على أ ، على أب بن على أ ، على أب بن على المناف الحجية » ثم قال : يا داود أتدري متى كتب ابن على الله هذا في هذا ؟ قلت : الله أعلم ورسوله وأنتم ، فقال : قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام » . الحد بن على السيادي " ، عن أحد بن هلال ؛ قال : وحد "ثنا على " بن على أب بن على عبيدالله الخبائي " (١) ، عن أحمد بن هلال ، عن المية بن ميمون الشعيري " (١) عن زياد عبيدالله الخبائي " (١) ، عن أحمد بن هلال ، عن المية بن ميمون الشعيري " (١) عن زياد القندي قال : سمعت أبا إبراهيم موسى بن جعفر بن على قالكي يقول : و إن " [ا] لله عروجل " [خلق] بيتا من نور جعل قوائمه أدبعة أدكان [كتبعليها أدبعة أسماء] (١) وتبارك ، و سبحان ، و الحمد ، والله » (١) ، ثم " خلق من الا ربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أسماء] (٢) وتبارك ، و سبحان ، و الحمد ، والله » (١) ، ثم " خلق من الا ربعة أربعة أرب

<sup>(</sup>۱) هو على بن محمدبن أبى القاسم عبيدالله الخبائى ، و امه كانت بنت أحمد بن أبى عبدالله البرقى. وأبوه محمدبن عبيدالله يلقب بندار أو ماجيلويه سيد من أصحابنا القميين ، وكان على يكنى أبا الحسن وهو فقيه فاضل ثقة عنونه النجاشى وغيره من أصحاب الرجال .

<sup>(</sup>۲) كذا وفى بعض النسخ « عن امية بنت ميمون » وفى بعضها « عن امية عن ميمون الشعيرى » . و لعل الصواب امية بن عمرو بن ميمون . و أما زياد القندى فهوزياد بن مروان القندى الواقفى المعنون فى جامع الرواة وفهرست النجاشى وخلاصة العلامة .

<sup>(</sup>٣) ماجهل بين القوسين هو ماكان في بعض النسخ دون بعض كذا في جل ما تقدم أوياً تي غير أن في بعض الموادد هو ما أضفناه ليستقيم المعنى لكنه يكون في غير متن الحديث مع الاشارة اليه في الهامش . (٤) في بعض النسخ عكس هذا الترتيب .

## أربعة(١), ثمَّ قال جلَّ و عزًّ : ﴿ إِنَّ عدَّة الشهور عندالله اثناعشر شهراً » .

(١) في يعض النسخ «ثم خلق ادبعة من ادبعة ، ومن ادبعة ». وقال العلامة المجلسي حرحمه الله حربعد نقل الخبر في البحاد في باب النصوص على الاثمة : « هذا الخبر شبيه بما مر في باب الاسماء من كتاب التوحيد ومضادع له في الاشكال والاعضال وكان المناسب ذكره هناك وانما اوردناه ههنا لان الظاهر بقرينة الاخباد الاخر الواددة في تفسير الاية ان الغرض تطبيقه على عدد الاثمة عليهم السلام ، وهومن الرموذ والمتشابهات التي لا يعملها الاالله والراسخون في العلم . ويمكن ان يقال على سبيل الاحتمال :

ان اسماؤه تعالى منها ما يدل على الذات ، ومنها ما يدل على صفات الذات ، ومنها ما يدل على التنزيه ، ومنهاما يدل على صفات الفعل .

فَالله: يدل على الذات ، « والحمد » على مايستحق عليه الحمد من الصفات الكمالية الذاتية ، و « سبحان » على الفات الثنزيهية، و« تبادك » لكونه من البركة والنماء على صفات الفعل ؛ أو « تبادك » على صفات الذات لكونه من البروك والثبات ، و « الحمد » على صفات الفعل لكونه على الفعل لكونه على النعم الاختيادية .

ويتشعب منها أربعة لانه يتشعب من اسم الذات ما يدل على توحيده وعدم التكثرفيه ، ولذا بدأ الله تعالى به بعد « الله » فقال : « قل هو الله أحد » ويتشعب من الاحد الصمد ، لان كونه غنياً عما سواه ، وكون ماسواه محتاجاً اليه من لواذم أحديته وتفرده بذلك ، ولذا ثنى به فى سورة التوحيد بعد ذكر الاحد .

واماصفات الذات فيتشعب اولامنها القدير ، ولماكانت القدرة الكاملة تستلزم العلم الكامل تشعب منه العليم ، وسائر صفات الذات ترجع اليهما عندا لتحقيق ، ويحتمل العكس أيضاً بأن يقال : يتشعب القدرة من العلم كما لا يخفى على المتأمل .

واماما يدل على التنز يهفيتشعب منها اولا السبوح الدال على تنزيه الذات ثم القدوس الدال على تنزيه الصفات .

واما د فات الفعل فيتشعب منها اولا الخالق ، ولما كان الخاق مستازماً للرزق اوالتربية تشعب منه ثانياً الرازق اوالرب ولماكانت تلك الصفات الكمالية دعت الى بعثة الانبياء ونصب الحجج عليهم السلام فبيت النور الذى هو بيت الامامة كمابين في آية النور مبنية على تلك القوائم ، اوانه تعالى لماحلاهم بصفاته وجعلهم مظهر آيات جلاله وعبرعنهم بأسمائه وكلماته فهم متخلقون باخلاق الرحمن ، وبيت نورهم وكمالهم مبنى على تلك الاركان ، وبسطالقول فيه يفضى الى مالا تقبله العقول والاذهان ، ولا يجرى في تحريره الاقلام بالبنان ، فهذا جملة مما خطر بالبال في حل هذه الرواية ، والله ولى التوفيق والهداية .

مع الحسين، عن على بين الحسين، عن على بين يحيى ، عن على بين حسان الر آذي ، عن على بين حسان الر آذي ، عن على بين على بين على بين عن على بين الرقالية عن قول الله المقون السابقون السابقون الله المقر بون (١) قال : نطق الله بها يوم ذرا الخلق في الميثاق قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ، فقلت : فسرلي ذلك ، فقال : إن الله جل وعز ملا أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طين ، و رفع لهم نارا فقال : ادخلوها ، فكان أو ل من دخلها على رسول الله والمن من طين ، و الحسن و الحسين و تسعة من الأثمة إمام بعد إمام ، ثم أتبعهم بشيعتهم ، فهم والله السابقون ».

۲۱ ـ حد أننا أبوعلى أحمد بن مل بن يعقوب بن عمّار الكوفي (٢) قال: حد أنني أبي ، قال: حد أننا القاسم بن هشام اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (٢) قال: « دخلت على أبي عبدالله جعفر بن على النها فا نتى عنده جالس إذ دخل أبوالحسن موسى و هو غلام فقمت إليه فقبتلته و جلست فقال لى أبوعبدالله تَلْيَكُلُ : يا إبراهيم أما إنه صاحبك من بعدي ، أما ليهلكن فيه أقوام و يسعد آخرون ، فلعن الله قاتله و ضاعف على دوحه العذاب أما ليخرجن الله عن و جل من صلبه خير أهل الأرض في زمانه ، سمى جد و وارث علمه و أحكامه و قضاياه ، و معدن الا مامة ، ورأس الحكمة \_ يقتله جبار بني فلان بعد عجائب طريفة قضاياه ، و معدن الا مامة ، ورأس الحكمة \_ يقتله جبار بني فلان بعد عجائب طريفة

<sup>(</sup>١) الواقعة : ١١ .

<sup>(</sup>۲) الظاهر هو احمد بن محمدبن عمار الكوفى المعنون فى فهرست الشيخ وكان ثقة الجليل القدر يروى عن أبيه محمد وهو أيضاً معنون فى جامع الرواة ، وقال النجاشى بترجمة القاسم بن هشام اللؤلؤى : اخبرنا ابن نوح عن ابى الحسن بن داود ، عن احمد بن محمدبن عمارقال : حدثنا أبى قال حدثنا القاسم بن هشام اللؤلؤى بكتابه النوادر. والنسبة الى المجد شايع .

<sup>(</sup>٣) هو ابراهيم بن ابى زياد الكرخى الذى دوى عنه الحسن بن محبوب السراد ، وروايته هذه تدل على كونه امامياً خالصاً حسن العقيدة كما يظهرمن كلامه فى ذيل الخبر ،وان لم يتعرض احدمن الرجاليين له بمدح ولاقدح .

حسداً له ، ولكن الله بالغ أمره و لوكره المشركون ، يخرج الله من صلبه تكملة اثني عشر إماماً مهديناً اختصلهم الله بكرامته، وأحلهم دارقدسه ، المنتظر للثاني عشر [الشاهرسيفه بين يديه] كان كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله والمنظرة يذب عنه .

و دخل رجل من موالي بني ا مية فانقطع الكلام، فعدت إلى أبي عبدالله تأليل أحد عشر مر قاريد أن يستتم الكلام فما قدرت على ذلك، فلما كان قابل السنة الثانية دخلت عليه و هو جالس ، فقال: يا إبراهيم هو المغر ج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد و باز علويل، وجور وخوف، فطوبي لمن أدركذلك الزشمان حسبك يا إبراهيم، قال: فما رجعت بشيء أسر إلي من هذا لقلبي ولا أقر العيني (١). ٢٦ حسبك يا إبراهيم، قال: حد أننا على بن يعقوب قال: حد أننا أبو عبدالله الحسين بن على قراءة عليه، قال: حد أننا على بن أبي قيس، عن جعفر الرشماني ، عن على بن أبي أبي المقفى عن جعفر بن على المناس المناس

<sup>(</sup>١) روى الصدوق هذا الخبر في كمال الدين مرتبن مرة في باب ما أخبر به الصادق عليه السلام من وقوع الغيبة ، واخرى في باب ثواب المنتظر للفرج .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « خالدبن محمد القطواني » وهو تصحيف والصواب ما اثبتناه ، وخالدبن مخلد مشهور في كتب العامة ، وعبد الوهاب الثقفي هو عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي المعنون في التقريب والتهذيب للعسقلاني . ورجال صدر السندغير مذكورين ، ومهملين .

<sup>(</sup>٣) غص المكان باهله : امتلاوضاق عليهم .

<sup>(</sup>۴) تخطاهم اىتجاوزهم وسبقهم .

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « رفع فخذيه » .

بعضهم بعضاً و أفرجوا حتى تخطاهم وأجلسه رسول الله وَ الله على الله على جانبه ، ثم قال: يا أينها الناس هذا أنتم تفعلون بأهل بيتي في حياتي ما أرى ، فكيف بعد وفاتي ؟ إ و الله لا تقربون من أهل بيتي قربة إلا قربتم من الله منزلة ، و لا تباعدون [ عنهم ] خطوة وتعرضون عنهم إلا أعرض الله عنكم ، ثم قال : أينها الناس اسمعوا [ ماأقول لكم ] ألا إن الرضا و الرضوان و الجنة (١) لمن أحب عليا و تولا ، و ائتم به وبفضله ، و [ بـ ] أوصيائي بعده ، و حق على رباي أن يستجيب لي فيهم ، إنهما اننا عشر وصيا ، و من تبعه (١) فائه منتي ، إنتي من إبراهيم ، و إبراهيم منتي ، و ديني دينه و دينه ديني ، و نسبته نسبته نسبته (١) و فضلي فضله ، و أنا أفضل منه ، ولا فخر ، يصد ق قولي قول ول برقي : « ذر ية بعضها من بعض و الله سميع عليم ه (١).

٣٧ - أخبرنا على بن همتّام ، قال : حد ثنا أبوعلى الحسن بن على بن عيسى القوهستاني قال : حد ثنا بدر بن إسحاق بن بدر الأنما طي في سوق الليل بمكتّه دو كان شيخاً نفيساً من إخواننا الفاضلين ، و كان من أهل قزوين \_ في سنة خمس وستّين و مائتين قال : حد ثنى أبى: إسحاق بن بدر ، قال : حد ثنى جد ي بدر بن عيسى (۵) ، قال : « سألتأبي : عيسى بن موسى \_ و كان رجلاً مهيباً \_ فقلت له : من أدر كت من التابعين ؟ فقال : ما أدري ما تقول [لي] ولكنتي كنت بالكوفة ، فسمعت أدر كت من التابعين ؟ فقال : ما أدري ما تقول الي الكوفة ، فسمعت صلوات الله عليه يقول : قال لي رسول الله والمنتفية : ياعلى الأئمة الراسدون المهتدون صلوات الله عليه يقول : قال لي رسول الله والمنتفية : ياعلى الأئمة الراسدون المهتدون

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « والرضوان والحب » .

 <sup>(</sup>٢) فى البحار وبعض نسخ الكتاب « ومن تبعنى » .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ «وسنتى سنته ونسبى نسبه» وفي بعضها «ونسبى نسبه ونسبه نسبى» .

<sup>(4)</sup> آل عمران: ۲۴.

 <sup>(</sup>۵) لم أعثر على هؤلاء في ماعندى من كتب الرجال ، ولاعنوانهم في فهرست رجال
 التدوين .

المعصومون (١) من ولدك أحد عشر إماماً وأنت أو الهم، وآخرهم اسمه اسمى ، يخرج فيملاً الأرض عدلاً كندس ، فيقول: فيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً ، يأتيه الر جل و المال كندس ، فيقول: يا مهدي أعطني ، فيقول : خذ ،

٣٠ حد قنا أبوالحارث عبدالله بن عبدالله بن سهل الطبراني ، قال : حد قنا عبر بن المثنتي البغدادي ، قال : حد أننا عبر بن إسماعيل الرقي ، قال : حد أننا عبر بن عبر بن عبر بن عبدالله الد ستوائي (٢) ، قال : حد أننا على بن عبر بن عبر الرقي الله ستوائي (٢) ، قال : حد أننا على بن بن على أب بن عبر (١) ، عن عمر و بن شمر ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن عبر بن على الباقر المنقل المن بن بن سالم بن عبدالله بن عمر ، عن أبيه عبدالله بن عمر بن الخط اب ، قال : قال وسول الله والمنتقل : ﴿ إِنَّ الله عز و جل أوحى إلى ليلة السري بي : يا عبى من خلفت في الأرض في الممتك ؟ \_ وهو أعلم بذلك \_ قلت : يا رب أخي ، قال : يا عبل على أبن أبي طالب ؟ قلت : يعم يا رب ، قال : يا عبل المنافعة إلى الأرض اطلاعة فاخترك منها على بن أبي طالب فجعلته وصيلك فأنت فاخترك منها على بن أبي طالب فجعلته وصيلك فأنت سيد الأنبياء و على سيد الأوصياء ، ثم شققت له اسما من أسمائي ، فأنا الأعلى و هو على ، يا عبر إنتي خلقت علياً و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من نور و هو على ، يا عبر إن يا عبر المنافي ، فأنا الأعلى واحد ، ثم عرضت ولايتهم على الملائكة ، فمن قبلها كان من المقر بين ، و من جحدها كان من الكافرين ، يا عبر لو أن عبداً من عبادي عبدني حتلى ينقطع ، ثم الفيني جاحداً كان من الكافرين ، يا عبر لو أن عبداً من عبادي عبدني حتلى ينقطع ، ثم الفيني جاحداً كان من الكافرين ، يا عبر لو أن عبداً من عبادي عبدني حتلى ينقطع ، ثم الفيني جاحداً كان من الكافرين ، يا عبد لو أن عبداً عبدني حتلى ينقطع ، ثم الفيني جاحداً كان من الكافرين ، يا عبد الهن عبادي عبدني حتلى ينقطع ، ثم الفيني جاحداً كان من الكافرين ، يا عبد الم الكافرين ، يا عبد الم كان من الكافرين ، يا عبد الم كان من الكافرين ، يا عبد الكافرين ، يا عبد الم كان من الكافرين ، يا عبد الم كان من الكافرين ، يا عبد الم كان من الكافرين ، يا عبد الكافرين ، يا عبد الم كان من الكافرين ، يا عبد الكافرين الكافرين ، يا عبد الكافرين ، يا عبد الكافرين الكافرين الك

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « الراشدون المهديون المغصو بون حقوقهم » .

 <sup>(</sup>۲) الظاهرهو هشام بن أبي عبدالله الدستوائي ، واسم أبيه سنبز\_ وذان جعفر \_ وهو ثقة ثبت كما في التقريب لابن حجر .

<sup>(</sup>٣) مشترك ولم أتحقق من هو ، وفي بعض النسخ « على بن على » وهو اما على بن على ابن نجاد المعنون في التقريب وكان ثقة ، أوعلى بن على بن رزين اخو دعبل الخزاعي المعنون في رجال النجاشي وخلاصة المرجال للعلامة المحلى . و المظنون عندى هو على بن حماد المنقرى الكوفي، وصحف في النسخ بعلى بن محمد أوعلى بن على .

لولايتهم أدخلته ناري ، ثم قال: يا على أتحب أن تراهم ؟ فقلت: نعم ، فقال: تقد م أمامك ، فتقد من أمامك ، فتقد من أمامي فا ذا على بن أبي طالب ، و الحسن ، و الحسين ، و على بن الحسين ، و على بن موسى ، و الحسين ، و على أن موسى ، و الحسين ، و على أن بن موسى ، و على أن بن على أن و على أن في أن موسى ، و على أن بن على أن و الحج أن القائم كأنه الكوكب الد أدي في وسطهم ، فقلت : يا رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الأئمة ، و هذا القائم ، محلل حلالي و محر م حرامي ، و ينتقم من أعدائي ، يا على أحبه فا نتي ا حبه ، و الحب من يحب من يحب .

٢٥ \_ و أخبرنا مجل بن يعقوب الكليني ، قال : حد أثنا على بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر على قال : « يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن على أن تاسعهم قائمهم » .

على أخبر نا على بن يعقوب ، عن على بن على ، عن سهل بن زباد ، عن على ابن الحسن بن شمدون ، عن عبدالله بن عبدالر عن الأصم ، عن كر ام (١) قال :حلقت فيما بيني وبين نفسي (١) ألا آكل طعاماً بنهاد أبداً حتى يقوم قائم آل على ، فدخلت على أبي عبدالله علي أبي عبدالله علي أبي عبدالله عليه ألا يأكل طعاماً بنهاد أبداً حتى يقوم قائم آل على ؟ فقال : صم ياكر ام ولا تصم العيدين و لا ثلاثة أيام التشريق (١) ، و لا إذا كنت مسافراً (١) ، فان الحسين عَلَيَكُم من قير عجت

 <sup>(</sup>١) كرام اما بكسر الكاف وتخفيف المهملة اوبفتح الكاف وتشديد الراء. وهو كرام
 ابن عمروبن عبدالكريم وهوواقفي .

<sup>(</sup>٢) اى من غير ان يعلم به احد ، وان حمل على الكلام النفسى فالامر بالصوم على الاستحباب كما هو المشهود وقبل بالوجوب فيه أيضاً . وقوله « ان لاآكل » كأنه كانغرضه الصوم وكنى به عنه ، اوكان يمينه بلفظ الصوم وعبرعنه بهذه العبارة ، والا فالظاهر انه لاينعقد الحلف على حقيقة هذا الكلام لانه مرجوح . (المرآة)

 <sup>(</sup>٣) استثناء ايام التشريق محمول على مااذا كان بمنى ، ويدل على ان النذر المطلق لا يصام له في السفر .

<sup>(</sup>۴) زادفي الكافي « ولامريضاً » .

السماوات و الأرض و من عليهما و الملائكة (١) ، فقالوا : يا ربّنا أتأذن لنا (١) في هلاك الخلق حتّى نُجذ هم من جديد الأرض بما استحلوا حرمتك (١) ، و قتلوا صفوتك ، فأوحى الله إليهم يا ملائكتي و يا سمائي و يا أرضي اسكنوا ، ثم كشف حجاباً من الحجب فا ذا خلفه على و المناقش و وسيّاً له فأخذ بيد فلان من بينهم (١) فقال : يا ملائكتي و يا سماواتي و يا أرضى بهذا أنتصر منهم [لهذا] \_ قالها ئلاث مر "ات \_ (١) » .

وجاء في غير رواية عمّ بن يعقوب الكليني أن وبهذا أنتص منهم ولوبعد حين .

٢٧ ـ أخبر نا عمّ بن يعقوب ، قال : حد أثنا على أبن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن ان نينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت عبدالله بن جعفر الطيّاد يقول : كنّا عند معاوية أنا و الحسن و الحسين و عبدالله بن عبّاس و عمر بن امم سلمة (عمر و اسامة بن زيد ، فجرى بيني

<sup>(</sup>١) قوله « فان الحسين عليه السلام » كأنه تعليل لاستعداد صوم الدهر وانه لايصل الى ذلك فان الثانى عشر هو القائم ، او انه ليس تعليقاً على امرفيه شك ، بل على امر حتمى ، فان الله قد وعد الملائكة ظهوره ولا يخلف وعده . وعجيج السماوات والارض كناية عن ظهور آثار هذه المصيبة فيها .

 <sup>(</sup>۲) فى الكافى « ياربنا ائذن لنا » .

 <sup>(</sup>٣) « حتى نجذهم » بضم الجيم وفتح الذال أى نقطعهم ونستأصلهم . وجديدالارض:
 وجهها ، والحرمة ـ بالضم ـ مالايحل انتهاكه .

 <sup>(</sup>۴) الاخذ بيده كناية عن تقديمه وابرازه من بينهم ، أو أمر جبر ثيل أو بعض الملائكة أو
 دسول الله صلى الله عليه و آله بذلك ، فالاسناد مجازى . ( المرآة ) .

<sup>(</sup>۵) أى قال الله سبحانه هذه الكلمة ثلاث مرآت ، أو قال الامام عليه السلام . و قال العلامة المجلسي في ذيل شرح الحديث كما قدمناه : « كان ذكر هذا الحديث لكرام لاتمام الحجة عليه لعلمه بأنه سيصير واقفياً .

<sup>(</sup>ع) ذكر بعض الاعلام أنعمر بن أبي سلمة قتل بصفين وقو له «كناعند معاوية » حكاية →

و بين معاوية كلام ، فقلت لمعاوية : سمعت رسول الله وَالْهُ يَقُول : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فا ذا استشهد على فالحسن بن على أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ثم ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فا ذا استشهد فابنه على بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فا ذا استشهد فابنه على أبن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على الله أبنه على بن على أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدر كه يا حسين أن على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدر كه يا حسين أن أبنه على الما أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدر كه يا حسين أن أبنه على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدر كه يا حسين أنفسهم وستدر كه الحسين أنفسهم، وستدر كه يا حسين أنفسهم وستدر كه يا على الما أنها الما أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى المؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين على أدلى بالمؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على أدلى المؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على المؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على أدلى المؤمنين من أنفسهم وستدر كه يا على أدلى المؤمنين من أدلى المؤمنين المؤمنين

قال عبدالله بن جعفر فاستشهدت الحسن و الحسين و عبدالله بن عبـّاس و عمر ابن ا مُّ سلمة (۴) و ا سامة بن زيد فشهدوا .

قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمان الفارسي والمقداد و أبي ذر و ذكروا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله والتينية ».

٢٨ ـ على بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه، قال : حد " ثنا على بن عيسى ابن عبيد بن يقطين ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن علي بن أبي حمزة قال : كنت مع أبي بصير ، و معنا مولى " لا بي جعفر الباقر عَلَيْنَا ، فقال : سمعت أباجعفر عَلَيْنَا ، فقول : « منا اثناعشر محد " ثا السابع من [بعدي] ولدي القائم ، فقام

<sup>→</sup> ماوقع في زمان أحد الثلاثة . واشتبه عليه عمر بن أبى سلمة بن عبدالله بن الاسد بن هلال بن عبدالله بن مخزوم القرشي المدنى ربيب رسولالله (ص) الذى ولدفى السنة الثانية من الهجرة وتوفى بالمدينة سنة (٨٣) بعمر بن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى الذى قتل بصفين.

 <sup>(</sup>١) كان لعلى بن الحسين عليهما السلام عند شهادة امير المؤمنين عليه السلام سنتان فان
 ميلاده في سنه ٣٨ وشهادة جده عليهما السلام سنة ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ذكر الكليني في باب مولد أبي جعفر محمد بن على علبهما السلام : « ولدأبو جعفر عليه السلام سنة سبع وخمسين . وذكر شهادة الحسين بن على عليهما السلام سنة احدى وستين من الهجرة في باب مولدأبي عبدالله الحسين عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) من كلام عبدالله بن جعفر اى ثم ذكرت تتمتهم عندمعاوية تفصيلا ، ولايبعد كونه من كلام النبي (ص) . (۴) متحد مع عمر بن أبي سلمة .

إليه أبوبصير فقال: أشهد أنَّى سمعت أباجعفر تَالَيَّكُمُ بِقُولُه مَنْدُ أَرْبِعِينَ سَنَّةَ » .

« و قال أبوالحسن الشجاعي ــ رحمه الله ــ : هذان
الحديثان مما استدركهما أبوعبدالله ــ رحمه الله ــ بعد فراغه ،
و نسخى الكتاب » .

79 ـ أخبر نا أبوالعباس أحمد بن عيد ابن عقدة الكوفي ، قال : حد أننا عي بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمّانة الأشعري (المعم من كتابه ، قال : حد أننا إبراهيم بن مهزم ، قال : حد أننا خاقان بن سليمان الخز أن ، عن إبراهيم ابن أبي يحيى المدني (الله والمين المعرون العبدي ، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله والمنت و عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال : قالا : و شهدنا الصلاة على أبي بكر حين مات فيينما نحن قعود حول عمر ، وقد بويع إذجاء فتي يهودي من يهود المدينة كان أبوه عالم اليهود بالمدينة ، يزعمون أنه من ولد هارون ، فسلم على يهود المدينة كان أبوه عالم اليهود بالمدينة ، يزعمون أنه من ولد هارون ، فسلم على وأشار إلى على بن أبي طالب المنت الله قال : هذا أعلمنا بكتابنا و [سنة ] نبينا ، وأشار إلى على بن أبي طالب المنت فقال : هذا أعلمنا بكتابنا و [سنة ] نبينا ، فقال الفتى أخبر ني أأنت كذا ؟ قال : هذا أعلمنا بكتابنا و [سنة ] نبينا ، فقال الفتى : فقال الفتى المناك عن سبع ؟ فقال الفتى : لا ولكن أسألك عن الناك عن سبع ؟ فقال الفتى : لا ولكن أسألك عن الناك عن الناك عن الناك عن الفاك عن المناك عن شيء ، فيهن أسألك عن المناك عن شيء ، فيهن أسألك عن المناك المناك عن المناك عن المناك عن المناك المناك عن المناك عن المناك المناك عن المناك عن المناك المناك عن المناك المناك المناك المناك المناك عن المناك المناك عن المناك المناك المناك المناك المناك

 <sup>(</sup>١) هذا الرجل معنون في فهرست النجاشي وقال: ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب
 عنه أحمد بن محمد بن سعيد وله كتاب مجالس الاثمة عليهم السلام.

<sup>(</sup>۲) خاقان بن سليمان لم أعثر على عنوانه في كتب الرجال من العامة و الخاصة ، وكذا ابراهيم بن أبي يحيى . والخبر دواه الصدوق و الكليني بسندين آخرين في الكمال و الكافي و في الاول « ابراهيم بن يحيى الاسلمي المديني » . وفي الثاني « عن ابراهيم ، عن أبي يحيى » . والمظنون عندي ان خاقان تصحيف جعفر و هوالضبعي ظاهراً .

قال له على على المحالة على المحودي فان أخبرتك بالصواب و بالحق تعلم أنسى أخطأت أوأصبت؟ قال : نعم ، قال على : فبالله لئن أصبت فيما تسألني عنه لتسلمن ولندعن اليهودية ، قال : المحالة على المناصب لأسلمن و لأدعن اليهودية ، قال : فاسأل عن حاجتك ، قال : أخبرني عن أوال حجر وضع على وجه الأرض ، و أوال فاسأل عن حاجتك ، قال : أخبرني عن أوال حجر وضع على وجه الأرض ، و أوال حجر شجرة نبتت في الأرض ، وأوال عين أنبعت في الأرض؟ قال على : يا يهودي أمّا أوال حجر وضع على وجه الأرض ، وكذبوا وضع على وجه الأرض فان اليهود يقولون الصخرة التي في بيت المقداس ، وكذبوا ولكنه الحجر الأسود ، نزل به آدم من الجنة فوضعه في الراكن و المؤمنون يستلمونه ليجد دوا العهد و الميثاق لله عز أو جل بالوفاء .

و أمّا قولك أوَّل شجرة نبتت في الأرض فا نَّ اليهود يقولون: الزَّيتونة، و كذبوا و لكنتها النخلة العجوة، نزل بها آدم من الجنتّة و بالفحل، فأصل الثمرة كلّها العجوة (١).

و أمّا العين فا ن اليهود يقولون بأنها العين تحت الصخرة ، وكذبوا ولكنها عين الحياة التي لا يغمس فيها ميت إلا حي وهي عين موسى التي نسى عندهاالسمكة المملوحة فلمنا مسها الما عاشت و انسربت في البحر فأتبعها موسى و فتاه حين لقيا الخضر ؛ فقال الفتى : أشهد أنت قد صدقت و قلت الحق ، و هذا كتاب ور ثته عن الخضر ؛ فقال الفتى : أشهد أنت قد صدقت و قلت الحق ، و هذا كتاب ور ثته عن آبائي املا موسى و خط هارون بيده و فيه هذا الخصال السبع و الله لئن أصبت في بقينة السبع لا دعن ديني و أتبعن دينك ، فقال على تُلَيَّكُن : سل ، فقال : أخبرني كم لهذه الامة بعد نبيتها من إمام هدى لا يضر هم خذلان ممن خذلهم ؟ و أخبرني عن موضع على في الجنة أي موضع هو ؟ و كم مع على في منز لته (١٠) فقال على تَلَيَّكُن عن موضع على في الجنة أي موضع هو ؟ و كم مع على في منز لته (١٠) فقال على تليّن من يا يهودي لهذه الا مة اثناعش إماماً مهدياً كلهم هاد مهدي لايضر هم خذلان من طفها، و موضع على قاله و أشرفها،

<sup>(</sup>١) في كمال الدين « و بالفحل فأصل النخلة كله من العجوة » والفحل ذكر النخل.

<sup>(</sup>۲) كذا، والصواب « وأخبرني من يسكن معه في منزله » .

و أمّا الّذي مع عِلى وَالْهُوَ فِي منزلته فالاثنا عشر الأؤمّة المهديّون، قال اليهوديُّ و أشهد أنّك قد صدقت و قلت الحقُّ، لئن أصبت في الواحدة كما أصبت في الستّة و الله لأسلمن الساعة على يدك ولا دعن اليهوديّة، قالله: اسأل، قال: أخبر ني عن خليفة على كم يعيش بعده و يموت موتاً أو يقتل قتلاً ؟ قال: يعيش بعده ثلاثين سنة و يخضب هذه من هذه - وأخذ بلحيته و أوماً إلى رأسه - فقال الفتى: أشهد أن لا إله إلا الله ، و أن على السول الله و أنّك خليفة رسول الله والله وا

٣٠ \_ وأخبر نا أبو العبّاس أحمد بن على بن سعيد ، قال : حد ثنا حميد بن زياد من كتابه وقرأته عليه ، قال : حد ثنى جعفر بن إسماعيل المنقري ، (۱) عن عبدالر تحن ابن أبي نجران ، عن إسماعيل بن على البصري (۲) عن أبي أبيّوب المؤدّب ، عن أبيه \_ وكان مؤدّ با لبعض ولد جعفر بن على البصري قال : ] قال : ﴿ ملّا توفّي (۱) رسول الله والمنتجة وجل من ولد داود على دين اليهودية ، فرأى السكك خالية فقال لبعض أهل المدينة : ماحالكم ؟ فقيل : توفّي رسول الله المؤلّية وقال الدّاودي : فقال الدّاودي أما إنّه توفّي [في] اليوم الذي هوفي كتابنا ثم قال : فأين الناس ؟ فقيل له : في المسجد فأنى المسجد فأذا أبو بكر وعمر وعثمان وعبدالر عمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجر الحر والناس ، قدغص المسجد بهم ، فقال : أوسعوا حتى أدخل وأرشدوني إلى الذي خلّفه نبياكم ، فأرشدوني إلى الذي خقال له : إنّني من ولدداود على دين اليهودية ، وقد نبياً من فارشدوه إلى أبي بكر ، فقال له : إنّني من ولدداود على دين اليهودية ، وقد نبياً عبيلًا من فأرشدوه إلى أبي بكر ، فقال له : إنّني من ولدداود على دين اليهودية ، وقد نبياً عبياً من فارشدوه إلى أبي بكر ، فقال له : إنّني من ولدداود على دين اليهودية ، وقد نبياً عبياً من فارشدوه إلى أبي بكر ، فقال له : إنّني من ولدداود على دين اليهودية ، وقد نبياً عبياً المنه و المناس ، فقال اله : إنّاني من ولدداود على دين اليهودية ، وقد المناس ، فقال اله ؛ إنتي من ولدداود على دين اليهودية ، وقد المناس المن

<sup>(</sup>١) عنونه العلامة فى القسم الثانى من الخلاصة بعنوان جعفر بن اسماعيل المقرىء، و قال ؛ كوفى ، روى عنه حميد بن زياد ، و ابن دباح . و قال ابن الغضائرى : انهكان غالياً كذاباً . و عنونه النجاشى و قال : له كتاب النوادر، و ذكر طريقه اليه . وفيه «المنقرى».

 <sup>(</sup>۲) لعله أبوعلى أو أبوعبدالله البصرى المعنون في جامع الرواة ، وفي بعض النسخ « على بن اسماعيل » فالظاهر هو ابوالحسن الميثمى الذى له كتب في الامامة ، و هو أول من تكلم في الامامة على مذهب الامامية .

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر مقطوع لم يسنده الى المعصوم (ع) .

جئت لأسأل عن أربعة أحرف فا نخبرت بهاأسلمت ، فقالوا له : انتظر قليلاً ، وأفبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَلْيَلْنَا من بعض أبواب المسجد ، فقالوا له : عليك بالفتى ، فقام إليه ، فلما دنامنه قالله : أنت على بن أبي طالب ؟ فقال له على " : أنت فلان بن فلان بن داود ؟ قال : نعم ، فأخذ على " يده وجاء به إلى أبي بكر ، فقال له اليهودي " : إنسي سألت حؤلاء عن أربعة أحرف فأرشدوني إليك لأسألك ، قال : اسأل .

قال: ما أو ًل حرف كلم الله به نبيتكم لمنّا اُسرى به ورجع من عند ربّه ؟ وخبّر ني عن الملك الذي زحم نبيتكم (١) ولم يسلّم عليه ، وخبّر ني عن الأربعة الذين كشف عنهم مالك طبقاً من النّاد وكلّموا نبيتكم ؟ وخبّر ني عن منبر نبيتكم أي ً موضع هومن الجنّة ؟؟

قال على على الله عن ربّه » (٢) ، قال : ليس هذا أردت ، قال : فقول رسول الله « والمؤمنون انزل إليه من ربّه » (١) ، قال : ليس هذا أردت ، قال : فقول رسول الله « والمؤمنون كل آمن بالله » قال : ليس هذا أردت ، قال : اترك الأمر مستوراً ، قال : لتخبر ني أولست أنت هو ، فقال : أما إذ أبيت فا ن رسول الله والمؤمني لل ارجع من عندربة والحجب ترفع له قبل أن يصير إلى موضع جبرئيل ناداه ملك " : با أحمد ، قال : إن " الله يقر عليك السلام ويقول لك : اقرأ على السيد الولى منا السلام ، فقال رسول الله : من السيد الولى " منا السلام ؛ قال الله ودى ": صدقت والله إنه لا جد ذلك في كتاب أبي .

فقال على تُنْكِينِكُمُ : أمّا الملك الذي زحم رسول الله وَالدُّونَةُ فملك الموت جاء به من عند جبّار من أهل الدُّنيا قدتكلم بكلام عظيم فغضب الله ، فرحم رسول الله ولم يعرفه ، فقال جبرئيل : ياملك الموت هذا رسول الله أحمد حبيب الله وَالدَّفِيَّةُ ، فرجع إليه فلصق به واعتذر ، وقال : يارسول الله إنّي أنيت ملكاً جبّاراً قدتكلم بكلام عظيم فغضبت ولم أعرفك ، فمذّره .

<sup>(</sup>١) زحمه زحماً وزحاماً : ضايقه و دافعه .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٥ .

وأمّا الأربعة الّذين كشف عنهم مالك طبقاً من النّار فا نَ رسول الله وَالمَّوْتَةُ وَالمَوْتَةُ مَالكُ وَمَ بِمالكُ وَلَمْ بِمَالكُ وَلَمْ بَعْنَا لِمُ اللّهِ وَالمَّالِكُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَا اللّهُ وَالمَّالِكُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْ وَلَوْ وَلَا وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وأمّامنبر رسول الله رَ اللهُ عَلَيْ فا ن مسكن رسول الله وَ اللهُ عَدْن وهي جنة خلقها الله بيده ومعه فيها اثنا عشر وصياً ، وفوقها قبة يقال لها : قبة الرّضوان، وفوق قبة الرّضوان منزل يقال له : الوسيلة ، وليس في الجنية منزل يشبهه وهومنبر رسول الله والمناه .

قال اليهودي صدقت والله إنه لفي كتاب أبي داود يتوارثونه ، واحد بعد واحد حتى صاد إلى ثم أخرج كتاباً فيه ما ذكره مسطوراً بخط داود ، ثم قال : مد يدك فأناأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن على السول الله ، وأنه الذي بشر به موسى عَلَيْكُم ، وأشهدا ذك عالم هذه الا مّة ووصى رسول الله ، قال : فعلمه أمير المؤمنين شرايع الدّين ...

فتأمّلوا يامعشر الشيعة \_ رحمكم الله \_ مانطق به كتاب الله عز " وجل " وماجا عن رسول الله والمؤلفة وعن أمير المؤمنين والا ثملة عليه واحد بعدوا حد في ذكر الا ثملة الاثني عشر وفضلهم وعد "تهم من طرق رجال الشيعة الموثلقين عند الا ثملة ، فانظروا إلى انتصال ذلك ووروده متواتراً ، فا ن " تأمّل ذلك يجلوالقلوب من العمى وينفى الشك ويزيل الارتياب عن أراد الله به الخير ووفقه لسلوك طريق الحق ، ولم يجعل لا بليس على نفسه سبيلا بالاصغاء إلى ذخارف الممو هين وفتنة المفتونين ، وليس بين جميع الشيعة ممن حل العلم ورواه عن الا ثملة على خلاف في أن اكتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث

<sup>(</sup>۱) أى أشار ، و في معنى القول توسع .

أهل البيت عَلَيْهِ و أقدمها لا أن جيع ما اشتمل عليه هذا الا صل إنها هوعن رسول الله على وأمير المؤمنين تَلِيّه والمقداد و سلمان الفارسي و أبي ذر و من جرى مجراهم ممين شهد رسول الله والمؤمنين تَلِيّه و أمير المؤمنين تَليّه و سمع منهما، و هو من الا صول التي ترجع الشيعة إليها و يعو ل عليها، و إنها أوردنا بعض ما اشتمل عليه الكتاب و غيره من وصف رسول الله والمؤمنين الا ئمية الاثنى عشرو دلالته عليهم وتكريره ذكر عد تهم، و قوله وإن الا ئمية من ولد الحسين تسعة تاسعهم قائمهم ظاهرهم باطنهم و هو أفضلهم و في ذلك قطع لكل عذر، و زوال لكل شبهة، و دفع لدعوى كل مبطل، و زخرف كل مبتدع، و ضلالة كل ممو و و دليل واضع على صحة أمر هذه العدية من الا ئمية لا تحدمن أهل الد عاوي الباطلة \_ المنتمين إلى الشيعة و هم منهم براء \_ أن يأتوا على صحة دعاويهم و آرائهم بمثله، ولا يجدونه في شيء من كتب الا صول التي ترجع إليها الشيعة و لا في الر وايات الصحيحة، و الحمدلة من كتب الا صول التي ترجع إليها الشيعة و لا في الر وايات الصحيحة، و الحمدلة رب العالمين.

## ﴿ فصل ﴾

فى ماروى أن الائمة اثناعشر من طريق العامة ومايدل عليه من القرآن والتوراة (١)

ثم إناوجدنا أصحاب الحديث من العامّة بعد هذا قدرووا في كتبها من طرق شتى ذكر الاثني عشر إماماً ، أوردناها في هذا الباب على حسب ما انتهى إلينا منه زيادة في تأكيد الحجة على المخالفين و الشاكين ، على أنّا لا نعو لل إلا على رواية الخاصة ، ولعل كلما تضمّن هذا [ الباب من ] الكتاب أن يطرق سمع بعض الناس ممن له عقل وتمييز فيعرف الحق و يعمل به .

ومن ذلك :

٣١ \_ مارواه على بن عثمان بن علا "ن الدُّ هني "البغدادي "بدمشق ، قال : حد " تنا

<sup>(</sup>١) العنوان ليس في النسخ انها أضفناه تسهيلا للباحثين .

أبو بكر بن أبي خيثمة (1) قال: حد أننا علي بن الجعد، قال: حد أننا ذهير بن معاوية (٢) ، عن زياد بن خيثمة ، عن الأسود بن سعيد الهمداني (٢) ، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة كليهم من قريش ، قال: فلم ا رجع إلى منزله أنته قريش فقالوا له: ثم يكون ماذا ؟ قال: ثم يكون الهرج».

٣٢ \_ أخبرنا عمرين عثمان قال : حد ثنا ابن أبي خيثمة ، قال : حد ثني علي أبن الجعد ، قال : حد ثني علي أبن الجعد ، قال : حد ثنا زهير بن معاوية ، عن زياد بن علاقة ؛ و سماك بن حرب ؛ و حصين بن عبدالر تمن (١) كلهم عن جابر بن سمر أن رسول الله والتي قال : «يكون بعدي اثنا عشر خليفة » ثم تكلم بشي يلم أفهمه فقال بعضهم : سألت القوم فقالوا : قال : «كلهم من قريش» .

٣٣ \_ أخبر نا على بن عثمان قال : حد أننا أحمد (٥) قال : حد أننا عبيدالله بن عمر

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر بن زهبر بن حرب ، روى النسائي عنه ، عن أبيه زهير ، و الظاهر أن اسمه أحمد لكن لم نعثر على عنوانه بهذا الاسم في التراجم .

<sup>(</sup>۲) على بن الجعد بن عبيد الجوهرى البغدادى صدوق عند النسائى ، و موثق عند الجوزجانى ، و ثقة عند ابن معين . ولد سنة ۱۳۶ و مات سنة ۲۳۰ . و زهير بن معاوية بن خديج أبوخيثمة الكوفى أحد الاعلام الحفاظكما فى خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ، و ثقة ثبت كما فى التقريب هو كوفى ثقة .

 <sup>(</sup>٣) الاسود بن سعيد الهمداني الكوفي قال ابن حجر ثقة ثبت . و جابر بن سمرة ــ
بفتح السين المهملة و ضم الميم ــ ابن جنادة السوائي ــ بضم المهملة ــ صحابي ابن صحابي،
نزل الكوفة و مات بها ، قال الذهبي في الكاشف : مات سنة ٧٧ .

<sup>(</sup>۴) زياد بن علاقة الثعلبي يكني أباما لك كوفي ، مات سنة ١٢٥ ، وثقه ابن معين . وسماك بن حرب بن أوس أبو المغيرة الكوفي أحد الاعلام التابعين ، وثقه أبو حاتم و ابن معين كما في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال . و حصين بن عبد الرحمن هو أبو الهذيل السلمي الكوفي ابن عم منصور بن المعتمر ، و ثقه جل أرباب الجرح و التعديل .

 <sup>(</sup>۵) الظاهر كونه ابن أبى خيثمة المتقدم ذكره . يروى عن عبيدالله بن عمر القواريرى→

قال: حد أننا سليمان الاعمش ، قال: حد أننا ابن عون (١) ، عن الشعبي ، عن جابر ابن سمرة قال: ذكر أن النبي والشيخ قال: « لا يزال أهل هذا الد بن ينصرون على من ناواهم إلى اثنى عشر خليفة \_ فجعل الناس يقومون و يقعدون \_ و تكلم بكلمة لم أفهمها ، فقلت لا بي أو أخر : أي شيء قال ؟ قال : فقال : « كلهم من قريش » .

٣٣ \_ أخبر نا محل بن عثمان قال: حداً ثنا أحمد بن أبي خيثمة ، قال: حداً ثني يحيى بن معين ، قال: حداً ثنا عبدالله بن صالح ، قال: حداً ثنا الليث بن سعد (٢) ،عن

أبو سعيدا لبصرى الذى وثقه ابن معين و تو فى فى ذى الحجة سنة ٢٣٥ كما فى التذهيب و الكاشف.
 و فى بعض النسخ « عبدالله بن عمر » و كأنه تصحيف .

(۱) يعنى به عبدالله بن عون الخزاذ البصرى - يكنى بابى عون أيضاً -أحد الاعلام ، كما في التذهيب و قال : قال ابن مهدى : ما أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن عون ، و قال دوح ابن عبادة : ما دأيت أعبد منه ، توفى سنة ١٥١ ، دوى عنه سليمان بن مهران الاعمش وهو ثقة ثبت كما قاله العجلى ، و حافظ عادف بالقراءة ورع ، كما قاله ابن حجر . وما فى النسخ من « سليمان بن أحمر » أو « سليمان بن أحمد » فمن تصحيف النساخ . و أما الشعبى فهو عامر بن شراحيل الحميرى أبو عمرو الكوفى الامام العام ، قال مكحول : ما دأيت أفقه منه و قال فى التقريب : أبو عمرو ثقة مشهود فقيه ، مات بعد المائة و له نحو من ثمانين .

(۲) يحيى بن معين أبوذكريا البغدادى عنونه الخزرجى الانصارى في التذهيب وقال: هو الحافظ الامام العلم، و عنونه ابن حجر في التقريب و قال: امام المجرح و التعديل، مات بالمدينة ٢٣٣، و عبدالله بن صالح أبوصالح المصرى هو كاتب الليث بن سعد، قال أبوحاتم: سمعت أبا الاسود نضر بن عبدالجباد و سعبد بن عفير يثنيان على عبدالله كاتب الليث، و قال أيضاً: سمعت عبدالملك بن شعيب بن الليث يقول: أباصالح ثقة مأمون. و الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي مولاهم الامام هو عالم مصر و فقيهها ورثيسها، قال ابن بكير هو أفقه منمالك، و وثقه يحيى بن معين وغيره، يروى عن خالدبن يزيد الجمحي أبي عبدالرحيم و هو فقيه عالم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبوزرعة والنسائي: ثقة، توفي سنة ١٩٩٩ كما في تهذيب التهذيب.

خالدبن يزيد ، عن سعيدبن أبي هلال ، عن ربيعة بن سيف (١) ، قال ، كنّا عند شُفيّ الأصبحي (٢) قال : سمعت عبدالله بن عمر و يقول : سمعت رسول الله وَالْمُوْتُونَةُ يقول : « يكون خلفي اثنا عشر خليفة » .

٣٥ \_ أخبرنا على بن عثمان قال : حد تنا أحمد ، قال : حد تنا عفان ؛ و يحيى ابن إسحاق السالحيني (٢) قالا: حد تنا حد قنا عبدالله بن عثمان عن أبي الطفيل (۴) قال : قال لي عبدالله بن عمرو : يا أبا الطفيل ا عدد اثنى عشر من بني كعب بن لؤي ثم يكون النقف و النقاف» (٩) .

- (۱) سعید بن أبی هلال اللیثی أبوالعلاء المصری نزیل المدینة و قبل : كان مدنی الاصل صدوق ، وقال فی التهذیب و التذهیب : موثق . و دبیعة بن سیف بن ماتع المعافری الاسكنددانی قال ابن حجر : صدوق ، و قال النسائی : لیس به بأس .
- (۲) شفى بن ما تع الاصبحى يكنى أباعثمان أوأبا سهلقال العجلى: تابعى ثقة ، كما فى التهذيب، يروى عن عبدالله بن عمروبن العاص بن وائل الذى قبل فيه :أحدالسا بقين المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء . وما فى النسخ من «سيف الاصبحى» فهو من تصحيف النساخ ، و ابنه عمران بن شفى الاصبحى الكوفى كان من أصحاب الصادق عليه السلام ، روى عنه على بن الحسن الطاطرى كما فى فهرست النجاشى .
- (٣) عفان هو ابن مسلم بن عبدالله أبوعثمان البصرى كما قال العجلى ، ثقة ثبت ، و يحيى بن اسحاق السالحيني أو السيلحيني كما في التقريب في ضبطه يكنى أبازكريا فهو شيخ صالح ثقة صدوق كما نقل عن أحمد بن حنبل . يروى عن حماد بن سلمة بن ديناد وهو الذي يعد من الابدال ، و ثقه ابن معين و أجمع أهل العلم على عدالته و أمانته .
- (۴) عبدالله بن عثمان بن خيثم أبوعثمان المكى حليف بنى زهرة قال ابن معين: ثقة حجة ، و قال ابن سعد: توفى فى آخر خلافة أبى العباس ، أو أول خلافة أبى جعفر المنصور، و كان ثقة ، يروى عن أبى الطفيل عامر بن واثلة المتقدم ذكره فى الباب الاول و ذكرنا أنه مقبول الرواية ، يروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص الذى تقدمت ترجمته .
- (۵) روی الخطیب هذا الخبر فی التادیخ ج ۶ ص۳۶۳ باسناده عن عبدالله بن عثمان
   ابن خیثم عن أبی الطفیل ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، عن النبی (ص) هكذا « قال :
   قال رسول الله (ص) « اذا ملك اثناعشر من بنی كعب بن لؤی كان النقف و النقاف » . →

٣٥ \_ أخبرنا على بن عثمان قال: حداننا المقدامي (١) عن عاصم بن عمر بن على ابن مقدام قال: حداثنا أبي ، عن فطر بن خليفة ، عن أبي خالد الوالبي (٢) ، قال: حداثنا جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله والمائلة وا

۳۷ \_ أخبر نا مجل بن عثمان قال : حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الرِّ قلَّيُّ ، قال : حدَّ ثنا عيسى بن يونس (۲) ، عن مسروق قال:

→ وفى مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۹۰ نحوه و قال: رواه الطبراني في الاوسط. و في النهاية الاثيرية « في حديث عبدالله بن عمرو « أعدد اثنى عشر من بنى كعب بن لؤى ثم يكون النقف و النقاف » أى القتل والقتال ، و النقف : هشم الرأس ، أى تهيج الفتن والحروب بعدهم ».

(۱) يعنى بالمقدمي محمد بن أبي بكر بن على بن عطاء بن مقدم ، أباعبدالله البصري ،

(۱) يعلى به تعلقه المحمد المح

(۲) فطر بن خليفة القرشي أبو بكر الحناط الكوفي عنونه ابن حجر في التهذيب وقال: قال العجلي : كوفي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل، وقال أبوحاتم : صالح الحديث ، وذكره و أبو خالدالوا بلي كوفي اسمه هرمز ، و يقال : هرم، قال أبوحاتم : صالح الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وابن سعد في الطبقة الاولى من اهل الكوفة . كما في تهذيب التهذيب .

(٣) عبدالله بن جعفر بن غيلان الرقى يكنى أباعبدالرحمن ، قال ابن حجر: قال أبوحاتم و ابن معين : ثقة . و عيسى بن يونس بن أبى اسحاق السبيعى يكنى أباعمرو ، و ثقه غير واحد من الاعلام و توفى سنة ١٨٧ أو ١٩٠ .

(٣) مجالد بن سعيد أبوعمرو و يقال أبوسعيد كوفي ، و اختلف فيه ضعفه طائفة ، →

كناً عند ابن مسعود فقال له رجل: أحداثكم نبيلكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ فقال: نعم و ما سألني عنها أحد قبلك، فا نك لأحدث القوم سناً، سمعته وَالشَّالَةُ يَقُلُمُ عَلَيْكُ وَمَا سَمَّا ، سمعته وَالشَّالَةُ ».

٣٨ \_ أخبرنا على بن عثمان قال: حدَّ ثنا أحمد بن أبي خيثمة ، قال: حدَّ ثنا الفضل بن كين (١) ، قال: حدَّ ثنا أبو خالد الوالبي ، قال: سمعت جابر بن سمرة السوائي يقول: قال رسول الله وَ الشَّيْنَةُ : ﴿ لا يضر الله عَدَا الدِّ بن من ناواه حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش » .

- وجماعة قالوا: ليس بالقوى ، وحكى النهذيب والتذهيب عن النسائى توثيقه تارة فى موضع و فى موضع آخر قال: ليس بالقوى ، و قال ابن عدى : له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة . و مسروق هو ابن الاجدع بن مالك الهمدانى أبوعائشة الكوفى ، قال ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله ، كما فى التذهيب . و الشعبى هو عامر بن شراحيل المتقدم ذكره .

(۱) الفضل بن دكين الكوفى و اسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمى • ولاهم الاحول ، مشهور بكنيته ، قال فى التذهيب : الحافظ العلم ، و حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال: ثقة يقظان عارف مات سنة ۲۱۹ . و قال ابن حجر : ثقة ثبت . و يعنى بفطر فطر بن خليفة .

(۲) راجع صحیح مسلم کتاب الامارة ح۴ و۵ و۶ و۷ و۸و۹و ۱۰ وصحیح البخاری کتاب الاحکام ، و سنن الترمذی کتاب الفتن ، و مسند أحمد ج۱ ص ۳۹۸ و ۴۰۶ . و ج۵ صهر ۱۰۷ و ۹۰ و ۹۰ و ۱۰۷ و ۱۰۷ .

ثهم اعلم أنا نقلنا ترجمة هؤلاء الرجال من مصادر أهل السنة لتكون أقوى للحجة .

فا نتما معنى قول رسول الله وَالْهُوَ فِي الاثنى عشر النصُّ على الاَّ ثمَّة الاَثنى عشر الخلفاء الذين هم مع القرآن والقرآن معهم ، لا يفارقونه حتى يردوا عليه حوضه. والحمد لله على إظهار حجه الحق وإقامته على البراهين النيرة حمداً يكافى عمه ، و له الشكر على طيب المولد و الهداية إلى نوره بما يستحق من الشكر أبداً حتى يرضى.

و يزيد باذن الله تعالى هذا الباب دلالة و برهاناً و توكيداً تجب به الحجة على كل مخالف معاند وشاك ومتحير بذكر ما ندب إليه في التوراة و غيرها منذكر الأئمة الاثني عشر كاليه المعلم القاري لهذا الكتاب أن الحق كلما شرح أضاءت سرجه ، و زهرت مصابيحه ، و بهر نوره فمنا ثبت في التوراة ممنا يدل على الأئمنة الاثني عشر كاليه ما ذكره في السفر الأول فيها من قصة إسماعيل بعد انقضاء قصة سارة و ما خاطب الله تعالى به إبراهيم تاليه في أمرها و ولدها قوله عز و جل : « و قد أجبت دعاءك في إسماعيل ، وقد سمعتك ماباركته و سأكثره جداً جداً ، وسيلد اثناعش عظيماً ، أجملهم أثمنة كشعب عظيم، أقرأني عبدالحليم بن الحسين السمري اثناعش عظيماً ، أجملهم أثمنة كشعب عظيم، أقرأني عبدالحليم بن الحسين السمري من علماء اليهود بها أماره عليه رجل من اليهود بأر جان (ا) يقال له الحسين بن سليمان من علماء اليهود بها أثمن أسماء الأثمة كالم يبعث من ولد إسماعيل في التوراة اشموعيل يسمت في مامد » (ا) يعنى عبداً علي يكون سيداً ، و يكون من آله اثنا عشر رجلاً أثمنة و سادة يقتدى بهم و أسماؤهم « تقوبيت ، قيذوا ، ذبيرا ، مفسورا ، مسموعا ، دوموه مثبو ، هذاد ، يثمو ، بطور ، نوقس ، قيدموا ، ذبيرا ، مفسورا ، مسموعا ، دوموه مثبو ، هذاد ، يثمو ، بطور ، نوقس ، قيدموا (ا)» .

<sup>(</sup>١) «أرجان» بشد الراء المهملة هيمدنية كبيرة كثيرة الخير ، بها نخل و بينها و بين البحر مرحلة و هي من كورة فارس . كما في المراصد .

<sup>(</sup>٢) أي بأرجان .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « ما بد » .

 <sup>(</sup>۴) النسخ في ضبط هذه الاسماء مختلفة و في بعضها « بوقيث ، قيذورا ، ذبير ، ...

وسئل هذا اليهودي عن هذه الأسماء في أي سورة هي ؟ فذكر أنها في مشلى سليمان يعني في قصلة سليمان عَلَيَكُم وقرأ منها أيضاً قوله «وليشمعيل سمعتيخا هنيي برختي اوتو و هيريتي أتو بمئد مئد شنيم عاسار نسيئيم يولد و نتتيو لغوى غادل.

وقال تفسيرهذا الكلام: أنه يخرجمن صلب إسماعيل ولد مبارك عليه صلاتي وعليه رحمتي، يلد من آله اثنا عشر رجلاً ير تفعون و ينبجلون (١) و يرتفع اسم هذا الر "جل و يجل ويعلو ذكره، وقرء هذا الكلام و التفسير على موسى بن عران ابن ذكريا اليهودي فصح حه، و قال فيه إسحاق بن إبراهيم بن بختويه اليهودي الفسوى مثل ذلك، و قال سليمان بن داود النوبنجاني مثل ذلك. فما بعد شهادة كتاب الله عز "و جل و دواية الشيعة عن نبيها و أئمتها، و دواية العامة من طرقها عن رجالها، وشهادة الكتب المتقد من وأهلها بصحة أمر الأئمة الاثني عشر - لمسترشد مرتاد طالب، أومعاند جاحد - من حجة تجب، و برهان يظهر، وحق علزم، إن "

→مقشون ، مسموعا ، ذوموه ، مشتو ، هذار ، ثيمو ، بطون ، يوقش ، فتدموا » . و في بعضها « بقونيث ، قيدودا ، رئين ، ميسور ، مسموعا ، دوموه ، شتيو ، هذار ، يثمو بطور ، توقش قيدموا » .

قيدموا » .

و في البحاد: « قلت: فانعت لى هذه النعوث لاعلم علمها ، قال ؛ نعم فعه عنى وصنه الا عن أهله و موضعه ان شاء الله اما « تقوييت » فهو أول الاوصياء و وصى آخر الانبياء . و أما « قيذوا » فهو ثانى الاوصياء ، وأول العترة الاصفياء . و أما « دبيرا » فهو ثانى العترة وسيدالشهداء ، و أما « مفسودا » فهو سيد من عبدالله من عباده . وأما « مسموعا » فهو وادث علم الاولين والاخرين . و أما « دوموه » فهو المدرة الناطق عن الله ، الصادق . وأما « مثبو » فهو خير المسجونين في سجن الظالمين . وأما « هذاد » فهو المنخوع بحقه النازح الاوطان الممنوع . و أما « يثمو » فهو القصير العمر الطويل الاثر . وأما « بطود » فهو دابع اسمه . و أما « تيدموا » فهو المفقود من أبيه و أمه ، الغائب بامر الله و علمه و القائم بحكمه » . و نقله العلامة المجلسي عن كتاب مقتضب الاثر .

<sup>(</sup>١) بجله من باب التفعيل أي عظمه .

في هذا كفاية و مقنعاً و معتبراً و دليلاً و برهاناً لمن هداه الله إلى نوره ، و دله على دينه الذي ارتضاه و أكرم به أوليا ، و حراه أعدائه بمعاندتهم من اصطفاه و إيثار كل امرى و هواه و إقامته عقله إماماً وهادياً و مرشداً دون الأثمة الهادين الذين ذكرهم الله في كتابه لنبيته والمنافقة و إنها أنت منذر و لكل قوم هاد » (١) في كل زمان إمام يهدي به الله من البعه و اقتدى به دون من خالفه و جحده و اعتمد على عقله و رأيه و قياسه و أنه مو كول إليها بايثاره لها ، جعلنا الله بما يرضيه عاملين ، و بحججه معتصمين ، و لهم متبعين ، و لقولهم مسلمين ، و إليهم داد ين ، و منهم مستنبطين ، وعنهم آخذين ، و معهم محشورين ، و في مداخلهم مدخلين ، إنه جواد كريم .

٣٩ ــ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد بن عبدالر "حمن ابن عقدة قال : حد" ثنا على ابن سالم بن عبدالر "حن الا زدي في شو "ال سنة إحدى و ثمانين و مائتين ، قال: حد" ثنا عثمان بن سعيد الطويل ، عن أحمد بن سير (١) ، عن موسى بن بكر الواسطي " ، عن الفضيل (٢) عن أبي عبدالله تالي في قوله «إنها أنت منذر ولكل قوم هاد » قال : كل المام هاد للقرن الذي هو فيهم (١) .

۴٠ \_ أخبر نا أحمد بن عبّ بن سعيد بن عبدالر عن ابن عقدة قال : حد ثنا عبن ابن سالم بن عبدالر عن الازدي في شو ال سنة إحدى و ستين (۵) و مائتين ، قال :

<sup>(</sup>١) الرعد: ٧.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ و هو تصحيف ، والصواب اما النضر بن سويد أو حنانبن سدير
 و كلاهما في طريق هذه الرواية داجع بصائر الدرجات ب ۱ و الكافي ج ۱ ص ۱۹ و وتفسير
 العياشي ذيل الاية .

<sup>(</sup>٣) يعنى الفضيل بن يساد النهدى .

 <sup>(</sup>۴) يدل الخبر على أن قوله « هاد » مبتدأ ، و « لكل قوم » خبره ، و قيل : « هاد » عطف على « منذر » و تفسيره في الروايات بعلى (ع) أو باقى الائمة من باب الجرى .

 <sup>(</sup>۵) كذا في النسخ و كانه تصحيف و الصواب « سنة احدى و ثمانين » كما في السند→

## ﴿ باب - ٥ ﴾

ث( ماروى فيمن ادعى الامامة و من زعم أنه امام و ليس بامام) ثه ث( و أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت) ثه

۱\_ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال: حد ثنا حيد بن زياد، قال: حد ثنا جعفر بن إسماعيل المنقري ، قال: أخبرني شيخ بمصر يقال له: الحسين بن أحمد المقرى ، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله على الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود ق [ أليس في جهنه مثوى للمتكبرين] » (١) قال: من زعم أنه إمام وليس بامام ».

٢ ـ و أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال : حد أننا على بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ، قال : حد أننى على بن عبدالله بن زرارة ، عن مرزبان القملي ، عن عمران الأشعري ، عن جعفر بن على الله الله قال : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يز كيهم و لهم عذاب أليم : من زعم أنه إمام وليس بامام ، ومن زعم في إمام حق الله ين كيهم و لهم عذاب أليم : من زعم أنه إمام وليس بامام ، ومن زعم في إمام حق الله ين كيهم و لهم عذاب أليم : من زعم أنه إمام وليس بامام ، ومن زعم في إمام حق الله ين كيهم و لهم عذاب أليم : من زعم أنه إمام وليس بامام ، ومن زعم في إمام حق الله ين كله ين كيهم و لهم عذاب أليم : من زعم أنه إمام وليس بامام ، ومن زعم في إمام حق الله ين كله ين كله

<sup>→</sup> السابق لكون ميلاد ابن عقدة كما ذكره الخطيب في تاريخه كان ليلة النصف من المحرم سنة تسع و أدبعين و ماثنين فيكون سنة احدى و ستين ابن اثنتي عشرة سنة ولا يتحمل في مثل هذا السن غالباً . و سيأتي في باب ما ذكر في اسماعيل أواخر الكتاب دوايته عن جعفر بن عبدالله المحمدى في سنة ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>١) الآية في سورة الزمر : ٠٠ ، وهي عامة في جميع افراد الكذب على الله سبحانه،
 و ما في الخبر تعين أحد أفراده أو مصداقه الاجلى .

أنَّه ليس بامام و هو إمام ، و من زعم أنَّ لهما في الاسلام نصيباً » .

٣ ـ و حد أننا على بن يعقوب ، عن الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن أبي - داود المسترق ، عن على بن على ، عن أباعبدالله على أباعبدالله عنوب أباعبدالله عنوب أباعبدالله عنوب أباعبدالله عنوب أباعبدالله عنوب أبي يقول : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يز كسيهم و لهم عذاب أليم (١) : من الله إمامة ليست له ، ومن جحد إماماً من الله ، و من زعم أن لهما في الاسلام نصيباً » .

٤ ـ وأخبر نا أحمد بن بن سعيد قال : حد " ثنا أبو ته القاسم بن على بن الحسن ابن حاذم ، قال : حد " ثنا عبدالله بن جبلة ، عن الحكم ابن أيمن ، عن على بن تمام قال : « قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُ ؛ إن قلاناً يقر تك السلام و يقول لك : اضمن لي الشفاعة ، فقال : أمن موالينا ؟ قلت : نعم قال : أمره أدفع من ذلك ، قال : قلت : إنه رجل يوالي علياً ولم يعرف من بعده من الأوصياء ، قال : فال ، قال : أقر " بالا تماة جميعاً و جحد الآخير ، قال : هو كمن أقر " بعيسى وجحد بمحمد و ترجد حجة من حججه ،

فليحذر من قرأ هذا الحديث وبلغه هذا الكتاب أن يجحد إماماً من الأئمة أو يهلك نفسه بالدُّخول في حال يكون منزلته فيها منزلة منن جحد عمّداً أوعيسى - صلّى الله عليهما - نبو تهما .(٢)

۵ ــ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد ثنا على بن الحسن بن فضال من كتابه ، قال : حد ثنا العباس بن عامر بن رباح الثقفي ، عن أبي المغرا (٦)

<sup>(</sup>۱) قوله « لا يكلمهم » كناية عما يلزمهم من السخط و الغضب و ليس المراد حقيقة نفى الكلام . و « لا يزكيهم » أى لا يطهرهم من دنس الذنوب والاوزار بالمغفرة يل يعاقبهم على أعمالهم السيئة ، أو المراد أنه لا يثنى عليهم ولا يحكم بأنهم أزكياء أو لا يسميهم ذكياً أو لا يزكى أعمالهم الصالحة ولا ينميها ، أو لا يستحسنها ولا يثنى عليها .

<sup>(</sup>۲) « فليحذر » من كلام المؤلف كما هو الظاهر .

 <sup>(</sup>٣) يعنى حميد بن المثنى العجلى الصيرفى و هو ثقة ، وثقه الصدوق و النجاشى
 و العلامة رحمهم الله . وأبوسلام في بعض النسخ « أبى سالم » و في الكافى كما في المتن .

عن أبي سلام، عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر على بن على الباقر على الباقر على الله وجوههم مسوداً قال : وقول الله عز وجل و يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوداً اليس في جهنم مثوى للمتكبرين قال : من زعم أنه إمام و ليس بامام ، قلت: وإن كان علوياً فاطمياً ».

عرو أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد تنا القاسم بن على بن الحسن بن حازم، قال: حد تنا عبدالله بن جبلة، عن عمران بن قطر (١) ، عن زيد الشحام قال: وسألت أباعبدالله على كان وسول الله والمنطق يعرف الأثمة على الله والمنطق يعرفهم، الشاهد على ذلك قول الله عز و جل شرع لكم من الد ين ما وصلى به نوحاً و الذي أوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى " (١) قال: شرع لكم من الد ين يا معشر الشيعة ما وصلى به نوحاً».

٧ - أخبر نا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال: حد تنا القاسم بن على بن الحسن ابن حازم، قال: حد تنا عبيس بن هشام، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي خالد المكفوف (٣)

<sup>(</sup>١) عمران بن قطر عنو نه النجاشي و قال : روى عن أبي عبدالله عليه السلام كتابه .

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۳ و بقية الاية «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ». قوله «شرع لكم من الدين »أى شرع لكم من الدين دين نوح و محمد عليهما السلام و من بينهما من أدباب الشرايع و هو الاصل المشترك فيما بينهم المفسر بقوله «أن أقيموا الدين » و هو الايمان بما يجب تصديقه والاعتقاد به . «ولا تتفرقوا فيه» أى لا تختلفوا في هذا الامرالمشترك بين الجميع ، فإن اللام في « الدين » للعهد أى أقيموا هذا الدين المشروع لكم ، فالمعنى أن هذا الدين المشروع لكم هو الذي وصى به نوحاً (ع) و محمداً (ص) و من بينهما من أدباب الشرايع الالهية من التوحيد و الحشر و الولاية و نحوها مما لا تختلف الشرايع فيه بقرينة قوله « ولا تتفرقوا فيه » فما كنتم مكلفين به من الاعتقاد هو الذي كلف به نوح (ع) ،

 <sup>(</sup>٣) لم أجده بهذا العنوان في كتب الرجال، و الظاهر بقرينة قوله « عن بعض أصحابه » أن له أصلا أو كتاباً، و المكفوف هو الذى ذهب بصره، و جاء في فهرست→

عن بعض أصحابه قال: قال أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : «ينبغي لمن ادَّعي هذا الأمر في السَّر أن يأتي عليه ببرهان في العارنية ، قلت : و ما هذا البرهان الذي يأتي في العلانية ، قال : يحلُّحلال الله ويحرِّم حرام الله ، و يكون له ظاهريصدِّق باطنه» (١).

۸ ــ و أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي قال : حد أنني مجد بن المحسين بن أبي جعفر القرشي المعروف بالر أزاز الكوفي (۱) قال : حد أنني عجد بن الحسين بن أبي الخط اب عن عجد بن سنان ، عن أبي سلام ، عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر الباقر تُحَلِيكُ في قوله «يوم القيامة ترى الذبن كذبوا على الله وجوههم مسود أه أليس في جهذم مثوى الممتكبرين ، قال : من قال : إنني إمام و ليس بامام ، قلت : و إن كان علوياً فاطمياً ، قلت : و إن كان من ولد على أبن أبي طالب تَلْيَكُ ؟ قال : وإن كان من ولد على أبي طالب على الله على الله أبي طالب (۱).

و حدَّ ثنا عَلى بن يعقوب ، عن عَلى بن يحيى ، عن أحمد بن عَلى ، عن عَلى بن سنان، عن أبي سلام ، عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر ﷺ مثله سواء .

٩ ـ و أخبر نا عبدالواحدبن عبدالله قال: حدَّ تناأ حدبن على بن رباح الزُّهريُّ، قال: حدَّ تنا حدث تنا على بن العباس بن عيسى الحسينيُّ، عن الحسن بن على بن أبي حزة، عن أبيه ، عن مالك بن أعين الجهني ، عن أبي جعفر الباقر تَالَيَّكُمُ أنَّه قال: «كلُّ راية ترفع قبل راية القائم تَالِيَكُمُ صاحبها طاغوت ».

• ١- وأخبر نا عبدالواحد ، عن ابن رباح قال : حد " ثنا أحمد بن على الحميري "، قال : حد " ثني الحسن بن أيدوب ، عن عبد الكريم بن عمر و الخثعمي " ، عن أبان ، عن

<sup>→</sup> الشيخ ــ رحمه الله ــ بعنوان « عمرو بن خالد الاعشى » و قال : له كتاب ، ثم ذكر طريقه اليه ، وقال السيدالتفرشي في الكني : أبو خالدكنية لجماعة و ذكر منهم عمرو بن خالد هذا .

<sup>(</sup>١) الظاهر كون الخبر أجنبياً عن الباب لان المراد بالاءر التشيع لا الامامة .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في الباب الرابع ذيل الخبر الثاني وقلنا: ان المراد به أبو الحسين الاسدى.

 <sup>(</sup>٣) لعل السؤال ثانياً لرفع توهم كون المراد بالعلوى من ينتسب اليه عليه السلام من مواليه أو شيعته .

الفضيل (١) قال : قال أبو [عبدالله] جعفر تَطَيَّكُم : «من ادَّعي مقامنا ـ يعني الامامة (٢) ـ فهو كافر ؛ أو قال : مشرك» .

١١\_ و أخبرنا على بن الحسين ، قال: حد تنا على بن يحيى العطار بقم " ، قال: حد أننا على بن على الكوفي " ، عن على حد أننا على بن حسان الر ازي (") ، قال : حد أننا على بن على الكوفي " ، عن على ابن الحسين ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين الجهني " ، قال : سمعت أبا جعفر الباقر عَلَيْنَا في يقول : «كل واية ترفع قبل قيام القائم عَلَيْنَا في صاحبها طاغوت» .

١٧ \_ و أخبرنا على بن أحمد البندنيجي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن على بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان، عن على بن أعين الجهني قال: سمعت أباجعفر الباقر عَلَيْكُ يقول: ﴿ كُلُّ رَاية ترفع - أو قال: تخرج - قبل قيام القائم عَلَيْكُ صاحبها طاغوت » .

۱۳ \_ و أخبر نا على أبن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن أحمد بن من بن خالد، عن على بن بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أباعبدالله جعفر بن على النالية يقول : «من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل منه فهوضال مبتدع (٤). [ و من اداً عي الامامة من الله و ليس بامام فهو كافر] » .

فماذا يكون الآنايت شعري حال من اداً عي إمامة إمام ليسمن الله ولامنصوصاً عليه و لا هو من أهل الامامة ، ولا هو موضع لها بعد قولهم عَلَيْنَا : ثلاثة لا ينظر الله إليهم : و هم من اداً عي أنه إمام و ليس بامام ، و من جحد إمامة إمام حق ، و من

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « عن أبي الفضل قال : قال أبو جعفر عليه السلام » .

<sup>. «</sup> من النسخ « من ادعى مقاماً ليس له  $_{-}$  يعنى الامامة  $_{-}$  » .

 <sup>(</sup>۳) في بعض النسخ « محمد بن الحسن الراذي » و في بعضها « محمد بن الحسين الراذي » و تقدم الكلام فيه .

 <sup>(</sup>۴) الخبر ذكر في البحار الى هنا ، و البقية في هامش بعض النسخ . و قوله «يدعو
 الناس » أى الى نفسه بالامامة لهم .

زعم أن لهما في الاسلام نصيباً . و بعد إيجابهم على مداّعي هذه المنزلة و المرتبة و على من يداّعيها له الكفرو الشرك. نعوذ بالله منهما ومن العمى و لكن الناس إنها أتوا من قلة الرّواية و الدّراية عن أهل البيت المطلهرين الهادين ، نسأل الله عز و و الدّرائة عن أهل البيت المطلهرين الهادين ، نسأل الله عز و و الدّرائة عنا مواد إحسانه و علمه ، ونقول - كما أداب الله عز و جل نبيله في كتابه - : ربينا زدنا علماً ، و اجعل ما مننت به علينا مستقراً البتاً ، ولا تجعله مستودعاً مستعاداً برحتك وطولك .

## [باب ۲]

[ \$ ( الحديث المروى عن طرق العامة ) (١)

ما روى عن عبدالله بن مسعود:

۱ - أخبرنا على بن عثمان الدُّهني قال : حد تنا عبدالله بن جعفر الرِّقَلَّي ، قال : حد تنا عبدالله بن جعفر الرِّقَلَّي ، قال : حد تنا عيسى بن يونس ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : كنا عند ابن مسعود فقال له رجل : أحد تكم نبيلكم والشيك كم يكون بعده من الخلفاء ؟ فقال : نعم ، و ما سألني أحد قبلك ، و إناك لأحدث القوم سنا ، سمعته يقول : ديكون بعدي عد قنة نقباء موسى علي الله الله وسي المقال . (٢).

۲ ـ ورواه جماعة عنعثمان بنأبي شيبة (۱)، و عبدالله بن عمر بن سعيد الأشج ،
 و أبي كريب، و محمود بن غيلان ، و على بن عبد ، وإبراهيم بن سعيد قالواجيعا (۱)

 <sup>(</sup>١) هذا الباب مع أخباره غير موجود في بعض النسخ وكأنه اضيف اليه بعد باملاء
 المؤلف (ره) ، و لذا أوردناه برمته بين المعقوفين .

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الخبر في الباب الاسبق .

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن محمد بن ابراهيم بن أبي شببة الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات .

 <sup>(</sup>۴) یعنی بعبدالله بن عمر بن سعید أبا سعید الاشج ، و عنو نه ابن حجر بعنو ان عبدالله بن سعید الاشج ، وقال : کوفی ثقة ، مات سنة ۲۵۷ . و بأبی کریب : محمد بن العلام بن کریب ...

حد " ثنا أبوا سامة ، عن مجالد ، عن الشعبي " ، عن مسروق ، قال : جاء رجل إلى عبدالله ابن مسعود فقال : أحد " ثكم نبيتكم عليه و آله السلام كم يكون بعده من الخلفاء ؟ قال : نعم ، و ما سألنى عنها أحد قبلك ، وإنتك لأحدث القوم سنتا ، قال : « يكون بعدى عد " ق نقباء موسى تَلْيَتَالِاً » .

س. أبو كريب و أبوسعيد (۱) [قالا:] حداً ثنا أبو اُسامة ، قال : حداً ثنا الا شعث (۲) ، عن عامر ، عن عمله ، عن مسروق ، قال : كنا جلوساً عند عبدالله بن مسمود يقر ثنا القرآن ، فقال رجل : يا أبا عبدالر آمن هل سألتم رسول الله عَلَيْهُ قَالَ كم يملك هذه الا مّة من خليفة [ بعده ] ؟ فقال : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق ، نعم سألنا رسول الله وَ المُوسَطِينُ فقال : « اثنا عشر عدا قنها عني إسرائيل » (۱) . العراق ، نعم سألنا رسول الله وَ المُوسَطِينُ فقال : « اثنا عشر عدا قوسف بن موسى القطان ؛ و المي أحمد ، و يوسف بن موسى القطان ؛ و

الهمدانى المعنون فى التذهيب وقال : كوفى حافظ أحدالا ثبات المكثرين، و بمحمود بن غيلان: أبا أحمدالمروزى العدوى مولاهم، وكان ثقة حافظاً ، مات سنة ٢٣٩ كما فى التذهيب ، وبعلى بن محمد: على بن محمد الطنافسى الكوفى وهو أيضاً صدوق ثقة ، ويمكن أن يكون المراد به على بن محمد الهاشمى الكوفى الوشاء الذى ذكره ابن حبان فى الثقات، وكلاهما فى طبقة واحدة من رواة حماد بن زيد أبى أسامة ، و بابراهيم بن سعيد : أبا اسحاق الجوهرى الطبرى ، وهو حافظ ثقة ثبت كما ذكره الخطيب ، وأما أبو أسامة فهو حماد بن أسامة بن زيد القرشى مولاهم المشهود بكنيته ثقة ثبت كما فى التقريب ، و قال : مات سنة احدى و ما ثنين و هو ابن ثمانين سنة ؛ ووثقه العجلى و أحمد . و تقدم ذكر مجالد و الشعبى و مسروق فى الباب الاسبق .

(۱) أبوكريب كنية محمد بن العلاء ، و أبوسعيد كنية محمود بن غيلان كما تقدم .

(۲) كذا ، وهو الاشعث بن سوارالكندى النجار الكوفى مولى ثقيف صاحب التوابيت و هو ضعيف عند أكثر أرباب الجرح و التعديل . و يعنى بعامر عامر الشعبى، وبعمه قيس بن عبد ولم أعثر على ترجمة له ، و فى الخبر الاتى «قيس بن عبيد » فى نسخة كما نشير اليه .

(۳) دوى الخبر أحمد فى مسنده ج ١ ص ٣٩٨ و ليس فى سنده « عن عمه » و فيه

« كعدة نقباء بني اسرائيل » .

سفيان بن وكيع (١) قالوا: حد أننا جرير (٢) عن الأشعث بن سو الر، عن عامر الشعبي ، عن عمد و أصحابه عنده ، عن عمد قيس بن عبد (٣) قال: جاء أعرابي فأتي عبد الله بن مسعود ، و أصحابه عنده ، فقال: فيكم عبد الله بن مسعود و فأشار واليه ، قال: له عبد الله : قد وجد ته فما حاجتك وقال: إنها ريد أن أسألك عن شيء إن كنت سمعته من رسول الله والله عن من فنه الله والله وال

۵ ـ و عن مسدّد بن مستورد (۵) قال : حدّ ثنى حمّاد بن زيد ، عن مجالد ، عن مسروق [قال :] كنمّا جلوساً إلى ابن مسعود بعد المغرب و هو يعلّم القرآن ، فسأله رجل فقال : يا أباعبدالر حن أسألت النبي والمنتقلة كم يكون لهذه الا مّة من خليفة وقال : «خلفاؤ كم اثناعشرعد قال : «خلفاؤ كم اثناعشرعد قال : «خلفاؤ كم اثناعشرعد قال المراق ، نعم و قال : «خلفاؤ كم اثناعشرعد قال المراق ، نعم و قال المناعشر عداً قال المناعش عنها أحد المناعش عنها أحد قدمت العراق ، نعم و قال المناعش عنها أحد ألم المناعش عنها أحد ألم المناعش ال

<sup>(</sup>۱) يعنى بابى أحمد: محمود بن غيلان المروذى المتقدم ذكره، و أما يوسف بن موسى فهو أبويعقوب القطان الكوفى . قال الخطيب \_ ج ۱۴ ص ۳۰۴ من تاديخه \_ : كان أصله من الاهواز و متجره بالرى، ثم سكن بغداد و حدث بها عن جرير بن عبدالحميد \_ الى أن قال \_ : وصفه غير واحد من الاثمة بالثقة . و ذكره ابن حبان فى الثقات . اه، و اما سفيان بن وكيع فهو ضعيف فى الحديث ضعفه غير واحد ، و قالوا : ليس بثقة .

<sup>(</sup>۲) هو جرير بن عبدالحميد بن قرط الضبى أبوعبدالله الرازى ، و كان ثقة يرحل اليه ، و فى المحكى عن ابن عماد الموصلى انه حجة كانت كتبه صحاحاً ، و عن النسائى و العجلى أنه ثقة ، مات سنة ١٨٨ . (٣) فى نسخة « قيس بن عبيد » .

<sup>(</sup>۴) قد تكرر في الباب أن عدد خلفاء النبي (ص) عدد نقباء بني اسرائيل أو نقباء موسى عليه السلام و المراد اثناعشر حيث قال الله تعالى : « ولقد أخذ الله ميثان بني اسرائيل و بعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » و الاية في سورة المائدة : ١٢ . و النقيب هو الامير و السيد و الشاهد ، و نقيب القوم : سيدهم و أميرهم .

 <sup>(</sup>۵) هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الاسدى البصرى أبوالحسن كان ثقة
 حافظاً . كما في التقريب .

نقباء بني إسرائيل » .

[ ما روى عنأنس بن مالك ]( ١):

ع .. ما رواه عبدالسلام بن هاشم البز "ار (۲) قال : حد أثنا عبدالله بن أبي أميلة مولى بني مجاشع ، عن يزيد الر قاشي ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مولى بني مجاشع ، عن يزيد الر قاشي ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مولى بني مجاشع ، عن يزيد الأمرقائما إلى اثني عشر قيداً من قريش .. ثم ساف الحديث إلى آخره .. » (٣).

ما رواه جابر بن سمرة السوائي ، و هو ابن أخت سعد بن أبيوقاص ، بعد ما في الاصل (۴)

٧ \_ عمرو بن خالد بن فر وخ الحراً اني الله قال : حداً ثنا زهير بن معاوية ،
 قال : حداً ثنا زياد بن خيثمة ، عن الأسود بن سعيد الهمداني ، عن جابر بن سمرة

(١) هو أنس بن ما لك بن النضر الانصارى الخزرجي خادم رسول الله (ص) ، مات
 سنة اثنتين و مائة ، و قيل : ثلاث و تسعين وقد جاوز المائة ،كما في التقريب .

(۲) لم أعثر الى الان عليه بهذا العنوان ، و يمكن أن يكون تصحيف عبدالسلام بن عاصم الجعفى و هو مقبول الرواية ، و يحتمل أن يكون عبدالسلام بن أبى حاذم البصرى فان جل من دوى عن يزيد الرقاشى أحاديثه بصريون و يزيد بن أبان الرقاشى كان قاصاً ولم يكن من الثقات انما كان من خيار عباد الله معروفاً بأبي عمرو البصرى الزاهد ، وله أخباد فى المواعظ و الخوف و البكاء و ليس بقوى ، و أما داويه عبدالله بن أبى أمية فالظاهر هو عبدالله ابن سليمان بن جنادة بن أبى امية ، و ذكره ابن حبان فى الثقات .

(٣) روى الساروى هذا الخبر باسناده عن عبدالله بن أبى امية عن الرقاشى و زاد فى
 آخره « فاذا مضوا ساخت الارض بأهلها » و رواه أبوعلى الطبرسى فى اعلام الورى هكذا .

(\*) تقدمت ترجمة جابر بن سمرة ص ١٠٣ ، و قال ابن حزم في الجمهرة ص ٢٧٣ « أم جابر بن سمرة كانت اخت عتبة بن أبي وقاص لابيه و أمه وهي أخت سعدبن أبي وقاص لابيه .

(۵) عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني الجزرى نزيل مصر، قال العجلى: ثبت ثقة،
 وقال أبوحاتم : صدوق ، كما في التهذيب .

قال: قال رسول الله وَالْمُتَكُمُ : «لا تزال هذه الاُمّة مستقيماً أمرها ، ظاهرة على عدوً ها حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» فلمنا رجع إلى منز لهأنته وفودقريش فقالوا له: ثم يكون ماذا ؟ قال: « يكون الهرج » .

وقال: حدَّ ثنا زهير بن معاوية قال: حدَّ ثنا زياد بن خيثمة ، عن ابن جريج (١)، عن الأسود بن سعيد الهمداني ، عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله وَالْمُعْتَمُ و ذكر مثله .

۸ - عثمان بن أبي شيبة (٢) قال حد تني جرير ، عن حُسين بن عبدالر جن، عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله وَ الله و الله و الله و كان أقرب إليه من قريش ، فقال : قال : « كلهم من قريش » .

٩ - عثمان بن أبي شيبة قال : حد تنا حاتم بن إسماعيل ، عن مهاجر بن مسماد (٢) ، عن عامر بن سعد قال : كتبت مع [غلامي] نافع إلى جابر بن سمرة : أخبر ني بشيء سمعته من رسول الله والله والمنطق قال : فكتب إلى " : سمعت رسول الله والمنطق قال : فكتب إلى " : سمعت رسول الله والمنطق قال عشية جمعة رجيم الأسلمي " (٤) : « لا يزال هذا الدّ بن قائماً حتى [تقوم

 <sup>(</sup>۱) هو عبدالملك بن عبدالعزيزبن جريج \_ بالجيم أوله و آخره \_ قال ابن حجر :
 كان ثقة فاضلا .

<sup>(</sup>٢) السند معلق على ما تقدم تحت رقم ٢ .

<sup>(</sup>٣) حاتم بن اسماعيل أبو اسماعيل المدنى الحادثي ، قال ابن سعد : كان أصله من الكوفة و لكنه انتقل الى المدينة فنزلها ومات بها سنة ١٨٤ ، وكان ثقة مأموناً، كثير الحديث. يروى عن مهاجر بن مسماد الزهرى مولى سعد ، و هو مدنى ذكره ابن حبان في الثقات ، ويروى عن عامر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى المدنى قال ابن سعد في طبقاته : كان ثقة كثير الحديث ، و ذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>۴) هو ماعز بن ما لك الاسلمى ، و قصته كما فى أسد الغابة و صحيح مسلم و غيرهما نقلا عن أبى سعيد الخدرى قال : أتى رسولالله (ص) فقال : انى أصبت بفاحشة فأقمه على ،

الساعة أو] يكون على الناس اثناعشر خليفة كلّهم من قريش ــ و ذكر الحديث إلى آخره\_، (١).

و عن عباد بن يعقوب (٢) قال: حد أثنا حاتم بن إسماعيل باسناده مثله. و عن عبل بن عبدالله بن عبدالحكم قال: حد أثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي -ذئب (٢) ، عن مهاجر بن مسمار باسناده مثله.

مير ، عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله وَ الله عن الله عن عبد الملك بن عير ، عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله وَ الله عن الله عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله وَ الله عن الله عن

→فرده رسولالله (ص) مراراً ثم سأل قومه هل به جنون؟ قالوا : ما نعلم به بأساً، فامر برجمه ،
فانطلقوا به الى بقيع الغرقد ورجموه ، قال : ثم قام رسول الله (ص) خطيباً من العشى وخطب
الناس فقال \_ الى آخر ما قال (ص) .

(۱) تتمة الخبر كما في مسند أحمد في غير مرضع و صحيح مسلم في كتاب الامادة « عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الابيض بيت كسرى أو آل كسرى ، وسمعته يقول : ان بين يدى الساعة كذا بين فاحذروهم ، وسمعته يقول : أنافرطكم على الحوض » .

(۲) عباد بن يعقوب الاسدى الرواجني قال ابن حجر في تهذيبه: قال ابن خزيمة:هو
 ثقة في حديثه، متهم في دينه ، وقال ؛ قال ابن عدى : عباد فيه غلو في التشيع .

(٣) محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أبوعبد الله البصرى فقيه ثقة ، ومحمد بن اسماعيل ابن مسلم بن أبى فديك صدوق ، ومحمد بن عبدالرحمن المكنى بابن أبى فديك صدوق ، ومحمد بن عبدالرحمن المكنى بابن أبى فرب ثقة فقيه فاضل كما في التقريب .

(۴) غندر هو محمد بن جعفر المدنى البصرى ثقة صدوق صحبح الكتاب ، يروىءن شعبة بن الحجاج بن الوردالعتكى أبي بسطام الواسطى ثم البصرى وكان ثقة حافظاً متقناً ، قال الثورى هو أمير المؤمنين في الحديث ، على ما في التهذيب .

(۵) أبوعوانة هو وضاح بن عبدالله اليشكرى البزاذ ،مشهور بكنيته كان ثقة ثبتاً .كما
 في النقريب .

۱۱ - و عن إبراهيم [بن على] بن مالك بن زيد (١) قال : حد أثنا زياد بن علاقة قال : حد أثنا جابر بن سمرة السوائي قال : كنت مع أبي عند رسول الله و المعلق فقال : قال : تَلْيَكُ اللهُ عَد يَكُونَ بعدي اثنا عشر أميراً » ثم أخفى صوته ، فسألت أبي ، فقال : قال : « كلهم من قريش » .

۱۲ - [وعن] خلف بن الوليد اللَّوْلُويِّ (٢) عن إسرائيل ، عن سماك ، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول : سمعت رسول الله وَ اللهُ عَلَى قال : « يقوم بعده - أو من بعده - اثنا عشر أميراً » ثم " تكلم بكلمة لم أفهمها فسألت القوم ما قال ؟ فقالوا : قال : « كلهم من قريش » .

(١) كذا ومثله في الخصال والبحار ولم أجده بهذا العنوان .

(۲) كذا، و فى الخصال أيضاً، و هو خلف بن الوليد الجوهرى أبو الوليد البغدادى عنونه الخطيب فى تاريخه ج٨ ص ٣٢٠ وقال: وثقه ابن معين يروى عن اسر اثيل بن يونس ابن أبى اسحاق أبى يوسف الكوفى قال ابن حجر فى تهذيبه: قال أبو حاتم: ثقة صدوق .

(٣) خلف بن هشام بن ثعلب البزار \_ با لراء آخراً \_ أبو محمد المقرى ، البغدادى أحد
 الاعلام وثقه ابن معين و النسائى كما فى خلاصة تذهيب الكمال . وحماد بن زيد هو أبو اسامة المتقدم ذكره .

(۴) ظاهراً أى غالباً ، و قال الجوهرى :ناوأت الرجل مناوأة و نواء : عاديته ، وفي باب « نوى » : وناواه أى عاداه ، وأصله الهمز لانه من النوء وهو النهوض (الصحاح) .

(۵) هو عبدالله بن محمد بن على بن نفيل ثقة حافظ وتقدم المخبر عن غيره عن زهير
 ويأتي بعضه أيضاً .

حد تنا الأسود بن سعيد الهمداني ، عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

۱۴ \_ و من حديث على بن الجعد قال : حد أننا زهير ، عن زياد بن علاقة ، و سماك و حصين كلهم ، عنجابر بن سمرة أن رسول الله و المؤللة و الدون بعدي اثنا عشر أميراً » \_ غير أن حصين قال : «اثنا عشر خليفة ، ثم تكلم بشيء لم أفهمه \_ و قال بعضهم في حديثه : « فسألت أبي » و قال بعضهم : « فسألت القوم » فقالوا : قال : «كلهم من قريش » .

[ و عن ] عمرو بن خالدالحر "اني قال : حد " ثنا زهير بن معاوية ، قال : حد " ثنا زهير بن معاوية ، قال : حد " ثنا زياد بن خيثمة ، عن الأسود بن سعيد الهمداني " ، عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله وَ الله على عدو " ها حتى يمضى دسول الله وَ الله على عدو " ها حتى يمضى منها اثنا عشر خليفة » (٢) .

۱۵ \_ ومن حديث معمد بن سليمان (٢) قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد (٢)، [ يروي ] عن مجالد، عن الشعبي ، عن جابر بن سمرة عن النبي والمستخطئة قال: « لايز ال هذا الد ين ظاهراً ، لا يضر ه من ناواه حتى يمضي اثنا عشر خليفة » ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لا بي : ما قال ؟ قال: قال : « كلهم من قريش».

<sup>(</sup>١) تقدم تحت رقم ٧ ، و لذا لم نرقمه .

 <sup>(</sup>٢) تقدم الخبر مع زيادة تحت رقم ٧ ، ولذا لم نرقمه .

 <sup>(</sup>٣) معمر بتشدید المیم – ابن سلیمان النخعی أبو عبد الله الكوفی ثقة فاضل (التقریب)
 ولا یبعد كونه معتمر بن سلیمان التیمی البصری الثقة .

<sup>(\*)</sup> اسماعيل بن أبي خالد الاحمسى مولاهم ، قال أحمد بن حنبل: هو أصح الناس حديثاً ، و قال العجلى : كوفى تابعى ثقة ، وكان طحاناً ، و قال أبو حاتم : لاأقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبى . (تهذيب التهذيب) .

المحامل المحتال المحتاد بن سنان (١) و عثمان بن أبي شيبة قالا : حد ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حد ثنا حمّاد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي و المحتاد بن عقول : « لا يزال هذا الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة ، ثم قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لا بي : ما قال ؟ فقال : قال : حكم من قريش ،

۱۷ \_ و من حديث يزيد بن سنان قال: حد ثنا أبو الر بيع الز هراني (۱) قال: حد ثنا حد ثنا حداً بن سعيد، عن الشعبي ، عن جابر قال: حد ثنا حداً بن سعيد، عن الشعبي ، عن جابر ابن سمرة قال: خطب بنا رسول الله عَلَيْهِ فَلَا يَقُول : ﴿ لا يزال هذا الأمر عزيزاً منيعاً ظاهراً من ناواه حتى يملك اثناعشر كلهم » \_ ثم لغط القوم وتكلموا ، فلم أفهم قوله بعد ﴿ كلهم » ، فقلت لا بي : يا أبتاه ما قال بعد ﴿ كلهم » ؟ قال : قال ﴿ كلهم من قريش » .

۱۸ ــ و من حديث يزيد بن سنان قال : حد أثنا عبد الحميد بن موسى قال : حد أثنا عبيدالله بن عمر و (٢) ، عن عبدالملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي بالموقفة فسمعته يقول : «لن تزال الأمّة على هذا متمسكين حتى يقوم اثنا عشر أميراً أواثنا عشر خليفة » قال : و خافت بكلمة و كان أبي أدنى منى ، فلما خرجت قلت : ما الذي خافت به ؟ قال : « كلهم من قريش » .

١٩ \_ و من حديث يزيد بن سنان قال : حدَّثنا الحسن بن عمر بن شقيق (١)

<sup>(</sup>۱) يزيد بن سنان بن يزيد القزاز البصرى يكنى أبا خالد ، نزيل مصر ، قال النسائى: ثقة ، و ذكره ابن حبان فى الثقات ، و قال ابن يونس : قدم مصر تاجراً وكتب بها الحديث و حدث ، وكانت وفاته بمصرأول يوم من جمادى الاولى سنة ۴۶۲ ، و كان ثقة نبيلا و خرج مسند حديثه و كان كثير الفائدة و فيها أدخه ابن عقدة . (تهذيب التهذيب)

 <sup>(</sup>۲) أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود العتكي البصرى نزيل بغداد ، ثقة . و حماد بن زيد هو أبو أسامة المتقدم ذكره .

 <sup>(</sup>٣) هو عبيدالله بنءمروبن الوليد الاسدى مولاهم الرقى، وثقه ابن معين و النسائى.
 و داويه عبدالحميد لم أعثر على ذكره بهذا العنوان ، و المظنون تصحيفه .

<sup>(</sup>۴) الحسن بن عمر بن شقيق أبوعلى البصرى البلخي قال العسقلاني : سكن الري و→

قال: حد أننا جرير بن عبد الحميد ، عن ـُحصين بن عبد الرسّمن ، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله والمنتقلة يقول: «يقوم في أمّتي بعدي اثناعش أميراً » قال ثم تكلم بشيء لم أسمعه ، قال: فسألت القوم وسألت أبي وكان أقرب منتى ، فقال: قال: «كلهم من قريش» .

٢٠ وعن ابن أبي فديك ، قال: حد أنني ابن أبي ذئب ، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة حد أننا ما سمعت من رسول الله والتوقيق ؟
 قال : سمعت رسول الله والتوقيق يقول : «لا يز الهذا الد ين قائماً حتى يكون اثناعشر خليفة من قريش (١) \_ و ساق الحديث إلى آخره \_ › .

ما رواه أبوجحيفة (٢)

۲۱ ــ وعن عثمان بن أبي شيبة قال : حدَّ ثنا سهل بن حمَّاد أبوعتَّاب الدَّلَالُ<sup>(۲)</sup> قال : حدَّ ثنا عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال : حدَّ ثنا عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال : كنت عند رسول الله رَّ المُنْفَقِيرُ و هو يخطب و عمَّى جالسُّ بين يديه ، فقال

<sup>→</sup> كان يتجرالى بلخ فعرف بالبلخى ، قال البخارى و أبوحاتم : صدوق و قال أبوزرعة : لا بأس به ، و ذكره ابن حبان في الثقات .

 <sup>(</sup>١) في صحيح مسلم « لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثناً عشر خليفة \_ الخ ».

<sup>(</sup>۲) أبوجحيفة اسمه وهب بن عبدالله السوائي نسبة الى سواءة بن عامر بن صعصمة ، قال ابن حجر: يقال له وهب الخير، أدرك النبي (ص) قبل أن يبلخ الحلم كما قال ابن سعد في الطبقات. و كان أبوجحيفة على شرطة على عليه السلام و استعمله على خمس المتاع كما في الحلية .

<sup>(</sup>٣) سهل بن حماد الدلال أبوعتاب البصرى صدوق ذكره ابن حبان في الثقات .

 <sup>(</sup>۴) هو يونس بن وقدان أبى يعفو دالعبدى الكوفى ضعيف عند جماعة ، و قال أبو-حاتم : صدوق كما فى التهذيب ، يروى عن عون بن أبى جحيفة و هو ثقة عند أبى حاتم و النسائى و ابن معين .

رسول الله وَاللهُ وَالْوَاللهُ وَاللَّهُ مِنْ قَرْيُ صَالِحاً حَتَّى يَمْضَى اثناعشر خليفة كلَّهم من قريش، . ما روى عن سمرة بنجندب

روى عبدالوهم بن عبدالمجيد (١) ، عن داود ، عن أبيه ، عن الشعبي ، عن سمرة بن جندب (٢) ، عن النبي عليه الله الذي رويناه في صدر الباب ، رواه عبدالسلام بن هاشم البزار .

ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص

۲۷ \_ و من حديث سويد بن سعيد قال : حدَّ ثنا معتمر بن سليمان (٢) ، عن هشام ، عن ابن سيربن ، عن أبي الخير (٤) ، عن عبدالله بن عمرو ....... « لاجرم (١٥) مكتوم في كتاب الله عز و جل ، اثنا عشر بملكون الناس » .

٣٧ - من بن عثمان الد هني قال : حد أننا ابن أبي خيثمة ، قال : حد أننا يحيى ابن معين ، قال : حد أننا عبدالله بن صالح ، قال : حد أننا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن سيف ، قال : كنا عند شفي الأصبحي فقال : سمعت عبدالله بن عمر و يقول : سمعت رسول الله والمنطقة يقول : « يكون خلفي

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب بن عبدالمجيد أبومحمد الثقفى البصرى ثقة ، تغير قبل موته بثلاث سنين ، يروى عن داود بن أبي هند أبي بكر أو أبى محمد البصرى و هو ثقه متةن ، و هو يروى عن أبيه أبي هند و اسمه دينار و هو مهمل .

<sup>(</sup>٢) سمرة بنجندب حليف الانصار صحابي مات بالبصرة سنة ٥٨.

<sup>(</sup> ٣ ) سويد بن سعيد أبو محمد الحدثاني الهروى الانبارى صالح صدوق مضطرب الحفظ، قال البرذعي رأيت أبازرعة يسبىء القول فيه فقلت له : فأى شيء حاله ؟ قال : اما كتبه فصحاح و كنت أتتبع أصوله فأكتب منها و أما اذا حدث من حفظه فلا . و معتمر بن سليمان التيمى أبومحمد البصرى يلقب بالطفيل ثقة يروى عن هشام بن حسان الاذدى القردوسي أبي عبدالله البصرى و هو ثقة كما في التقريب و التهذيب .

 <sup>(</sup>۴) هو مرثد بن عبدالله اليزني المصرى فقيه ، قبل انه مفتى أهل مصرفى زمانه ، وثقه غير واحد من الرجاليين ، يروى عنه محمد بن سيرين و هو ثقة كان امام وقته .

<sup>(</sup>a) كذا في النسخ متصلا بدون البياض ، و فيها « لاحدهم » بدل « لاجرم » .

اثنا عشر خليفة » <sup>(١)</sup> .

۲۴ – وعن ابن أبي خيثمة قال: حد "ثنا عفان ، و يحيى بن إسحاق السياحيني"، قال: حد "ثنا حماد بن سلمة ، قال: حد "ثنا عبدالله بن عثمان ، عن أبي الطفيل ، قال: قال عبدالله بن عمر و: ديا أبا الطفيل اعدد اثني عشر من بني كعب بن لؤي ثم " يكون النقف و النقاف » . (٢)

و الرَّ وايات في هذا المعنى من طرق العامّة كثيرة تدلُّ على أنَّ رسول اللهُ ال

#### ﴿ باب ﴾

ثارها روى فيمن شك في واحد من الائمة ، أو بات ايلة لا يعرف فبها )
 ث(المامه ، أودان الله عزوجل بغير امام منه)

۱ - حد أننا أحمد بن نصر بن هوذة الباهلي أ، قال: حد أننا إبر اهيم بن إسحاق النهاوندي أبنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين قال: حد أننا عبدالله بن عبدالله أن الوعبدالله سنة تسع و عشرين و مائتين قال: حد أننا يحيى بن عبدالله (۱) قال: قال لي أبوعبدالله جعفر بن عبد الله الإيعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلة ».

٢ - حداً ثنا أبو العباس أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال: حداً ثنا على بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ؛ و سعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ و أحمد بن الحسين ابن عبدالملك (۴) ؛ وعلى بن أحمد بن الحسن القطواني (۵) قالوا جميعاً : حداً ثنا الحسن بن

<sup>(</sup>١) و (٢) تقدما في الباب الاسبق ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) يعنى به يحيى بن عبدالله بن محض صاحب الديلم .

 <sup>(</sup>٣) سعدان بن اسحاق لم أجده بهذا العنوان ، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك معنون في دجالنا بعنوان أحمد بن الحسين بن عبد الملك أبوجعفر الاودى ـ أو الازدى ـ كوفي ثقة مرجوع اليه . داجع فهرست الشيخ ودجال النجاشي .

<sup>(</sup>۵) كذا ذكر في تاريخ بغداد في مشايخ ابن عقدة ولم أعثر على ترجمة له ،وفي كفاية→

محبوب الزّراد، عن على بن رئاب، عن على بن مسلم الثقفي قال: سمعت أباجعفر على الباقر ال

<sup>→</sup>الاثر ص ۱۴ في طريق له محمد بن أحمد الصفواني .

<sup>(</sup>۱) لان العبادات التي لاتكون من وجه الذي أمر الله تعالى به لا تقرب صاحبه الى الكمال والسعادة ولا الى مقام قرب الرب تبادك و تعالى ، بل تصير سبباً للاعجاب و الغرود و هما مبعدان عن الرب تعالى .

<sup>(</sup>٢) أى مبغض لها ، والشنأة : البغض .

 <sup>(</sup>٣) القطيع: طائفة من الغنم. و قوله « ذاهبة و جائية » أى متحيرة يومها.

<sup>(</sup>٤) الحنين : الشوق ، و حن اليه أى اشتاق .

<sup>(</sup>۵) الربض \_ محركة \_ : مأوى الغنم .

<sup>(</sup>ع) هجم عليه هجوماً: انتهى اليه بغتة ، أو دخل بلا روية واذن . أى دخلت فىالسعى و التعب بلا روية .

فقد ضلوا و أضلوا، فأعمالهم الّتي يعملونها كرماد اشتدّت به الرّ يح في يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد، . (١)

حدَّ ثنا على بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن عجّ بن أحمد القلانسيّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن عجّ ، عن عبدالله بن بكير ؛ و جميل بن درَّاج جميعاً عن عجّ بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم بمثله في لفظه .

٣- و بالاسناد الأواّل عن ابن محبوب، عن أبي أياوب الخزاّاذ، عن عمّل بن مسلم عن أبي جعفر تَتَاتِّكُم قال: قلتله: «أرأيت من جحد إماماً منكم ماحاله وفقال: من جحد إماماً من الله و برىء منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام، لأن الا مام من الله، ودينه [ من ] دين الله، و من برىء من دين الله فدمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع أو يتوب إلى الله [ تعالى ] مماً قال ».

٣ \_ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حدَّ ثنا يحيى بن زكرياً بن شيبان سنة ثلاث و سبعين و مائتين قال: حدَّ ثناأ بان ابن عثمان ، عن حمران بن أعين قال: ﴿ سألت أباعبدالله عَلَيَكُمُ عن الأَئمَة ، فقال: من أنكرواحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات » .

[ ٥ \_ حدَّ ثَمَا عَبِّد بن يعقوب ، عن الحسين بن عَبِّد ، عن المعلَّى ، عن ابنجهود، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : «سألت الشيخ [ عَلَيْكُمُ ] (٢) عن الأَئمَّة عَالَيْكُمْ ، قال : من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات » ] . (٢)

ع\_ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال : حدَّثنا على بن الحسن (٢) من كتابه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « وذلك هو الخسران المبين » .

<sup>(</sup>۲) يعنى به الصادق عليه السلام كما نص عليه فى كمال الدين و بعض نسخ الكتاب، و يمكن أن يكون المراد موسى بن جعفر عليهما السلام كما استظهره العلامة المجلسي رحمه الله و عبر عنه بهذا خوفاً ان يرفع ذلك الى الوالى . و فى النسخ بدون لفظ «عليه السلام» .

<sup>(</sup>٣) هذا الخبر ليس في بعض النسخ لكن نقله العلامة المجلسي عن المؤلف في البحاد .

<sup>(</sup>٤) هو على بن الحسن بن فضال المعروف.

قال: حدَّ ثنا العبَّاس بن عامر ، عن عبدالملك بن عتبة ، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أباعبدالله تَعْلَيْكُ يقول: قال رسول الله وَالْمُوْكُ : « من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة »(١).

٨ ـ حداً ثنا عمل بن يعقوب قال: حداً ثنا عمل بن يحيى ، عن عمل بن الحسين ،
 عن عمل بن سنان ، عن بعض رجاله (٦) ، عن أبي عبدالله عمل قال: « من أشرك مع
 إمام إمامته من عندالله من ليست إمامته من الله كان مشركاً » .

٩ ـ حد "ثنا على بن يعقوب ، عن على بن يحبى ، عن أحمد بن على ، عن على بن إسماعيل ، عن ملى منصور بن يونس ، عن على بن مسلم قال : «قلت لا بي عبدالله تلقيلا ؛ وجل قال لي : اعرف الآخر من الأئمة ولا يضر "ك ألا" تعرف الأوال ، قال : فقال لعن الله هذا ، فا نشى ا بغضه ولا أعرفه ، و هل عرف الآخر إلا بالأوال (٣)» .

٠١ ـ حدَّ ننا عَلى بن يعقوب قال: حدَّ ننا عدَّة من أصحابنا ، عنأ حمد بنعِّل ،

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : «قد تكرر في الحديث ذكر الجاهلية و هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله و دسوله و شرايع الدين ، والمفاخرة بالانساب ، و الكبر و التجبر و غير ذلك \_» انتهى. فالمعنى أنه مات علىما مات عليه الكفار من الضلال و الجهل والعمى ، وفي بعض النسخ «لايعرف امام زمانه».

<sup>(</sup>٢) القصص : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في الكافي «عن طلحة بن زيد» بدل «عن بعض رجا له» .

<sup>(</sup>۴) قال العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_ : قوله « لا أعرفه » أى بالتشبع أو مطلقاً ، و هو كناية عن عدم التشبع لانهم يعرفون شيعتهم ، و بحتمل أن يكون جملة حالية أى ابغضه مع انى لا اعرفه . و قوله «هل عرف» على المعلوم او المجهول استفهام انكارى ، و المعنى انه انما يعرف الاخر بنص الاول عليه فكيف يعرف امامة الاخر بدون معرفة الاول وامامته .

عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن على بن منصور قال : «سألته \_ يعني أباعبدالله في المسين بن سعيد ، عن أباعبدالله في الله عن قول الله عز و جل : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا و الله أمر نا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون (١) ، قال : فقال : هل رأيت أحداً زعم أن الله أمره بالز نا و شرب الخمر أو شي و من هذه المحادم ؟ فقلت : لا ، قال : فما هذه الفاحشة التي يد عون أن الله أمرهم بها ؟ قلت : الله أعلم ولي ، قال : فا ن هذا في أولياء أئمة الجور اد عوا أن الله أمرهم بالا يتمام بقوم الم يأمرهم الله بالا يتمام بهم ، فرد الله ذلك عليهم و أخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب و سمتى ذلك منهم فاحشة » .

۱۱ \_ حد أنه على بن يعقوب قال: حد أنها عد أو من أصحابنا ، عن أحمد بن على الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن على بن منصور قال: «سألت عبداً صالحاً سلام عن الشعليه (٢) عن قول الله عز و جل : « إنه حر م ربتي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن » (٣) قال: فقال: إن القرآن له ظاهر و باطن (٤) فجميع ما حر م الله في القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو في الظاهر ، و الباطن من ذلك أئمة الجور، و جميع ما أحل الله تعالى في الكتاب فهو حلال و هو الظاهر ، و الباطن من ذلك أئمة الحق الحق " هو العلم من ذلك أئمة الحق " ، (٥) .

۱۷ \_ حد ً ثنا مجل بن يعقوب ، عن عجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمر و بن ثابت ، عن جابر قال : «سألت أباجعفر تَطْيَلْكُم عن قول الله عز و جل و من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبلونهم كحب الله » (٢) قال :

<sup>(</sup>١) الاعراف: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) يعني به موسى بن جعفر عليهما السلام .

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ٣١.

<sup>(</sup>۴) في الكافي « ان القرآن له ظهروبطن » .

<sup>(</sup>۵) الكافي ج ١ ص ٣٧۴ مع اختلاف ما في آخره .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٤٠ .

هم والله أولياء فلان و فلان اتدخذوهم أئمة دون الامام الذي جعله الله للناس إماماً، و لذلك قال : « ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القو ة لله جميعاً و أن الله شديد العذاب إذ تبر أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب و تقطر ت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو أن لناكر ق فنتبر ع منهم كما تبر وا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار النار أنم قال أبوجعفر تَلْتِكُنى في موالله يا جابر أئمة الظلم و أشياعهم (١).

١٣ \_ و به (٣) عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر الله عن السلام دانت أبي جعفر الله عن الله و إن كانت الرّعية في أعمالها برّة تقية (٩) ، ولا عفون عن كل وعية في الاسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله و إن كانت الرّعية في أعمالها (١) ظالمة مسيئة » .

۱۴ و به عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : فقلت لا بي عبدالله تخليل : إنه أخالط الناس فيكثر عجبي من أفوام لا يتولونكم و يتولون (١) فلانا و فلانا ، لهم أمانة و صدق و وفاء ، و أقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق؟ قال: فاستوى أبو عبدالله تخليل جالسا و أقبل على كلفضب (١) ثم قال : لادين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله ، ولا عتب على كالمغضب (١) ثم قال : لادين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله ، ولا عتب على

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤١ الى ١٤٣ . وقوله « ترى » على قراءة نافع و ابن عامر .

<sup>(</sup>٢) في الكافي ج ١ ص ٣٧٣ وفيه « أثمة الظلمة و أشياعهم » .

<sup>(</sup>٣) يعنى بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>۴) قوله « فىالاسلام» نعت لرعية أى فىظاهر الاسلام . وقوله « دانت » أىاعتقدت واتخذها ديناً له. و «كل امام جائر» أى أى امام جائر .

<sup>(</sup>۵) أي بارة محسنة و محرزة و مجتنبة عن المعاصى .

<sup>(</sup>ع) كذا ، وفي الكافي « في أنفسها » أي لايتجاوز ظلمهم الي غيرهم .

 <sup>(</sup>٧) في بعض النسخ « لايتوالونكم ويتوالون » والمعنى واحد .

<sup>(</sup>۸) كذا ، وفي الكافي « كالغضبان » .

من دان بولاية إمام عادل من الله (١) ، قلت : لا دين لأولئك ، ولا عتب على هؤلاء ؟! قال : نعم لا دين لأولئك ، ولا عتب على هؤلاء ، ثم قال : أما تسمع لقول الله عز وقلمات جل : « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » يعني من ظلمات الذ نوب إلى نورالتوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله ، ثم قال : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » فأى نوريكون للكافر فيخرج منه ، إنها عنى بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام ، فلما تولوا كل إمام جائرليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر ، فأوجب الله لهم النار مع الكفار ، فقال : « أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون » (١).

مفوان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبن جهد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله تَالَيَّكُ أنه قال : ﴿ إِنَّ الله لا يستحيى أَن يعذ ب ا مّة دانت بامام ليس من الله ، و إِن كانت في أعمالها بر "ة تقية ، و إِن كانت في أعمالها ظالمة و إِن الله يستحيى أن يعذ ب ا مّة دانت بامام من الله ، و إِن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة » .

<sup>(</sup>۱) العتب \_ بالفتح \_ : الغضب والملامة ، و \_ بفتحتين \_ : الامر الكريه . و لعل المعنى أنه لاعتب عليهم لان ذلك وقع من جهة عدم مبسوطية يد مربيهم الذى هو من عندالله تعالى، ومبسوطية يد من ليس له هذا الشأن . ولادين لاولئكلانهم يؤيدون الباطل وينصرونه ، و يخذلون الحق و يتركونه . فصادوا بذلك سبباً أصلياً لاطفاء نود الحق و اشاعة الباطل ، و ترك الناس في تيه الضلال وشناعة الاعمال ، وظلمات العصيان والطغيان.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٥٠ .

وهم الأُ تُمَّة الفادة ، فا ذا اجتمعوا على رجل فقالوا : هذا ، قلنا : هذا . فقال عَلَيْكُمُ : إن مات على هذا فقدمات ميتة جاهلية» .

۱۷- أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله قال: حد أننا على بن جعفر القرشي أقال: حد أننا على بن جعفر القرشي أقال: حد أننا أبوجعفر الهمداني أنقال: حد أنني موسى بن سعدان ، عن على بن سنان [عن عماد بن مروان] عن سماعة بن مهران قال: «قلت لا بي عبدالله على الله على المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعالى المتعلى المتعالى المتعال

۱۸ - و أخبرنا سلامة بن على قال: حد أثنا أحمد بن داود، قال: حد أثنا على ابن الحسين بن ابويه، قال: حد أثنا على ابن الحسين بن ابويه، قال: حد أثنا سعد بن عبدالله ، عن على بن الحسين بن أبي الخط اب عن المفضل بن زائدة ، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله على الخط « من دان الله بغير سماع من عالم صادق ألزمه الله التيه إلى العناء (٢) ، و من اد عي سماعاً (٣) من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك به (٢) ، و ذلك الباب هو

<sup>(</sup>۱) قال العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_: لعل المعنى أن ما نعلمه من بطون القرآن و تأويلاته لابد من وقوع كل منها في وقته ، فمن ذلك اجتماع الناس على امام واحد في زمان القائم (ع) و ليس هذا أوانه ، أو أنه دل القرآن على عدم خلو الزمان من الامام ، ولابد من وقوع ذلك فمنهم من مضى و منهم من يأتى .

<sup>(</sup>۲) التيه ـ بالتاء المثناة الفوقانية ، ثم الياء المثاة التحتانية ، بالكسر و الفتح ـ : الصلف والكبر والضلال والحيرة ، فهو مفعول ثان لالزمه ، و «الى العناء» بمعنى مع العناء ، أو ضمن الفعل معنى الوصول وتحوه ، وفي بعض النسخ « الزمه الله البتة الى المناء أى قطعاً ، و يقال بتة و البتة لكل امر لارجعة فيه .

<sup>(</sup>٣) اى على وجه الاذعان و النصديق ، أو جوز ذلك السماع و العمل به .

<sup>(</sup>۴) المراد شرك الطاعة كما في قوله عزو جل : « اتخذوا أحبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله » .

الأُمين المأمون على سرُّ الله المكنون ، (١).

حدَّ ثَمَا عَبِّل مِن يعقوب الكلينيُّ، عن بعض رجاله ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيُّ ، عن مالك بن عامو ، عن المفضَّل بن ذائدة ، عن المفضَّل بن عمر قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُّ : « من دان بغير سماع من صادق \_ و ذكر مثله سواء » .

ا ١٩ - أخبرنا أحمد بن مجل بن سعيدقال : حد ثنا يحيى بن ذكريا بن شيبان في شعبان سنة ثلاث و سبعين و مائتين قال : حد ثنا على بن سيف بن عميرة ، عن أبيه عن حران بن أعين أنه قال : «وصفت لا بي عبدالله تَلْكَنْ رجلا يتوالى أمير المؤمنين في يتبر أ من عدو م، و يقول كل شيء يقول ، إلا أنه يقول : إنهم اختلفوا فيما بينهم و هم الا ثمة القادة ، ولست أدرى أيهم الإمام ، وإذا اجتمعوا على رجل واحد أخذنا بقوله ، وقد عرفت أن الا مرفيهم - رجهم الله جميعاً - . فقال : إن مات هذا مات ميتة جاهلية » .

و عن على بن سيف ، عن أخيه الحسين ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبدالله مثله .

فليتأمّل متأمّل منذوي الألباب و العقول و المعتقدين لولاية الأئميّة منأهل البيت عَلَيْتِهِ هذا المنقول عن رسول الله رَّالَهُ وَعَن أبي جعفر الباقر و أبي عبدالله عليقظ فيمن شك في واحد من الأئميّة عَلَيْتُهِ أوبات ليلة لا يعرف فيها إمامه ، ونسبتهم إيّاه إلى الكفر والنفاق و الشرك ، و أنّه إن مات على ذلك مات ميتة جاهليّة ، نعوذ بالله منها ، و قولهم « إن من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات » .

و لينظر ناظر بمن يأتُم ولا تغويه الأباطيل و الزَّخارف، و يميل به الهوى عن طريق الحق ، فا ن من مال به الهوى هوى و انكسر انكساراً لا انجبار له، و ليعلم من يقلد دينه ؟ و من يكون سفيره بينه و بين خالقه ؟ فا نه واحد و من سواه شياطين مبطلون مغر ون فاتنون كما قال الله عز و جل « شياطين الانس و الجن شياطين مبطلون مغر ون فاتنون كما قال الله عز و جل « شياطين الانس و الجن

<sup>(</sup>١) أي ليس هو كل من يدعي الامامة بل هو العالم المخبر عن الغيوب المكنونة .

يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غروراً »(١) أعاذنا الله و إخواننا من الز "يغ عن الحق ، و النكوب عن الهدى ، و الاقتحام في غمرات الضلالة و الر دى باحسانه إنه كان بالمؤمنين رحيماً .

# 無ハー・リチ

#### ۵ ( ما روى فيأن الله لا يخلي أرضه بغير حجة )٥

من ذلك :

۱ ماروي من كلام أميرالمؤمنين على تَطْيَلْكُمُ لكميل بن زياد النخعي المشهور حيث قال: أخذ أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيدي و أخرجني إلى الجبان (٢) ، فلما أصحر تنفس الصعداء (٣) ، ثم قال و ذكر الكلام بطوله حتى انتهى إلى قوله واللهم بلى ولا تخلو الأرض من حجة قائملة بحجته إمّا ظاهر معلوم ، و إمّا خائف مغمور (٢) ، لئلا تبطل حجج الله و بيتناته في تمام الكلام » .

أليس في كلام أمير المؤمنين تُطَيِّكُمُ « ظاهر معلوم » بيان أنّه يريد المعلوم الشخص و الموضع ؟ و قوله : « و إمّا خائف مغمور » أنّه الغائب الشخص، المجهول الموضع ؟ والله المستعان .

٢ - و أخبرنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد أثنا على بن المفضل؛ و سعدان بن إسحاق؛ و أحمد بن الحسين بن عبدالملك ؛ و على بن أحمد القطواني قالوا : حد أثنا الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حزة الثمالي ، عن أبي إسحاق

<sup>(</sup>١) الانعام: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الجبان كالجبانة \_ بفتح الجيم و شد الباء الموحدة \_ : المقبرة .

<sup>(</sup>٣) «أصحر» أى صادفى الصحراء ، و تنفس الصعداء \_ بضم الصاد المهملة ، و فتح العين المهملة ممدوداً \_ اى تنفس تنفساً طويلا .

 <sup>(</sup>۴) المغمور من الغمر ، أى غمره الظلم حتى غطاه ، أو المقهور المستور المجهول
 الخامل الذكر .

السبيعيِّ قال : سمعت من يوثق به من أصحاب أمير المؤمنين تَلْتِلْكُمْ يقول : قال أمير ـ المؤمنين تَلْيَكُمُ في خطبة خطبها بالكوفة طويلة ذكرها ﴿ اللَّهِمُّ [ف] الابدُّ لك من حجج في أرضك حجيّة بعدحجيّة على خلقك ، يهدونهم إلى دينك ، و يعلّمونهم علمك لكيلا يتفرَّق أتباع أوليائك (١) ، ظاهر غير مطاع ، أو مكتتم خائف يترقُّب، إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم في دولة الباطل فلن يغيب عنهم مبثوث علمهم، و آدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة ، و هم بها عاملون، يأنسون بما يستوحش منه المكذِّ بون ، ويأباه المسرفون ، بالله كلام يكالبلاثمن (١) لوكان من يسمعه بعقله فيعرفه و يؤمن به و يتنَّبعه ، و ينهج نهجه فيفلح به <sup>(٣)</sup> ؟ ثمُّ يقول : فمن هذا ؟ ولهذا يأرز العلم إذ لم يوجد حملة يحفظونه و يؤدُّونه كما يسمعونه من العالم (٤) ؛ ثمَّ قال بعد كلام طويل في هذه الخطبة : اللَّهم" و إنَّى لأعلم أنَّ العلم لايأرز كلُّه ، و لا ينقطع موادُّه فا نِتْك لاتخلي أرضك من حجَّة على خلقك إمَّا ظاهر يطاع<sup>(٩)</sup>أوخائف مغمور ليس بمطاع لكيلا تبطل حجيَّتك ويضل أولياؤك بعد إذ هديتهم - ثم تمام الخطبة. وحدُّ ثنا عَلَى بن يعقوب الكليني قال : حدُّ ثنا على " بن عَلَى ، عن سهل بن زياد؛ قال: و حدُّ ثنا عمَّل بن يحيى ، و غيره ، عن أحمد بن عمَّل؛ قال : و حدَّ ثنا على ۖ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي حزة الثمالي عن أبي إسحاق السبيعيِّ ، عن بعض أصحاب أمير المؤمنين تَتْلَيِّنْكُمْ ممِّن يو ثق به قال : إنَّ أميرالمؤمنين صلواتالله عليه تكلم بهذا الكلام وحفظه عنه حين خطب به علىمنبر

الكوفة : «اللَّهم" \_ و ذكر مثله» (١).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « لئلا ــالخ » . و في بعضها « اتباع أولئك » .

<sup>(</sup>٢) يعنى أنا أكيل لكم العلم كيلا و اعطيكم ولا أطلب منكم ثمناً .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ «فيصلح به » .

 <sup>(</sup>۴) قال في النهاية : في الحديث « ان الاسلام ليأدز الى المدينة كما تأرز الحية
 الى جحرها » أى ينضم اليها و يجتمع بعضه الى بعض فيها . (۵) كذا .

<sup>(</sup>ع) رواه الكليني في قسم الاصول مختصراً في ج١ ص١٧٨ ومفصلا ص٣٣٩ و٣٣٠٠.

٣ \_ حداً تنا على بن يعقوب الكليني قال: حداً تنا على بن إبراهيم بنهاشم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس؛ و سعدان بن مسلم ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: سمعته يقول: « إن الأرض لا تخلو إلا و فيها عالم (١) كيما إن ذاد المؤمنون شيئاً رداً هم ، و إن نقصوا شيئاً أتما هم » .

٣ - حد تنا على بن يعقوب، عن على بن يحيى، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن الحكم ، عن المرابع بن على المسلى ، عن عبدالله بن المحكم ، عن الرابع بن على المسلى ، عن عبدالله بن المحكم ، عن الحلال و الحرام ويدعو على النه قال : «ماذالت الأرض إلا ولله فيها حجة يعر ف الحلال و الحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله » .

۵ - حد أننا مجل بن يعقوب ، عن بعض رجاله ، عن أحمد بن مهران ، عن عجل ابن على أن عن المحلم أن عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله تَهْ اللهِ قال: «قات له : تبقى الأرض بغير إمام ؟ قال : لا» .

٧ - و عن على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن على بن الفضيل، عن أبي - عزة الشمالي عن أبي جعفر الباقر تَاكِيلُكُم أنه قال : « و الله ما ترك الله أرضه منذقبض الله آدم إلا وفيها إمام يهتدىبه إلى الله ، و هو حجته على عباده ، ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة لله على عباده » .

٨ ـ و به عن أبي حمزة قال : « قلت لا بي عبدالله عليه الم الله عن أبي حمزة قال : « قلت لا أرض بغير إمام الساخت » (٤).

- (١) كذا ، و في الكافي ج ١ ص ١٧٨ «و فيها امام» .
- (۲) كذا، وفي الكافي ج ١ ص ١٧٨ «عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما السلام».
- (٣) اى تبقى صالحة معمورة أو مقرأ للناس ؟ فأجاب عليهالسلام بنفى البقاء . و قيل «تبقى» فعل ناقص بمعنى «تكون» .
- (+) أى انخسفت بأهلها ، و ذلك أن الله سبحانه خلق الانسان مختاراً مكلفاً و لازم ــــ

٩ \_ وبه عن على بن الفضيل ، عن الرّضا عَلَيْكُ قال: « قلت له : أ تبقى الأرض بغير إمام ؟ قال : لا ، قلت : فانّا نروى عن أبي عبدالله عَلَيْكُ أنّها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض ـ أو قال : على العباد ـ فقال : لا تبقى [ الأرض بغير إمام (١) ولو بقيت ] إذاً لساخت» .

ا من على بن عيسى ، عن على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن أبي بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن، عن أبي هراسة ، عن أبي جعفر الباقر تُمَاتِكُ أنَّه قال : «لو أنَّ الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلها و ماجت كما يموج البحر بأهله » .(٢)

١١ \_ على بن يعقوب، عن الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء قال: « سألت الرّضا عَلَيْتِ ﴿ على تبقى الأرض بغير إمام ؟ قال: لا، قلت: إنّا نروى أنها لا تبقى إلا أن يسخط الله عز وجل على العباد؟ قال: لا تبقى إذا لساخت » .

#### ﴿باب - ٩﴾

ن ( ما روى في أنه لولم يبق في الارض الا اثنان لكان أحدهما الحجة ) في

١- حد ثنا عبدالواحد بن عبدالله قال : حد ثنا على بن جعفر القرشي ، قال : حد ثنا على بن جعفر القرشي ، قال : حد ثنا على بن الحسين بن أبي الخط اب ، قال : حد ثنا على بن سنان ، عن أبي عمارة حزة بن الطيار قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : «لولم يبق في الأرض إلا اثنان لكان الثاني منهما الحجة. .

٢ \_ حدُّ ثنا عمَّل بن يعقوب الكلينيُّ، عن عدَّة من رجاله؛ وأحمد بن أدريس،

<sup>→</sup> التكليف وجود الحجة وهيلا تتم بالقرآن فقط لانه حمال ذو وجوه و انها كان تماميتها بالمترة كماجاء في قول الرسول (ص) «لن يفترقا حتى يردا على الحوض» و الحجة تمت بهما معاً فاذا ارتفعت المحجة ارتفع التكليف واذا ارتفع التكليف أداد انقراض الخلق فساخت الارض بأهلها . و هذا المعنى يستفاد من الخبر الاتى أيضاً .

 <sup>(</sup>١) اى ليس مراد ابى عبدالله عليه السلام السخط الذى تبقى معه الارض بأهله ، بل
 السخط الذى تصير به الارض منخسفة ذاهبة . وما بين القوسين ليس فى الكافى .
 (٢) فى الكافى « لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله » .

و عبّل بن يحيى جميعاً ، عن أحمد بن عبّل ، عن عبّل بن عيسى بن عبيد ، عن عبّل بنسنان، عن أبي عمارة حمزة بن الطيّار ، عن أبي عبدالله تُلتِّكُم قال : « لوبقي في الأرض اثنان لكان أحدهما الحجّة على صاحبه »(١).

على بن يعقوب ، عن على بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن على بن عيسى مثله. ٣ - و أخبرنا على بن يعقوب ، عن على بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن الحسن ابن موسى الخشّاب ، عن جعفر بن على ، عن كرّام قال : قال أبو عبدالله عَلَيَّكُم : « لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الامام ؛ و قال : إن آخر من يموت الامام لئلا يحتج أحد على الله عز وجل أنه تركه بغير حجة لله عليه » .

" - محل بن يعقوب ، عن عدّة من رجاله ، عن أحمد بن على بن خالد البرقي ، عن على بن خالد البرقي ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن إسماعيل ، عن على بن إلا أن سنان ، عن حمزة بن الطيّار ، قال : سمعت أباعبدالله عن على يقول : «لولم يبق في الأرض إلا " اثنان لكان أحدهما الحجّة، أوالثاني الحجّة ـ الشك من أحمد بن على \_ » .

٥- على بن يعقوب ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحسن ، عن النهدي ، عن أبيه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله النان لكان أحدهما الا مام » .

### ﴿باب\_ ۱۰﴾

◊ (ما روى في غيبة الامام المنتظر الثاني عشر عليه السلام )
 إ و ذكر مو لانا أمير المؤمنين والائمة عليهم السلام بعده و انذارهم بها ]

١ \_ حدَّثنا عَلَى بن همَّام قال : حدَّثنا جعفر بن عَمَّل بن مالك قال : حدَّثنا

(۱) نظيره من طرق العامة مادواه مسلم عن النبي (ص) قال : « لايزال هذا الامرفي قريش ما بقي من الناس اثنان» و ذلك لانه كما يحتاج الناس الى الحجة من حيث الاجتماع لامر له مدخل في نظامهم و معاشهم كذلك يحتاجون اليه من حيث الانفراد لامر له مدخل في معرفة مبدئهم ومعادهم وعباداتهم وانما تتم بحجية أحدهماووجوب اطاعةالاخرله . (المرآة) أقول : و الظاهر أن المراد من امثال هذه الاحاديث أنه لابد للناس من امام ولوكانا اثنين .

إسحاق بن سنان ، قال : حدَّ ثنا عبيد بن خارجة ، عن على بن عثمان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبدالله جعفر بن على ، عن آبائه كالله ال : « ذاد الفرات على عهدا مير المؤمنين عَلَيْتُكُم فركب هووابناه الحسن و الحسين كالله فمر بثقيف ، فقالوا قد جاء على يرد الماء ، فقال على تَلَيْتُكُم : أما والله لا قتلن أنا وابناي هذان وليبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزامان يطالب بدمائنا ، وليغيبن عنهم ، تمييز الأهل الضلالة حتى يقول الجاهل : مالله في آل على من حاجة».

٢- أخبر نا على بن همام ؛ وعلى بن الحسن بن على بن جهور جيعاً عن الحسن بن على البن جهور، قال: حد أنا أبي عن بعض رجاله ، عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عن المنفضل بن عمر قال: قال أبوعبدالله نوراً ، ثم قال: إنا و الله لانعد الر جل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له (١) فيعرف اللحن ، إن أمير المؤمنين علي قال: على منبر الكوفة: «إن من ورائكم فتنا مظلمة عمياء منكسفة لا ينجومنها إلا النومة (١) ، فيل: يا أمير المؤمنين و ما النو مة ؟ قال: الذي يعرف الناس ولا يعرفونه . واعلمواأن الأرض لا تخلومن حجة لله عز وجل ولكن الله سيعمى خلقه عنها بظلمهم وجورهم (١) وإسرافهم على أنفسهم ولو خلت الأرض ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها و لكن الحجة يعرف الناس و لا يعرفونه ساعة واحدة من حجة لله لساخت بأهلها و لكن الحجة يعرف الناس و لا يعرفونه

<sup>(</sup>١) أى يتكلم معه بالرمز والايماء والتعريض على جهة التقية والمصلحة فيفهم المراد قال الجزرى: يقال لحنت لفلان اذا قلت له قولا يفهمه و يخفى على غيره ، لانك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم ، منه قالوا: لحن الرجل فهو لحن اذا فهم و فطن لمالا يفطن له غيره .

<sup>(</sup>٢) في النهاية في مادة «نوم» و في حديث على عليه السلام « انه ذكر آخر الزمان و الفتن ـ ثم قال : « خير اهل ذلك الزمان كل مؤمن نومة » ـ بوزن الهمزة ـ : الخامل ـ الذكر الذي لا يؤبه له ، و قيل : الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر و أهله ، و قبل : النومة \_ بالتحريك \_ : الكثير النوم واما الخامل الذي لا يؤبه له فهو بالتسكين ، و من الاول حديث ابن عباس انه قال لعلى : ما النومة ؟ قال ؛ الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منهشيه».

كما كان يوسف يعرف الناس و هم له منكرون ، ثم تلا : « يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن » (١) .

٣- أخبرنا أحمد بن ملى بن سعيد ابن عقدة الكوفي ، قال : حد أننا أحمد بن ملى الدا بنوري ، قال : حد أننا على بن الحسن الكوفي ، عن عميرة بنت أوس قالت : حد أننى جد من الحصين بن عبدالر حن (١) ، عن أبيه ، عن جد معرو بن سعد، عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَلْبَالِي أنه قال يوماً لحذيفة بن اليمان ويا حذيفة لاتحد ثالناس بما لا يعلمون فيطغوا ويكفروا ، إن من العلم صعباً شديداً متحمله لو حملته الجبال عجزت عن حمله ، إن علمنا أهل البيت سينكر و يبطل و تقتل رواته و يساء (١) إلى من يتلوه بغياً وحسداً لما فضل الله به عترة الوصي وصي النبي والنبي والمناه .

يا ابن اليمان إن النبي و النبي و النبي و المراب و المراب على صدري و قال اللهم المحمد اللهم المحمد و المانتي ، و وليلي اللهم المحمد و المانتي ، و وليلي المحمد و المانتي ، و وليلي المحمد و المانتي على عدو ك وعدو ي ، ومفر ج الكرب عن وجهي ما أعطيت آدم من العلم، و ما أعطيت نوحاً من الحلم و إبراهيم من العترة الطيابة و السماحة ، و ما أعطيت أيوب من الصبر عند البلاء ، و ما أعطيت داود من الشدة عند منازلة الأقران ، و ما أعطيت سليمان من الفهم ، اللهم لا تخف عن على شيئاً من الد أنيا حتى تجعلها كلها بين عينيه مثل المائدة الصغيرة بين يديه ، اللهم أعطه جلادة موسى ، و اجعل في نسله شبيه عيسي عَلَيَ اللهم إن اللهم إن اللهم إن اللهم المائدة الطيابة الطيابة المائدة الطيابة المائدة الطيابة المائدة الطيابة المائدة المائدة المائدة الطيابة المائدة المائدة المائدة الطيابة المائدة المائدة

<sup>(</sup>١) سورة يس: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) كذا، وفي بعض النسخ «عن غمرة بنت أوس قالت: حدثنى جدى الحصين، عن عبد الرحمن ،عن أبيه ـ الخ » و لم أعرفها غمرة كانت أو عميرة و الظاهر أن جدها حصين ابن عبد الرحمن بن عمروبن سعد بن معاذ الاشهلى المعنون في التقريب والتهذيب.

<sup>(</sup>٣) بصيغة المجهول ، و في بعض النسخ « و يوشى » من وشي يشي به الى الملك أى نم عليه و سعى به .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ «منجز و عدى وابا بني و ولي حوضي» .

المطهرة التي أذهبت عنها الرّجس [ و النجس ] و صرفت عنها ملامسة الشياطين اللهم ون بغت قريش عليه ، وقد من غيره عليه فاجعله بمنزلة هارون من موسى إذ غاب [ عنه موسى] ، ثم قال لي : يا علي كم في ولدك [ من ولد ] فاضل يُقتل و الناس قيام ينظرون لا يغيرون !! فقب حت المنة ترى أولاد نبيتها يُقتلون ظلماً وهم لا يغيرون أن القاتل والآمر والشاهد الذي لا يغير كلهم في الا يُم و اللهان سواء مشتر كون ».

ياابن اليمان إن قريشاً لاتنشرح صدورها ولاترضى قلوبها ولا تيجري ألسنتها ببيعة على وموالاته إلا على الكره [والعمى] والصنفار، يا ابن اليمان ستبايع قريش عليناً ثم تنك عليه وتحاربه وتناضله وترميه بالعظائم، وبعد على يلى الحسن وسينكث عليه، ثم يلى الحسين فتقتله المهمة جدّه، فلمُعنت المهمة تقتل ابن بنت نبينها ولا تعز من المهمة، ولمعن القائد لها والمرتب لفاسقها، فوالذي نفس على يبده لاتزال هذه الاكمة بعد قتل الحسين ابني في ضلال وظلم وعسف وجور واختلاف في الدّين، وتغيير وتبديل لها أنزل الله في كتابه، وأظهار البدع، وإيطال المنن ، واختلال وقياس مشتبهات (٢) وترك محكمات حتى تنسلخ من الاسلام والسنن، واختلال وقياس مشتبهات (١) مالك يا بني المينة إلاظالم، ولا في بني العبناس تدخل في العمى والتلدث و التكستع (١)، مالك يا بني المينة إلاظالم، ولا في بني العبناس تزال هذه الاكمة جبنارين يتكالبون على حرام الدّنيا، منفمسين في بحار الهلكات، وفي أودية الدّماء، حتى إذا غاب المتغينب من ولدي عن عيون الناس، وماج الناس في أودية الدّماء، حتى إذا غاب المتغينب من ولدي عن عيون الناس، وماج الناس بفقده أو بموته، أطلعت الفتنة، و نزلت البلينة، والتحمت العصيية (٢)، و

 <sup>(</sup>۱) في بعض النسخ «لاينصرون» . (۲) في بعض النسخ «و احتيال وقياس مشتبه » .
 (۳) التلدد : التحير، والتكسع : الضلالة ، و في نسخة «التسكع» بمعنى عدم الاهتداء و هو أنسب .

 <sup>(</sup>٣) قو له « ما ج الناس » أى اختلفوا فبعض يقول: فقد، وبعض يقول: قتل ، و بعض →

غلا الناس في دينهم ، وأجمعوا على أن الحجدة ذاهبة ، و الا مامة باطلة ، ويحج حجيج الناس في تلك السنة من شيعة على و نواصبه (١) للتحسس و التجسس عن خلف الخلف (٢) ، فلا برى له أثر ، ولا يعرف له خبر و لا خلف ، فعند ذلك سبت شيعة على سبتها أعداؤها ، و ظهرت عليها (١) الأشرار و الفساق باحتجاجها حتى إذا بقيت الا مة حيارى، وتدلهت (١) وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة و الامامة باطلة ، فورب على إن حجتها عليها قائمة ما شية في طرقها (١) ، داخلة في دورها و قصورها جو الة في شرق هذه الا رض و غربها ، تسمع الكلام ، و تسلم على الجماعة ، سرى ولا تنرى إلى الوقت و الوعد ، و نداء المنادي من السماء ألا ذلك يوم [فيه] سرور ولد على وشيعته » .

و في هذا الحديث عجائب و شواهد على حقية ما تعتقده الامامية و تدين به و الحمد لله ، فمن ذلك قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه « حتى إذا غاب المتغيب من ولدي عن عيون الناس » أليس هذا موجباً لهذه الغيبة (ع) و شاهداً على صحة قول من يعترف بهذا و يدين بامامة صاحبها ؟ ثم قوله علي المامة باطلة » أليس هذاموافقاً أو بقتله أو بموته... وأجمعوا على أن الحجة ذاهبة و الامامة باطلة » أليس هذاموافقاً لماعليه كافية الناس الآن من تكذيب [قول] الامامية في وجود صاحب الغيبة ؟ وهي محققة في وجوده و إن لم تره ، و قوله علي المناهة المناس في تلك السنة محققة في وجوده و إن لم تره ، و قوله علي الله السنة

 <sup>—</sup> يقول: مات . وقوله «التحمت» اى تلاءمت بعدأن كان متفرقاً ، والتحمت الحرب: اشتبكت
 و الثانى أنس.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « و تواصيهم التجسس و التحسس » من الوصية ، و التحسس بمعنى التجسس .

 <sup>(</sup>٢) في بعض النسخ «عن خلف الخلفاء».

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « سبت الشيعة سبها أعداءها » . و قوله « ظهرت » أي غلبت .

<sup>(</sup>۴) أى تحيرت و دهشت وقو له : «و أكثرت في قو لها » أى قالته كثيراً .

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « طرقاتها » .

<sup>(</sup>ع) كذا ، و يمكن أن يكون تصحيفاً و صوابه « اليس هذا مومياً الى هذه الغيبة » .

للتجسيس ، وقد فعلوا ذلك ولم يروا له أثراً ، و قوله « فعند ذلك سبت شيعة على سبتها أعداؤها ، و ظهرت عليها الأشرار و الفسياق باحتجاجها ، يعني باحتجاجها عليها في الظاهر . وقولها : فأين إمامكم ؟ 'دلونا عليه ، و سبتهم لهم ، و نسبتهم إيناهم عليها في الفاهر . وقولها : فأين إمامكم ؟ 'دلونا عليه ، و سبتهم لهم ، و نسبتهم إيناهم هو السب ، فهم في الظاهر عند أهل الغفلة و العمي محجوجون (١) و هذا القول من أميرالمؤمنين تنافي في هذا الموضع شاهد لهم (١) بالصدق ، و على مخالفهم بالجهل و العناد للحق ، ثم حلفه تنافي مع ذلك بربه عز وجل بقوله : « فو رب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها ، داخلة في دورها و قصورها ، جو الة في شرق هذه الأرض و غربها ، تسمع الكلام و تسلم على الجماعة و ترى ولا ترى ولا ترى > أليس ذلك مزيلا للشك في أمره تنافي ؟ و موجباً لوجوده و لصحة ما ثبت في الحديث لذي هو قبل هذا الحديث من قوله : «إن الأرض لا تخلو من حجة لله و لكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم و جورهم و إسرافهم على أنفسهم » ثم ضرب لهم المثل في يوسف تنافي إن الامام تنافي موجود العين و الشخص إلا أنه في وقته هذا يرى و لا يرى كما قال أميرالمؤمنين تنافي ، إلى يوم الوقت والوعد و نداء المنادي من السماء .

اللّهم الله الحمد و الشكر على نعمك الّتي لا تحصى ، و على أياديك الّتي لا تجازى ، ونسأ لك الثبات على ما منحتنا من الهدى برحمتك .

٣- أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حدَّ ثنا أحمد بن على الدَّ ينوريُّ ، قال: حدَّ ثنا على بن الحسن الكوفي (٢) قال: حدَّ ثننا عميرة بنت أوس (۴) ، قالت: حدَّ ثنني

<sup>(</sup>١) المحجوج هو المغلوب في الاحتجاج.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « و هذا القول يدل على أن امير المؤمنين عليه السلام شاهد لهم».

<sup>(</sup>٣) الظاهر هو ابن فضال التيملي المعروف.

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « غمرة بنت أوس » ولم أجدها بكلي العنوانين ، و في البحار «عمرة» و لم أجدها أيضاً .

جد ی الحصین بن عبدالر جمن ، عن عبدالله بن ضمرة (۱) ، عن کعبالا حبار (۱) أنه قال: وإذا کان يوم الفيامة حشر الخلق على أدبعة أصناف: صنف ركبان ، و صنف على أقدامهم يمشون ، وصنف مكبتون ، وصنف على وجوههم صم بكم على فهم لا يعقلون ولا يكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ، أولئك الذبن تلفح وجوههم الدًار و هم فيها كالحون ، فقيل له : يا كعب من هؤلاء الذبن يحشرون على وجوههم و هذه الحال حالهم ؟ فقال كعب : أولئك كانوا على الضلال و الارتداد و الذك ، فبئس ما قد مت لهم أنفسهم إذا لقوا الله بحرب خليفتهم و وصي نبيتهم و عالمهم و سيدهم و فاضلهم ، وحامل اللواء و ولى الحوض و المرتجى والرجادون هذا العالم ، و هو العلم الذي وحامل اللواء و ولى الحوض و المرتجى والرجادون هذا العالم ، و هو العلم الذي كعب أعلمهم علماً ، و أقدمهم سلماً (۵) ، و أوفرهم حلماً ، عجب كعب ممتن قد معلى على غيره .

و من نسل على القائم (٤) المهدي الذي يبدِّل الأرض غير الأرض، وبه يحتج عيسى بنمريم المالي على نصارى الروم والصين، إن القائم المهدي من نسل على أشبه الناس بعيسى بن مريم خلقاً و خلقاً و سمتاً (١) و هيبة، يعطيه الله جل المالية على الناس بعيسى بن مريم خلقاً و شمتاً (١)

- (١) عبدالله بن ضمرة السلولي ثقة ، وثقه العجلي على ما في التقريب .
- (٢) كعب الاحبار هو كعب بن ماتع الحميري يكني أبا اسحاق ثقة (التقريب) .
  - (٣) في بعض النسخ « والمرتجى دون العالمين و هو العالم الذي لايجهل».
- (۴) المحجة \_ بفتح الميم و الحاء المهملة ثم الجيم \_ : جادة الطريق ، و العطب:
   الهلاك . و في البحار «الحجة التي » .
- (۵) أقدمهم سلماً أىأقدمهم اسلاماً ، ولا ريب أنه عليه السلام أول من أسلم من الرجال عند جميع المؤدخين و المحدثين غير أن بعض المخالفين استشكل بأنه حينذاك لم يبلخ الحلم و ايمانه ليس بمثابة ايمان الرجال . وهو قول من تجاهل ، أومن له غرض سياسي، أو سفيه .
  - (۶) في بعض النسخ و البحار « و من يشك في القائم » وكأنه مصحف .
- (٧) السمت ـ بفتح السين المهملة و سكون الميم ـ : هيئة أهل الخير و الصلاح ، و
   في بعض النسخ « و سيماء » .

و عز ما أعطى الأنبياء و يزيده و يفضله ، إن القائم من ولد على غيبة كالتبكي له غيبة كغيبة يوسف ، ورجعة كرجعة عيسى بن مريم ، ثم يظهر بعد غيبته مع طلوع النجم الأحمر ، و خراب الزوراء ، و هي الري ، و خسف المزورة و هي بغداد ، و خروج السفياني ، و حرب ولد العباس مع فتيان أدمينية و آذربيجان ، تلك حرب يقتل فيها الوف و الوف ، كل يقبض على سيف محلى ، تخفق عليه دايات سود ، تلك حرب بشوبها الموت الأحمر و الطاعون الأغبر (١) » .

مسلطة ، و للجبابرة مفتنة ، و للملوك مبيرة (٢) ، تظهر في سواد الكوفة ، يقدمهم و بالموالة وجلاً ، و تلك دموع علم العرش على أهل الأرض حتى الدانيا ، و تلك دموع علم العرش على أهل الأرض حتى يظهر فيهم عصابة لاخلاق لهم يدعون لولدي وهم برآء من ولدي ، تلك عصابة رديئة لاخلاق لهم ، على الاشراد مسلطة ، و للجبابرة مفتنة ، و للملوك مبيرة (٣) ، تظهر في سواد الكوفة ، يقدمهم رجل أسود اللون والقلب ، دث الد ين ، لاخلاق له (١) مهجن و نيم عتل ، تداولته

(١) في بعض النسخ و البحار « تلك حرب يستبشر فيها الموت الاحمر و الطاعون
 الاكم » .

- (٢) يعني بالسند المتقدم ذكره .
- (٣) تقدم أنه عمروبن سعد بن معاذ الاشهلي و حيث أن نسخة العلامة المجلسي مصحفة و فيها عمر بن سعدظن شارحه رحمه الله أنه عمر بن سعد بن أبي وقاص وقال بعد نقله «انما أوردت هذا الخبر مع كونه مصحفاً مغلوطاً ، وكون سنده منتهياً الى شر خلق الله عمر بن سعد لعنه الله لاشتماله على الاخبار بالقائم عليه السلام ليعلم تواطؤ المخالف و المؤالف عليه صلوات الله عليه ، مع أن عمر بن سعد في ذلك الوقت طفل صغير لم يبلغ عشراً ولا يكون قابلا لهذا الخطاب ، وقد يعبر عنه امير المؤمنين (ع) في خبر في زمان خلافته بالجرو .
  - (٤) المبيرة: المهلكة من اباريبير ، والبواد الهلاك .
- (۵) متاع دث \_ بشد المثلثة \_ اى خلق بال ، يعنى ساقط الدين ، و لاخلاق له اى لا نصيب له ، و المهجن : غير الاصيل فى النسب ، و الزنيم : اللئيم . و العتل \_ بشد اللام \_ الجافى الغليظ .

أيدي العواهر من الامهات (١) و من شر نسل لاسقاها الله المطر (٢) ، في سنة إظهار غيبة المتغيب من ولدي صاحب الرابة المحمراء ، والعكم الأخضر أي يوم للمخيبين (٢) بين الأنباد وهيت، ذلك يوم فيه صيلم الأكراد و الشراة (٣) ، و خراب دارالفراءنة و مسكن الجبابرة ، ومأوى الولاة الظلمة ، وائم البلاد وائخت العاد (٩) ، تلك ورب على أعامر وبن سعد بغداد، ألا لعنة الله على العصاة من بني أمية و بني العباس الخونة الذين يقتلون الطيبين من ولدي ولايراقبون فيهم ذمّتي ، ولا يخافون الله فيما يفعلونه بحرمتي ، إن لبني العباس بوما كيوم الطموح (٩) ولهم فيه صرخة كصرخة الحبلي، الويل لشيعة ولد العباس من الحرب التي سنج (١) بين نهاوند والدا ينود ، تلك حرب صعاليك شيعة على أ ، يقدمهم رجل من همدان اسمه [على] اسم النبي تا الموقية .

منعوت موصوف باعتدال الخلق ، وحُسن الخلق ، ونضارة اللون ، له في صوته ضجاج ، و في أشفاره وطف ، و في عنقه سطع ، [أ] فرق الشعر ، مقلج الثنايا (^) ، على فرسه كبدر تمام إذا تجلى عند الظلام (١) ، يسير بعصابة خير عصابة آوت وتقر "بت ودانت لله بدين تلك الأبطال من العرب الذين يلحقون (١١٠ حرب الكريهة ، والدارة (١١١)

- (١) العواهر جمع عاهر و هي الفاجرة الزانية .
  - (٢) هذه الجملة دعاء عليهم .
- (٣) و في البحاد و بعض النسخ « للمخبئين » وقد يقرء « للمجيبين » .
- (٢) الصيلم ــ بفتح الصاد المهملة و اللام ــ : الداهية . و الشراة جمع الشارى و
  - المراد الخوارج الذين زعموا انهم يشرون انفسهم ابتغاء مرضات الله .
    - (۵) في بعض النسخ «ام البلاء و اخت العار ».
  - (ع) اى يوم شديد تشخص فيه الابصار، و العرب ربما يعبر عن الشدة باليوم.
- (٧) في بعض النسخ «يفتح من نهاوند» . و في بعضها « منح » و في بعضها «تنتح» .
- (A) « في صوته ضجاج » أي فزع ، و «في أشفاره وطف» أي طول شعر و استرخاء،
- و في «عنقه سطع» اي طول ، و الاسطع الطويل العنق . و مفلج الثنايا اي بين أسنانه تباعد.
  - (٩) في بعض النسخ « اذا انجلى عنه الغمام » .
    - (١٠) في بعض النسخ «يلقحون».
  - (١١) أي الهزيمة ، وفي بعض النسخ «و الديرة» و في بعضها « والدائرة » .

بومنَّذ على الأعداء ، إنَّ للعدو " يوم ذاك الصيلم و الاستنصال " .

و في هذين الحديثين من ذكر الغيبة و صاحبها ما فيه كفاية وشفاء للطالب المرتاد (١) ، و حجة على أهل [ الجحد و] العناد ، و في الحديث الثاني إشارة إلى ذكر عصابة لم تكن تعرف فيما تقدام ، وإناما يبعث في سنة ستاين و مائتين و نحوها و هي كما قال أميرالمؤمنين تُماتيل سنة إظهار غيبة المتغيب و هي كما وصفها ونعتها ونعت الظاهر برايتها ، وإذا تأمّل اللبيب الذي له قلب \_ كما قال الله تعالى : « أواً لقي السمع و هو شهيد » \_ هذا التلويج (١) اكتفى به عن التصريح ، نسأل الله الراحيم توفيقاً للصواب برحمته .

ع \_ أخبر نا سلامة بن على قال : حد أننا على أبن داود ، قال : حد أننا أحمد بن الحسن ، عن عمران بن الحج أج ، عن عبد الر جن بن أبي بين أبي عن على بن إسحاق ، عن أسيد بن ثعلبة ، عن الم هاني ، قالت : « قلت لا بي عيم بن على بن إلياقر على المعنى قول الله عز و جل : « فلا ا قسم بالخنس (") فقال : يا ا م هاني المام يخنس نفسه حتى ينقطع عن الناس علمه ، سنة ستين و ما منتين و الليلة الظلماء ، فان أدر كت ذلك الز مان (ه) قو "ت عينك » .

<sup>(</sup>١) المرتاد منزود ، وفي اللغة ارتاد الشيء ارتياداً طلبه فهومرتاد .

 <sup>(</sup>۲) التلويح: الاشارة من بعيد مطلقاً بأى شىء كان ، و منه سميت الكناية الكثيرة
 الوسائط تلويحاً .

<sup>(</sup>٣) الخنس جمع خانس منخنس اذا تأخر ، وهى الكواكبكلها فانها تغيب بالنهاد و تظهر بالليل ، و فسر فى الخبر بامام يخنس أى يتأخر عن الناس و يغيب ، و الجمع باعتباد شموله لسائر الاوصياء أو للتعظيم ، أو يكون ذكرها لتشبيه الامام بها فى الغيبة و الظهود ، و المراد الكواكب . و قول الامام عليه السلام تشبيه لاتفسير كما فى سائر الايات المأولة .

<sup>(</sup>٤) هي سنة وفاة أبي محمد العسكري عليه السلام .

<sup>(</sup>۵) ای زمان ظهوره و استیلائه .

و أخبرنا عمل بن يعقوب ، عن على بن عمل ، عن جعفر بن عمل ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن وهب بن شاذان ، عن الحسن بن أبي الرسيع الهمدائي ، قال: حد أثنا عمل بن إسحاق ، عن السيد بن تعلبة ، عن الم هاني عمثله إلا أنه قال : ويظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء فا إن أدركت زمانه قرست عينك .

٧ - على بن يعقوب ، عن عداة من رجاله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمر بن يزيد ، عن الحسن بن أبي الر بيع الهمدائي " ، قال : حداً ثنا على ابن إسحاق ، عن السيد بن ثعلبة ، عن الم هاني قالت : « لقيت أبا جعفر على بن علي الباقر علي المنات عن السيد بن ثعلبة ، عن الم هاني قالت : « لقيت أبا جعفر على بن علي الباقر علي المنات عن هذه الآية «فالا أقسم بالخناس الجوار الكناس فقال : الخناس إمام " يخنس نفسه في زمانه عند انقطاع من علمه عند الناس (١) سنة ستاين و مائتين ، ثم " يبدو كالشهاب الواقد في ظلمة الليل ، فا ذا أدر كت ذلك قرات عينك .

٨ - على بن همام قال : حد ثنا أحمد بن ما بنداذ (٢) قال : حد ثنا على بن مالك (١)، قال : حد ثنا على بن مالك (١)، قال : حد ثنا على بن سنان ، عن الكاهلي (٤) عن أبي عبدالله تطبيخ أنه قال : «تواصلوا و تبار وا و تراحموا ، فوالذي فلق الحبة و برأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحد كم لديناره ودرهمه موضعاً \_ يعني لا يجد عند ظهور القائم تطبيخ موضعاً يصر فه فيه لا ستغناء الناس جميعاً بفضل الله و فضل وليه (١) \_ فقلت : و أنتي يكون ذلك ؟

<sup>(</sup>١) اى لايعلم المخالفون أوأكثرالناس وجوده ، و يحتمل أن تكون « من » تبعيضية.

<sup>(</sup>۲) كذا وفي بعض النسخ «محمد بن ما بندار».

<sup>(</sup>٣) كأنه أبوجعفر بن محمد بن ما لك . وفي بعض النسخ « أحمد بن هلال » مكان محمد ابن ما لك .

<sup>(</sup>۴) يعنى عبدالله بن يحيى الكاهلى كما صرح به فى الكافى فى كتاب الايمان و الكفر باب التراحم و التعاطف .

<sup>(</sup>۵) من قوله «يعنى» الى هنا من كلام المؤلف . وفضل الله معلوم ، والمراد بفضل وليه تقسيمه بيت المال على وجه لايكون لاحد من الفقراء و المستحقين فقر فى ما احتاجوا فى أمر المعيشة اليه ، وكل واحدمنهم واجد لضرورياته الحياتية واستغنى عن الناس .

ذكر الكراجكي في كنز الفوائد : أن أباحنيفة أكل طعاماً مع أبيعبدالله عليه السلام

فقال: عند فقد كم إمامكم فلا تزالون كذلك حتى يطلع عليكم كما تطلع الشمس آيس ما تكونون ، فا يناكم و الشك و الارتياب، و انفوا عن أنفسكم الشكوك و قد حذاً رتكم (١) فاحذروا ، أسأل الله توفيقكم و إرشادكم » .

فلينظر الناظر إلى هذا النهى عن الشّكِّ في صحّة غيبة الغائب عُلَيَّكُمُ ، و في صحّة ظهوره ، وإلى قوله بعقب النهى عن الشكِّ فيه «و قد حذَّرتكم (٢) فاحذروا» يعنى من الشكِّ ، نعوذبالله من الشكِّ والارتياب ، ومن سلوك جادَّة الطريق الموردة إلى الهلكة ، و نسأله الثبات على الهدى و سلوك الطريقة المثلى الّتي توصلنا إلى كرامته مع المصطفين من خيرته بمنه و قدرته .

٩ ــ أخبر نا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال : حد تنا أحمد بن على بن رباح الز هري ، عن أحمد بن على الحميري ، عن الحسن بن أي وب ، عن عبدالكريم بن عمر و الخثممي ، عن على بن عصام ، قال : حد تني المفضل بن عمر قال : «كنت عنداً بي عبدالله تَلْكُلُ في مجلسه ومعي غيري ، فقال لنا : إياكم والتنويه ـ يعني باسم القائم تَلْكُلُ أَنْ في مجلسه ومعي غيري ، فقال لنا : إياكم والتنويه ، والله ليغيبن سبتاً من وكنت أداه بريد غيري ، فقال لي : يا أباعبدالله إياكم والتنويه ، والله ليغيبن سبتاً من

<sup>→</sup> فلما رفع الامام يده من الطعام قال: الحمدالله رب العالمين اللهم هذا منك و من رسولك (ص) فقال أبو حنيفة : أجعلت مع الله شريكا؟ فقال له: ويلك فان الله تعالى يقول في كتابه «و ما نقموا الا أن أغناهم الله و رسوله من فضله» و يقول في موضع آخر «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله » فقال أبو حنيفة : والله لكأنى ما قرائتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما الا في هذا الوقت . انتهى، ثم اعلم أنه يحتمل ان يكون معنى كلام الامام (ع) وصف زمان الغيبة لا الظهور، بمعنى أن الصدق و الوفاء و الامانة رفعت من بين الناس ولا يوجد مؤتمن يصدق في قوله بفقر غيره ولافقير لا يكذب بفقره .

<sup>(</sup>۱) و (۲) في البحار و بعض النسخ «و قدحذرتم » بصيغة المجهول .
(۳) التنويه : الرفع و التشهيرولعل المعنى أعم مما فهمه الراوى أو المؤلف والمراد تنويه امر الامام الثاني عشر(ع) و ذكر غيبته و خصوصيات أمره عند المخالفين لئلا يصير سبباً لاصرادهم على ظلم اهل البيت و قتلهم و اهلاك شيعتهم . أو المعنى لا تدعوا الناس الى دينكم.

الدّ هر، و ليخملن (١) حتى يقال: مات ، أو هلك ؟ بأي واد سلك ؟ ولتفيض عليه أعين المؤمنين وليكفأن كتكفي السفينة في أمواج البحر (١) حتى لاينجو إلا من أخذالله ميثاقه ، وكتب الايمان في قلبه ، و أيده بروح منه ، و لترفعن اثنتا عشرة داية مشتبهة لاينعرف أي من أي (١) قال المفضل: فبكيت، فقال لي : ما يبكيك ؟قلت: جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول: ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا ينعرف أي من أي أن قال: فنظر إلى كو ق في البيت (٤) التي تطلع فيها الشمس في مجلسه فقال: أهذه الشمس مضيئة ؟ قلت : نعم ، فقال: والله لا مرنا أضوء منها » .

۱۰ ـ على بن همام قال: حداً ثنا جعفر بن على بن مالك؛ و عبدالله بن جعفر الحميري جميعاً قالا: حداً ثنا على بن الحسين بن أبي الخطاب؛ و على بن عيسى؛ و عبدالله بن عامر القصباني جميعاً، عن عبدالر جن بن أبي نجران، عن على بن مساور، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: سمعت الشيخ ـ يعني أبا عبدالله ـ تاليا في نقول: وإيا كم و التنويه ، أما و الله ليغيبن سبتاً من دهر كم ، و ليخملن حتى يقال: مات ، هلك ، بأي واحسلك ؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ، وليكفأن تكفأ السفينة في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه ، و كتب في قلبه الايمان ، وأيده

- (۱) سبتاً أى زماناً ، و قوله « ليخملن » من قولهم خمل ذكره أى خفى ، و فى بعض الروايات «ليغيبن سنيناً من دهركم و ليمحصن » وما فى الكتاب أظهر و أنسب . والتمحيص الامتحان .
- (۲) « ليكفأن » على بناء المجهول من قولهم كفأت الاناء اذا كبيته و قلبته و ذلك
   كناية عن التزلزل في الدين لشدة الفتن و الحرادث المضلة المزلقة .
- (٣) أى لايدرى الحق من الباطل ولا يمتاذ بينهما لان كل واحدة منها تدعى الحق ، و لعل المراد ما رواه المفيد (ره) في الرشاده عن أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبدالله على السلام قال : «لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشرمن بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه».
- (۴) الكوة ــ بضم الكاف و فتحها وشد الواو المفتوحة ، وبدون التاء ثلاثة أوجه ــ بمعنى الخرق في الحائط .

بروح منه ، و ليرفعن أثنتا عشرة راية مشتبهة لايدرى أي من أي ، قال : فبكيت ثم قلت له : كيف نصنع ؟ فقال : فيا أبا عبدالله – ثم نظر إلى شمس داخلة في الصفة – أترى هذه الشمس ؟ فقلت : نعم ، فقال: لأمرنا أبين من هذه الشمس .

عمل بن يعقوب الكليني ، عن عمل بن يحيى ، عن أحمد بن عمل ، عن عبدالكريم، عن عبدالكريم، عن عبدالكريم، عن عبدالر عمر – وذكر مثله – عن عبدالر "حمن بن أبي نجر ان ، عن عمل بن مساور ، عن المفضل بن عمر – وذكر مثله – إلا أنه قال في حديثه : ﴿ وَ لَيْغِيبِن " سَنَينَ مَنْ دَهْرَكُم » .

أما ترون \_ زادكم الله هدى \_ هذا النهيُّ عن التنويه باسم الغائب عَلَيْتُكُمُ و ذكره بقوله عَلَيْكُمْ : « إِيًّا كُمْ وَ التَّنْوِيهِ » وَ إِلَى قُولُهُ ﴿ لَيْغِيبُنَّ سَبِّنًا •ن دهر كم و ليخملن َّحتلَّى يقال: مات هلك بأي "وادسلك ولتفيض عليه أعين المؤمنين وليكفَّأن َّ كَتْكُفِّيُّ السَّفَيْنَةَ فَي أَمُواجِ البَّحْرِ ، يريد غُلْتِكُمُّ بذلك ما يعرض للشيعة في أمواج الفتن المضَّلة المهولة و ما يتشعَّب من المذاهب الباطلة المتحيَّرة المتلدِّدة و ما يرفع من الرَّايات المشتبهة يعني للمدَّعين الامامة من آل أبي طالب و الخارجين منهم طلباً للرِّ ثاسة في كلِّ زمان فانَّه لم يقل مشتبهة إلاَّ ممنَّن كان من هذه الشجرة ممنَّن يدُّعي ما ليس له من الامامة و يشتبه على الناس أمره بنسبه، و يظن ُ ضعفاء الشيعة و غيرهم أنَّهم على حقٌّ إذا كانوا من أهل بيت الحقُّ و الصدق، و ليس كذلك لا أنَّ الله عز "و جل" قصير هذا الأمر \_ الذي تتلف نفوس ممين ليس له و لا هو من أهله مميَّن عصى الله في طلبه من أهل البيت، و نفوس من يتبعهم على الظنُّ و الغرور \_ على صاحبالحقِّ ومعدن الصدق الذي جعلهالله له ، لايشركه فيه أحد و ليسلخلق من العالم ادِّ عاؤه دونه، فثبـ"تالله المؤمنين مع وقوع الفتن وتشعَّب المذاهب وتكفَّى ع القلوب و اختلاف الأقوال و تشتُّت الآراء ونكوب الناكبين عن الصراط المستقيم على نظام الامامة وحقيقة الأمروضيائه غير مغترٌّ بن بلمع السراب و البروق الخوالب ولامائلين معالظنونالكواذبحتَّى بلحقاللهُمنهم من يلحق بصاحبه تَلْيَكُمُ غيرمبدُّ ل ولا مغيِّس ، ويتوفِّي من قضي نحبه منهم قبل ذلك غير شاكٌّ ولا مرتاب و يوفِّي كلاٌّ

منهم منزلته وينُحلّه مرتبته فيعاجله وآجله ، والله جلّ اسمه نسأل الثبات ونستزيده علماً فا نّه أجود المعطين و أكرم المسؤولين .

### ﴿ فصل ﴾

۱۲ - أخبر نا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال: حد ثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي سنة ثلاث و سبعين و مائتين قال: حد ثنا عبدالله بن حمّاد الأنصاري سنة تسع وعشرين ومائتين ، عن أبي المجارود ، عن أبي جعفر عَلَيْنَا قال: قال لي : « يا أبا الجارود إذا دار الفلك و قالوا : مات أو هلك، و بأي واد سلك ، و قال الطالب له : أنّى يكون ذلك و بليت عظامه فعند ذلك فارتجوه ، و إذا سمعتم به فأتوه و لوحبوا على الثلج » .

۱۳ - أخبر نا عدب مدالة عن الحسن الميثمي من زائدة بن ذياد ، عن الحسن ابن على بن نواد ، عن الحسن ابن على بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي من ذائدة بن قدامة ، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : ﴿ إِنَّ القائم إِذَا قام يقول الناس : أنَّى ذلك ؟ وقد بليت عظامه » .

<sup>(</sup>١) يعنى الخلف الخامس من ولدالامام السابع (ع).

۱۴ \_ حد أننا عبد الواحد بن عبدالله بن يونس قال: حد أننا أحمد بن مجل بن بن رباح الز هري أ، عن أحمد بن على الحميري ، عن الحسن بن أيدوب ، عن عبدالكريم ابن عمرو ، عن عبل بن الفضيل ، عن حمّاد بن عبدالكريم الجلاّب قال: و ذكر القائم عند أبي عبدالله المحمد فقال: أما إنه لوقد قام لقال الناس: أنسى يكون هذا ؟ وقد بليت عظامه مذكذا وكذا » .

۱۵ ـ حد تنا على بن أحد البندنيجي قال : حد ثنا عبيدالله بن موسى العلوي العباسي ، عن موسى العباسي ، عن موسى بن سلام ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن عبدالر حمن ، عن العباسي ، عن أبي عبدالله تَلْقَلْلُمُ عن آبائه عَالَيْلُمُ قال : «قال رسول الله تَالَقُلْتُ : مثل الخشاب (۱) ، عن أبي عبدالله تَلْقَلْلُمُ عن آبائه عَالَيْلُمُ قال : «قال رسول الله تَالَقُلْتُ : مثل أهل بيتي مثل نجوم السما ، كلماغاب نجم طلع نجم حتلى إذا نجم منها طلع فر مقتموه بالأعين و أشرتم إليه بالأصابع أتاه ملك الموت فذهب به (۱) ، ثم البثتم في ذلك سبتاً من دهر كم ، واستوت بنو عبدالمطلب ولم يدر أي من أي أ، فعند ذلك يبدونجمكم فاحدوا الله واقبلوه » .

۱۶ ـ و أخبر نا مجل بن همام قال : حد ثني جعفر بن مل بن مالك؛ وعبدالله بن عيسى ؛ و جعفر الحميري قالا : حد ثنا عجل بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ و عجل بن عيسى ؛ و عبدالله بن عامر القصباني جيعاً ، عن عبدالر عن بن أبي نجران ، عن الخشاب ؛ عن معروف بن خر بوذ ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : « سمعته يقول : قال رسول الله وَالله وَاله وَالله وَا

<sup>(</sup>١) يعنى بعبدالرحمن عبدالرحمن بن أبى نجران، و بالخشاب الحجاج الخشاب كما نص عليهما في كمال الدين .

<sup>(</sup>۲) المراد بطلوع نجم بعد غيبوبة آخر ظهور امام بعد وفاة الآخر فاذا ظهر أناهماك الموت، والمراد بقوله «ثم لبثتم فيذلك » عدم ظهور ولادة القائم (ع) للعامة حتى تحيروا ولم يعرفوا شخص الامام ، وطلع نجم يعنى ظهر القائم بعد الحيرة و الغيبة . و يدل على ذلك ما يأتى (كذافي هامش المطبوع) .

سبتاً من دهر كم لاتدرون أيناً من أي ، فاستوى في ذلك بنو عبدالمطلب ، فبينما أنتم كذلك إذ أطلع الله [عليكم] نجمكم فاحمده و اقبلوه» .

۱۷ \_ حد ثنا مجل بن يعقوب الكليني قال: حد ثنا على بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن معروف بن خر آبوذ ، عن أبي جعفر تَهُ الله الله الله الله عن معروف بن خر آبوذ ، عن أبي جعفر تَهُ الله الله الله علم وملتم الله عنكم نجم طلع نجم حتى إذا أشر تم بأصابعكم وملتم بحواجبكم (۱) غيب الله عنكم نجمكم ، فاستوت بنو عبدالمطلب فلم يعرف أي من أي الله عنكم فاحدوا ربكم » .

۱۸ - حد أننا على أبن الحسين قال : حد أننا على بن يحيى (١)، قال : حد أننا على البن حسان الر أذي ، عن على بن على الكوفي قال : حد أننا عيسى بن عبدالله بن على ابن عمر بن على بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جد ، عن أبيه أمير المؤمنين عَلَيَكُم أنه قال : «صاحب هذا الأمر من ولدي هو الذي يقال : مات ، أو هلك ؟ لا ، بل في أي واد سلك ».

١٩ ــ وبه عن مل بن على الكوفي قال: حداثنا بونس بن يعقوب، عن المفضل ابن عمر قال: إذا استدار الفلك، فقيل:

(١) قوله « أشرتم بأصابعكم» كناية عن ترك التقية بتشهير امامته عند المخالفين ، و

« ملتم بحواجبكم » في الكافي « ملتم بأعناقكم » وهو أيضاً كناية عن ظهوره أو توقع ذلك .

(٣) « فاستوت بنو عبدالمطلب » أى الذين ظهروا منهم « فلم يعرف أى من أى » أى لم يتميز أحد منهم عنسا ثرهم كتميز الامام عن غيره لان جميعهم مشتر كون في عدم استحقاق الامامة . و قوله « فاذا طلع نجمكم » أى ظهر قائمكم عليه السلام .

(٣) على بن الحسين هو المسعودى المعروف صاحب المروج و محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى المطار القمى المشهور ، و محمد بن حسان الرازى هو أبوجعفر الزينبي أو الزيني ، و محمد بن على الكوفي هو أبو سمينة الصيرفي المعنون في الرجال و هو يروى كتاب عيسى بن عبدالله بن محمد الهاشمي و هو يروى عن أبيه عبدالله بن محمد عن جد أبيه عمر بن على ، عن أمير المؤمنين عليه السلام .

مات أو هلك؟ في أيِّ واد سلك؟ قلت: جعلت فداك ثمَّ يكون ماذا؟ قال: لا يظهر إلاَّ بالسيف».

٢٠ – حد أننا على بن همام قال: حد أننا حميد بن زياد الكوفي ، قال: حد أننا الحسن بن على بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن ذائدة بن قدامة ، عن عبدالكريم قال: « ذ كر عند أبي عبدالله علي القائم ، فقال: أنتى بكون ذلك و الم يستدر الفلك حتى يقال: مات أوهلك ، في أي واد سلك ؟ فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم » .

و هذه الأحاديث دالة على ماقد آلت إليه أحوال الطوائف المنتسبة إلى التشييع ممين خالف الشرذمة المستقيمة على أمامة الخلف بن الحسن بن على على المحمور منهم من يقول في الخلف: أين هو؟ وأتى يكون هذا ؟ و إلى متى يغيب؟ وكم يعيش هذا ؟ و له الآن نيف و ثمانون سنة ، فمنهم من يذهب إلى أنه ميت، ومنهم من ينكر ولادته و يجحد وجوده بواحدة (ا) و يستهزء بالمصدق به ، و منهم من يستبعد المدة و يستطيل الأمد و لايري أن الله في قدرته و نافذ سلطانه و ماضي من يستبعد المدة و يستطيل الأمد و لايري أن الله في قدرته و وافذ سلطانه و ماضي عصره و غير أهل عصره ، و يظهر بعد مضي هذه المدة وأكثر منها ، فقد رأينا كثيراً من أهل زماننامم عمر مائة سنة وزيادة عليها وهو تام القوقة ، مجتمع العقل فكيف من أهل زماننامم من بين أهله لا قد حجقه الكبرى الذي يظهر دينه على كل الأدبان ، و يغسل بهاالا رجاس و الأدران (۱) كأنه لم يقرأ في هذا القرآن قصة موسى في ولادته و ما جرى على النساء والصبيان بسببه من القتل و الذا بح حتى هلك في ذلك الخلق و ما جرى على النساء والصبيان بسببه من القتل و الذا بح حتى هلك في ذلك الخلق الكثير تحر و أمن و أمن و أله عزو من و غلادته و ما جرى على النساء والصبيان بسببه من القتل و الذا بح حتى هلك في ذلك الخلق الكثير تحر و أمن و أمن و أن ما و أن عرق الله عزو و جل على رغم و ما جرى على النساء والصبيان بسببه من القتل و الذا بح حتى هلك في ذلك الخلق الكثير تحر و أن من واقع قضاء الله و ونافذ أمره ، حتى كو قد الله عزو و جل على رغم

<sup>(</sup>١) بواحدة يعنى ينكر أصل وجوده رأساً .

 <sup>(</sup>۲) الارجاس جمع رجس و هو بمعنى القذر ، والعمل القبيح . و فى بعض النسخ
 « الانجاس » و هو جمع نجس ، والادران جمع درن و هو الوسخ .

أعداثه وجعل الطالب له المفني لامثاله من الأطفال بالقتل و الذَّبح بسبيه هو الكافل له و المربّي، و كان من قصّته في نشوئه و بلوغه و هربه في ذلك الزَّمان الطويلما قد نبًّا ناالله في كتابه، حتَّى حضر الوقت الّذي أذن الله عز "وجل" في ظهوره ، فظهرت سنَّة الله الَّتي قدخلت من قبل ولن تجد لسنَّته تبديلاً ، فاعتبروا يا أولي الأبصار و اثبتوا أيِّها الشيعة الأخيار على مادلكم الله عليه وأرشدكم إليه ، واشكروه على ما أنعم به عليكم و أفردكم بالحُظوة فيه فا نَّه أهل الحمد والشكر .

## ﴿ فصل ﴾

١ \_ أخبر نا أحمد بن عمَّل بن سعيد قال : حدَّثنا القاسم بن عمَّل بن الحسن بن حازم ، قال : حدَّثنا عبيس بن هشام الناشري ، عن عبدالله بن جبلة ، عن فضيل [الصائغ] ، عن على بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنَّه قال : « إذا فقد الناس الإمام مكثوا سنيناً لايدرون أيناً من أيَّ ، ثمَّ ينظهرالله عز "و جلَّ لهم صاحبهم ، . ٢ \_ وبه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن على بن الحارث بن المغيرة ، عن أبيه قال:

<قلت لا مَى عبدالله عَلَيَّكُمُ : يكون فترة لا يعرف المسلمون فيها إمامهم؟ فقال : يقال ذلك ، قلت : فكيف نصنع ؟ قال : إذا كان ذلك فتمسلكوا بالأمر الأوال حتى يبين

لكم الآخر».

٣ \_ وبه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عمل بن منصور الصيقل ، عن أبيه منصور قال: قال أبو عبدالله التَّالِينُ عليه إذا أصبحت و أمسيت يوماً لا ترى فيه إماماً من آل عجَّد فاحبب من كنت تحبُّ ، وابغض من كنت تبغض (١) ، ووال من كنت توالى وانتظر الفرج صباحاً و مساء » .

و أخبر نا مجَّا، بن يعقوب الكليني"، عن عن عن عن أحمد بن عمَّا ، عن ابن فضَّال ، عن الحسن بن على العطَّار ، عن جعفر بن عبِّل ، عن منصور عمَّن ذكره ،عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ مثله (٢).

<sup>(</sup>١) أى كونوا على ما أنتم عليه .

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ١ ص٣٤٣ مع اختلاف في اللفظ.

٣ \_ حداً ثنا عبن بن همام قال : حداً ثنا عبدالله جعفر الحميري ، عن عبل بن عيسى ؛ و الحسن بن ظريف جميعاً ، عن حمَّاد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان قال : « دخلت أنا و أبيعلى أبي عبدالله تَحْلَيُّكُمْ فقال : كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام ً هدى ولا علماً يرى ، فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق ، فقال أبي : هذا والله البلاء فكيف نصنع جعلت فداك حينتُذ ؟ قال : إذاكان ذلك \_ و لن تدركه \_ فتمسلكوا بما فيأيديكم حتى يتنضح لكم الأمر. .

۵ - وبه ، عن مل بن عيسى؛ والحسن بن ظريف ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبدالله تَمَلَيُّكُمُّ قال : « قلت له : إنَّا نروى بأنَّ صاحب هذا الأمر يفقدزماناً فكيف نصنع عند ذلك؟ قال : تمسلكوا بالأمر الأوالالذي أنتم عليه حتلى ببين لكم، ٤ - على بن همام باسناده يرفعه إلى أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه أنه قال: ﴿ يِأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَصِيبِهِم فَيِهَا سَبِطَةً (١) يَأْرِزُ العَلْمِ فَيِهَا كُمَا تَأْرِزُ الحيَّة في جحرها ، فبينماهم كذلك إذ طلع عليهم نجم ، قلت : فما السبطة ؟ قال : الفترة ، قلت: فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ فقال: كونوا على ما أنتم عليه حتَّى يطلع الله لكم نجمكم».

٧ \_ و به ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم أنَّه قال : ﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وقعت السبطة بين المسجدين (٢) فيأرز العلم فيها كما تأرز الحيّة فيجحرها واختلفت الشيعة بينهم و سمتي بعضهم بعضاً كذَّابين ، و يتفل بعضهم في وجوه بعض ، فقلت :ما عند ذلك من خير ، قال : الخير كلَّه عند ذلك \_ يقوله ثلاثاً \_ يريد قرب الفرج ، .

حدَّ ثنا عِلى بن يعقوب الكليني "\_ رحمه الله \_ عن عدَّة من رجاله ، عن أحمد بن

<sup>(</sup>١) في القاموس : أسبط : سكت فرقاً ــ أي خوفاً ــ و بالارض : لصق و امتد من الضرب، و في نومه غمض ، و عن الامر تغابي ، و انبسط و وقع فلم يقدر أن يتحرك . و تقدم أن يأرز بمعنى ينضم و يجتمع بعضه الى بعض .

<sup>(</sup>٢) الظاهر كون المراد بالمسجدين مسجد الحرام و مسجد النبي (ص) أو الكوفة و السهلة و الاول أظهر .

عَلى ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن على بن الحسن (١) ، عن أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : «كيف أنت إذا وقعت البطشة ـ و ذكر مثله بلفظه » (٢) .

٨ ـ حد " ثنا أحمد بن هوذة الباهلي " أبو سليمان ، قال : حد " ثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي " ، قال : حد " ثنا عبدالله بن حمّاد الانصادي " ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ أنه قال : «باأ بان يصيب العالم سبطة ، يأر ز العلم بين المسجدين كما تأر ز الحية في جحرها ، قلت : فمّا السبطة ؟ قال : دون الفترة ، فبينماهم كذلك إذ طلع لهم نجمهم ، فقلت : جعلت فداك فكيف نصنع وكيف يكون مابين ذلك ؟ فقال لي : (") ما أنتم عليه حتى يأتيكم الله بصاحبها » .

هذه الرّ وايات الّتي قدجاءت متواترة تشهد بصحة الغيبة و باختفاء العلم، و المراد بالعلم الحجة للعالم، وهي مشتملة على أمر الا تُمتّة كالليك للشيعة بأن يكونوافيها على ماكانوا عليه لا بزالون ولا ينتقلون بل يثبتون ولا يتحو الون و يكونون متوقعين لما وعدوا به، و هم معذورون في أن لا يروا حجتهم وإمام زمانهم في أيّام الغيبة، و يضيق عليهم في كلّ عصر و زمان قبله أن لا يعرفونه بعينه و اسمه و نسبه، و محظور عليهم الفحص (۴) و الكشف عن صاحب الغيبة و المطالبة باسمه أو موضعه أو غيابه أو الاشادة بذكره (۵)، فضلاً عن المطالبة بمعاينته، و قال لذا : إيّاكم و التنويه، و كونوا على ما أنتم عليه وإيّاكم والشك ، فأهل الجهل الذين لاعلم لهم بما أتى عن الصادقين عليه الرّون بالارشاد إلى شخصه الصادقين عليه موضعه، ويقتر حون إظهاره لهم (۱)، و يذكرون غيبته لا نّهم بمعزل و الدّ لالة على موضعه، ويقتر حون إظهاره لهم (۱)، و يذكرون غيبته لا نّهم بمعزل

<sup>(</sup>١) هو على بن الحسن الطاطرى الواقفي الموثق . كمافي المرآة ، وفي بعض النسخ « على بن الحسين » . (٢) البطشة : الاخذ بالعنف ، و السطوة .

<sup>(</sup>٣) كذا و فيه سقط ، والسقط ظاهراً «كونوا على» بقرينة ما تقدم و ما يأتى .

<sup>(</sup>٣) المحظور \_ بالحاء المهملة و الظاء المعجمة \_ : الممنوع .

<sup>(</sup>٥) أشاد بذكره : رفعه بالثناء عليه .

<sup>(</sup>ع) الاقتراح السؤال بعنف من غير ضرورة أو السؤال بطريق التحكم .

عن العلم (اوأهل المعرفة مسلمون لما امروابه ، ممتثلون له ، صابرون على ما ندبوا إلى الصبر عليه ، و قد أوقفهم العلم والفقه مواقف الرّضا عن الله ، و التصديق لأولياء الله ، و الامتثال لأمرهم ، و الانتهاء عمّا نهوا عنه ، حدّدون ما حدّ و الله في كتابه من مخالفة رسول الله والشخط و الأئمة الذين هم في وجوب الطاعة بمنزلته لقوله : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (٢) » و لقوله : «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمرمنكم » (٣) ولقوله : » وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا فا نِ توليتم فاعلموا أنّما على رسولنا البلاغ المبين » (۴) .

و في قوله في الحديث الرّابع من هذا الفصل - حديث عبدالله بن سنان - «كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علماً يرى » دلالة على ما جرى و شهادة بماحدث من أمر السفراء الذين كانوا بين الامام عَلَيَكُ و بين الشيعة من ارتفاع أعيانهم وانقطاع نظامهم ، لأن السفير بين الامام في حال غيبته وبين شيعته هو العلم، فلما تمست المحنة على الخلق ارتفعت الأعلام و لا ترى حتى يظهر صاحب الحق علما الحيرة التي ذكرت وآذننا بها أولياء الله . وصح أمر الغيبة الثانية التي يأتي شرحها و تأويلها فيما يأتي من الأحاديث بعد هذا الفصل ، نسأل الله أن يزيدنا بصيرة وهدى ، و يو فقنا لما يرضيه برحته .

## ﴿ فصل ﴾

۱- أخبرنا على بن هميّام ، عن بعض رجاله ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه عن رجل ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عَلَيّ أنّه قال : « أقرب ما يكون هذه العصابة من الله و أرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجّة الله ، فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه و هم في ذلك يعلمون و يوقنون أنّه لم تبطل حجّة الله

<sup>(</sup>١) بمعزل عنه أي مجانب له ، بعيد عنه .

 <sup>(</sup>۲) النور: ۳۶.
 (۳) النساء: ۵۷.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٩٢.

ولاميثاقه ، فعندها توقّعوا الفرج صباحاً و مساء "() فان أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجّته فلم يظهر لهم ، و قدعلم الله عز و جل أن أولياء لا يرتابون ، ولو علم أنهم يرتابون ما غيّب حجّته طرفة عين عنهم ، و لا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس » (٢) .

٧ - حد أننا على بن يعقوب الكليني ، قال: حد أننا على ، بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن على بن خالد ، عمن حد أنه ، عن المفضل بن عمر ؛ قال الكليني : و حد أننا على بن يحيى ، عن عبدالله بن عبدالله أنه قال: « أقرب ما يكون العباد من اللهء و المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم أنه قال: « أقرب ما يكون العباد من اللهء و جل و جل و أرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل و عز و لم يظهر لهم ، ولم يعلموا [ب] مكانه ، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه ، فعندها فتوقعوا الفرج صباحاً و مساء ، فان أشد ما يكون غضب الله عز و جل على أعدائه إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم (اا) ، وقد علم الله أن أولياء لا يرتابون ، على أعدائه إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم (اا) ، وقد علم الله أن أولياء لا يرتابون ، و لو علم أنهم يرتابون ما غيت حجة [عنهم] طرفة عين ، ولا يكون ذلك إلا على رأس شراد الناس » .

<sup>(</sup>۱) « أقرب ما يكون » الظاهر كون « ما » مصدرية و « كان » تامة ، و « من » صلة لاقرب ، و المعنى أقرب أحوال كونهم من الله و أدضاها عنهم حين افتقدوا حجتهم . و ذلك لكون الايمان عليهم أشد، و الشبه عليهم أكثر و أقوى ، و الدعوة الى الباطل أوفر و أبسط، والثبات على مرالحق أصعب وأمنع . لاسيما اذا امتد زمان الغيبة ، « فعندها» أى عندحصول ذلك . «فتوقعوا الفرج صباحاً ومساء» كناية عن جميع الاوقات ليلا ونهاداً. قوله «فان أشد ما يكون غضب الله » في بعض نسخ الحديث « و ان » و هو أظهر ، و ما في المتن أيضاً بمعنى الواو أو للتعقيب الذكرى ، وكون الفاء للتعليل في غاية البعد و ان أمكن توجيهه بوجوه .

 <sup>(</sup>۲) أى لايكون ظهور الامام الا اذا فسدالزمان غاية الفساد ، و يحتمل أن يكون ذلك
 اشارة الى أن الغضب فى الغيبة مختص بالشرار تأكيداً لمامر . ( المرآة )

<sup>(</sup>٣) في الكافي « اذا افتقدوا حجته ولم يظهر لهم » .

و هذا ثناء الصادق تَحْتَكُمُ على أوليائه في حال الغيبة بقوله: أرضى ما يكون الله عنهم إذا افتقدوا حجة الله و حجب عنهم وهم مع ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله . و وصفه أنهم لا ير تابون ولوعلم الله أنهم ير تابون لم يغيب حجة طرفة عين ، والحمدلله الذي جعلنا من الموقنين غير المر تابين ولا الشاكين ولا الشاذ بن عن الجادة البيضاء إلى [البليات و]طرق الضلال المؤد ية إلى الردى و العمى، حمداً يقضى حقه و بمترى مزيده .

" - أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال : حد " ثنا على بن المفضل ؛ و سعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ وأحمد بن الحسين (١) و على بن أحمد بن الحسن القطواني " جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم الجواليقي " ، عن يزيد الكناسي قال : سمعت أباجعفر الباقر عَلَيْكُ يقول : «إن " صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف (١) ابن أمة سوداء ، يصلح الله له أمره في ليلة » (١) .

٣ حد أننا على أبن أحمد قال : حد أننا عبيد الله بن موسى العلوي ، عن أحمد ابن الحسين (٢) عن أحمد ابن الحسين (٢) عن أحمد بن هلال، عن عبد الرقحن بن أبي نجر ان ، عن فضالة بن أيتوب عن سدير الصير في قال : سمعت أباعبد الله الصادق عَلَيْتُكُنُ يقول : ﴿ إِن قَى صاحب هذا الأمر لشبها من يوسف (١) ، فقلت : فكأنت تخبر نا بغيبة أو حيرة ، فقال : ما ينكر هذا الخلق الملمون أشباه الخناز بر من ذلك؟ إن إخوة يوسف كانوا عقلاء ألباء أسباطاً أولاد أنبياء دخلوا عليه فكلموه و خاطبوه و تاجروه و راودوه و كانوا إخوته و هو

<sup>(</sup>١) يعنى به أبا عبدالله القرشي الاتي ذكره.

<sup>(</sup>۲) في بعض الاحاديث « سنة من يوسف» .

<sup>(</sup>٣) في كمال الدين « ان في القائم سنة من يوسف» و قال العلامة المجلسي قوله : ابن أمة سوداء » يخالف كثيراً من الاخبار التي وردت في صفة امه ظاهراً الا أن يحمل على الام بالواسطة أو المربية .

<sup>(</sup>٤) يعني به أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان أباعبدالله القرشي .

<sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « لسنة من يوسف » .

أخوهم لم يعرفوه حتى عرقهم نفسه ، وقال لهم : «أنا يوسف عمر فوه حينتذ فما تذكر هذه الامنة المتحيسة أن يكون الله جل وعز يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجسته عنهم، لقد كان يوسف إليه ملك مصر، و كان بينه و بين أبيه مسيرة نما نية عشر يوماً ، فلو أراد أن ينعلمه بمكانه لقدر على ذلك ، و الله لقد سار يعقوب و ولده عند البشارة تسعة أينام من بدوهم إلى مصر (١) ، فما تذكر هذه الامة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف ، و أن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه صاحب هذا الأمر يترد و بينهم ، و يمشي في أسواقهم ، و يطأ فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله لهأن يعرقهم نفسه كما أذن ليوسف حينقال له إخوته : « النك لا نت يوسف ؟ قال: له أن يعرقهم نفسه كما أذن ليوسف حينقال له إخوته : « النك لا نت يوسف ؟ قال:

حد تناتج بن يعقوب قال : حد أننا على بن إبراهيم ، عن من بن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن فضالة بن أيسوب ، عن سدير الصير في قال : سمعت أباعبدالله علي المنافق المنافق

۵ ـ و حد تنا على بن أجمد ، عن عبيدالله بن موسى، عن عبدالله بن جبلة ، عن الحسن بن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر الباقر عَلَيَكُم يقول : في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء سنة من موسى (٢) وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من عن صلوات الله عليهم أجمعين، فقلت : ما سنة موسى ؟قال : خائف يترقب قلت : وما سنة عيسى ؟ فقال : يقال فيه ماقيل في عيسى ، قلت : فما سنة يوسف ؟ قال : السجن و الغيبة ، قلت : وماسنة على وَالله وَاله وَالله و

<sup>(</sup>١) أي من طريق البادية .

<sup>(</sup>۲) في جل النسخ ههنا وفي جميع المواضع الاتية «شبه» وسيأتي في بيان المؤلف ذيل ح ١٢ ص ١٧٥ « سنة » فالظاهران الصواب «سنة» وصحف بشبه.

 <sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « هرجاً مرجاً » و اصل الهرج الكثرة في الشيء و الاتساع أي
 ايقتل الكفاد كثيراً.

رضى الله ، قلت : فكيف يعلم رضا الله ؟ قال : يلقى الله في قلبه الرَّحة » .

فاعتبروا يا أولى الأبصار ـ الناظرة بنور الهدى والقلوب السليمة من العمى المشرقة بالايمان و الضياء \_ بهذا القول قول الامامين الباقر و الصادق النَّه الناء في الغيبة و ماني الفائم عَلَيْكُمُ من سنن الأنبياء كَاليُّكُمُ من الاستتار والخوف، وأنَّه ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة ، و تأمَّلوه حسناً فا نَّـه يسقط معه الأُ باطيل و الأُضاليل التي ابتدعها المبتدعون الذين لم يذقهم الله حلاوة الايمان والعلم و جعلهم بنجوةمنه و بمعزل عنه ، و ليحمد هذه الطائفة القليلة النَّـز رَّة (١) اللهُ حقٌّ حمده على ما منَّ به عليها من الثبات على نظام الامامة و ترك الشذوذ عنها كماشذ" الأعكثر مميّن كان بعتقدها و طار يميناً و شمالاً و أمكن الشيطان [ منه و ] من قياده و زمامه ، يدخله في كلِّ لون و يخرجه من آخر حتَّى يورده كلُّ غيُّ و يصدُّه عن كلُّ رشد، و يكرُّ ه إليه الايمان و يزيِّن له الضلال ، و يجلَّى في صدره قول كلُّ من قال بعقله ، و عمل على قياسه ، و يوحش عنده الحقُّ (٢) و اعتقاد طاعة من فرض الله طاعته كما قال جل وعز "في محكم كتابه حكاية لقول إبليس لعنه الله « فبعز "تك لا عُوينتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين » (٦) وقوله تعالى : « ولا صَلَّنهم و لا منتينتهم (٩)». وقوله : « و لا تعدن لهم صراطك المستقيم (٥) ، أليس أمير المؤمنين عَلَيْكُم يقول في خطبته : « أنا حبل الله المتين، وأنا الصراط المستقيم، وأنا الحجّة لله على خلقه أجمعين بعد رسوله الصادق الأُمين تَهْ اللَّهُ عَلَى عَرْ أُو جِلَّ حَكَاية لِمَا ظَنَّه إِبْلِيسِ ﴿ وَلَقُدُ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلَيس ظنُّه فاتَّبعوه إلاَّ فريقاً من المؤمنين ، (٩) .

<sup>(</sup>١) النزرة بمعنى القليلة التافهة .

<sup>(</sup>٢) يعني ان الشيطان يوحش عنده الحتي و يخوفه منه .

<sup>(</sup>٣) ص: ٨٢ و ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٩.

<sup>(</sup>٥) الاعراف: ١٤. أي لاجلسن لهم ترصداً بهم.

<sup>(</sup>۶) سبأ : ۲۰

فاستيقظوا رحمكم الله من سنة الغفلة ، وانتبهوا من رقدة الهوى (١) ، ولايذهبن عنكم ما يقوله الصادقون كالله مفحاً باستماعكم إيناه بغيرا أذن واعية و قلوب مفكرة و ألباب معتبرة متدبرة لما قالوا ، أحسن الله إرشادكم و حال بين إبليس لعنه الله و بينكم حتى لاندخلوا في جملة أهل الاستثناء من الله بقوله جل و عز " : « إن " عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (١) و [تدخلوا في ] أهل الاستثناء من إبليس لعنه الله بقوله : « لا غوينهم أجمعين إلا "عبادك منهم المخلصين والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) الرقدة ـ بالفتح ـ : النومة .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) عباد بن يعقوب هو الرواجني المعنون في الرجال ، و له كتاب أخبار المهدى .
 و يحيى بن يعلى هو الاسلمي المعنون في تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « بسنتين » .

السفياني ؟ قال : لاولكن يقتله جيش بني فلان يخرج حتسّى يدخل المدينة ، ولايدري النسّاس في أي شيء دخل ، فيأخذ الغلام فيقتله فإذا قتله بغياً و عدواناً و ظلماً لم يمهلهم الله فعند ذلك يتوقسع الفرج » .

قال على بن يعقوب الكليني رحمه الله : حد ثنا على بن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عبدالله بن موسى ، عن عبدالله بن بكير ، عن ذرارة قال: سمعت أباعبدالله علي قول ـ وذكر مثله ـ .

وحد أننا على بن يعقوب، عن الحسين بن أحمد (١)، عن أحمد بن هلال قال : حد أننا عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن ذرارة بن أعين قال : قال أبوعبد الله على أله و ذكر هذا الحديث بعينه و الد عاء و قال أحمد بن هلال : سمعت هذا الحديث منذ ست و خمسين سنة (٢) .

٧ - حد أننا على بن همام باسناد له عن عبدالله بن عطاء المكتى قال : قلت لا بي جعفر تلقيلا : إن شيعتك بالعراق كثيرة و والله مافي أهل بيتك مثلك ، فكيف لا تخرج فقال : ياعبدالله بن عطاء قد أخذت تفرش الذنيك للنوكى (٢) إي والله ما أنابصاحبكم قلت : فمن صاحبنا ؟ فقال : انظروا من غيست عن الناس ولادته ، فذلك صاحبكم ، إنه ليس منا أحد ينشار إليه بالأصابع و يمضغ بالألسن إلا مات غيظاً أو حتف أنفه » (٤) .

<sup>(</sup>١) كذا في الكافي و الظاهر كونه تصحيف « الحسين بن محمد بن عامر » .

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن هلال العبر تائي ولد سنة ثمانين و ماثة ، و توفى سنة سبع و ستين و ماثنين ، و سماعه هذا الكلام كان قبل ميلاد القائم عليه السلام بخمسين سنة تقريباً .

<sup>(</sup>٣) « أخذت » من أفعال المقادبة أى شرعت ، و « تفرش » خبره أى تفتح و تبسط ، و « النوكي» جمع أنوك \_ كحمقى \_ جمع أحمق وزناً و معنى ، و هو مثل لكل من يقبل الكلام من كل أحد و ان كان أحمق . و «اى» لتصديق الكلام السابق الدال على قبح الخروج و عدم الاذن فيه . ( المرآة ) .

 <sup>(</sup>۴) يحتمل أن يكون الترديد من الراوى ، أويكون لمحض الاختلاف في العبارة أى
 ان شئت قل هكذا و ان شئت هكذا . ( البحار )

حد أننا على بن يعقوب الكليني قال: حد أننا الحسين بن على ، وغيره ، عن جعفر بن على ، عن على أبي بن العباس بن عامر ، عن موسى بن هلال الكندي ، عن عبدالله بن عطاء المكتى ، عن أبي جعفر عَليَّا الله وذكر مثله .

۸ ــ حد أننا على بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي قال : حد أنني على ابن أحمد القلائسي بمكته سنة سبع و ستين و مائتين قال: حد أننا على بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن موسى بن هلال ، عن عبدالله بن عطاء المكتى قال : «خرجت حاجاً من واسط ، فدخلت على أبي جعفر على بن علي التقلائ فسألني عن الناس والا سعار ، فقلت : تركت الناس ماد بن أعناقهم إليك لو خرجت لا تبعك الخلق ، فقال : يا ابن عطا قد أخذت تفرش اذنيك للنوكي ، لاوالله ماأنا بصاحبكم ولايشار إلى رجل منا بالأصابع و يمط إليه بالحواجب (۱) إلا مات قتيلا أو حتف أنفه ، قلت : وما حتف أنفه ؟ قال : يموت بغيظه على فراشه ، حتى يبعث الله من لايؤبه لولادته ، قلت : و من من لايؤبه لولادته ؟ فقال : أنظر من لايدري الناس أنه ولد أم لا ، فذاك صاحبكم » .

9 - حد " ثنا على بن بعقوب قال : حد " ثنا عد " من أصحابنا، عن سعد بن عبدالله عن أيسوب بن نوح قال : قلت لا بي الحسن الر ضا عَلْيَكُن : « إنّا نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر ، و أن يسوقه الله إليك عفوا بغير سيف (٢) ، فقد بويع لك ، وقد ضر بت الد "راهم باسمك، فقال : مامنا أحد اختلفت الكتب إليه وا شير إليه بالا صابع (١) و سئل عن المسائل و حملت إليه الأموال إلا " اغتيل (١) أو مات على فراشه حتى ببعث الله لهذا الا مرغلاما منا خفى " المولد و المنشأ ، غير خفى " في نسبه » (٩) .

<sup>(</sup>١) في الصحاح : مطه يمطه أي مده ، و مط حاجبيه أي مدهما .

<sup>(</sup>٢) في الصحاح: يقال أعطيته عفو المال يعني بغير مسألة .

<sup>(</sup>٣) كناية عن الشهرة.

 <sup>(</sup>۴) الاغتيال هوالاخذ بغتة ، والقتل خديعة. ولعل المراد به الموت بالسلاح ، والمراد بالموت على الفراش الموت مسموماً ، أوالاول أعم من الثاني ، والثاني الموت غيظاً من غير ظفر على العدو ، و « أو » للتقسيم لا للشك .

 <sup>(</sup>۵) كذا في بعض النسخ و الكافي ، وفي بعضها « غير خفي في نفسه » .

١٠ ــ و حد تنا على بن همام قال: حد تنا جعفر بن على ، قال: حد تنا جعفر بن على بن مالك ، قال: حد تنا عباد بن يعقوب ، عن يحيى بن يعلى ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن عبدالله بن عطاء قال: « قلت لا بي جعفر الباقر علي المنافئ : أخبرني عن القائم علي المنافئ فقال: و الله ما هو أنا ولا الذي تمد ون إليه أعناقكم، ولا يعرف ولادته (١) ، قلت: بما يسير ؟ قال: بما سار به رسول الله والمنفئ ، هدر ما قبله واستقبل».

۱۱ ــ حد أننا مجلى بن همام قال: حد أننا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن مجلى بن عبد عبد الله علي عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد الله أمر غيبة المتمسلك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده (١) ثم أطرق مليلًا، ثم قال: إن الصاحب هذا الأمر غيبة فليتلق الله عبد (١) و ليتمسلك بدينه».

و حد " ثني على بن يعقوب الكليني " ، عن على بن يحيى ؛ و الحسن بن على جميعاً ، عن جعفر بن على الكوفي " ، عن الحسن بن على الصير في " ، عن صالح بن خالد ، عن يمان التمار قال : « كنا جلوساً عند أبي عبدالله عليا فقال : إن " لصاحب هذا الأمر غيبة \_ و ذكر مثله سواء » \_ .

ومن الذي يشك جهور الناس في ولادته إلا القليل، وفي سنه وفي سنة ومن الذي لا يؤبه له كثير من الخلق ولا الناس في ولادته إلا القليل، وفي سنة ومن الذي لا يؤبه له كثير من الخلق ولا يصد قون بأمره، ولا يؤمنون بوجوده إلا هو، أوليس الذي قد شبه الأئمة الصادقون على أمره والمقيم على ولادته عند غيبته مع تفر ق الناس عنه ويأسهم منه واستهزائهم بالمعتقد لا مامته ونسبتهم إياهم إلى العجز وهم الجازمون المحقون المستهزئون غداً بأعدائهم ببخارط (ع) شوك الفتاد بيده و الصابر على شد ته، وهي المستهزئون غداً بأعدائهم ببخارط (ع)

<sup>(</sup>١) أى هو الذى لا تعرف ولادته ، و في بعض النسخ « لا يعرف ولا يؤبه له » .

<sup>(</sup>٢) الخارط من يضرب يده على الغصن ، ثم يمدها الى الاسفل ليسقط ورقه ، والقتاد ــ كسحاب ــ : شجر صلب شوكه كالابر ، وخرط القتاد مثل لارتكاب صعاب الامور .

 <sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « فليتق الله عند غيبته » .

<sup>(</sup>٣) قوله « بخارط » خبر ليس ، و دأب المؤلف الفصل بين المبتدأ و الخبر .

هذه الشرذمة المنفردة عنهذا الخلق الكثير المداّعين للتشيّع الذين تفراقت بهم الأهواء و ضاقت قلوبهم عن احتمال الحق و الصبر على مرارته و استوحشوا من التصديق بوجود الامام مع فقدان شخصه و طول غيبته التي صداّقها و دان بها و أقام عليها من عمل على قول أمير المؤمنين عَلَيْتُكُ : « لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه» و استهان و أقل الحفل بما يسمعه من جهال (۱) الصم البكم العمي، المبعدين عن العلم، فالله نسأل تثبيتاً على الحق ، و قواة في التماسك به و باحسانه.

## ﴿ فصل ﴾

١- حد أنما أحمد بن محبوب معيدا بن عقدة قال : حد أنما على بن الحسن التيملي ، عن عمر بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عماد الصير في قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ : يقول: «للقائم غيبتان إحداهما طويلة، والأخرى قصيرة (٢) فالا ولى يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه » (١).

٢ - حد ثنا مجل بن بعقوب ، عن مجل بن يحيى ، عن مجل بن الحسين ، عن الحسن الحسن الحسن البن محبوب ، عن إسحاق بن محار قال: قال أبوعبدالله تَهْ الله على الله عيبتان إحداهما قصيرة ، و الأخرى طويلة ، [ الغيبة ] الأولى لا يعلم بمكانه [ فيها ] إلا خاصة شيعته، و الأخرى لا يعلم بمكانه [ فيها ] إلا خاصة مواليه في دينه» (٤).

<sup>(</sup>١) أى لا يهتم بما يسمع من الجهال من القول التافه .

<sup>(</sup>۲) كأن الراوى تصرف فى لفظ الخبر بالتقديم والتأخير، والصوابأن يقول احداهما قصيرة و الاخرى طويلة لئلا يخالف النشر اللف كما فى الخبر الاتى .

<sup>(</sup>٣) ای خدمه و أهله الذین کانوا علی دینه .

<sup>(</sup>۴) ليس في الكافي «في دينه» ، ثم اعلم أنه كان للقائم عليه السلام غيبتان أوليهما من زمان وفاة أبيه عليهما السلام الى فوت أبي الحسن على بن محمد السمرى دابع السفراء ، و وفاة الامام ابى محمد العسكرى ٩ دبيع الاول سنة . ٢٥ ، و وفاة السمرى ١٥ شعبان المعظم ...

٣ ـ حد أثنا أحمد بن من بن سعيد قال : حد أثنا على أبن الحسن ، قال : حد أثنا عبد الرجم بن أبي نجران، عن علي بن مهزياد (١) ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر اليماني قال : سمعت أباجعفر تُلْيَكُ يقول: « إن لصاحب هذا الأمر غيبتين و سمعته يقول: لا يقوم القائم ولا حد في عنقه بيعة » .

حد تنا عبر بن يعقوب قال: حد تنا عبر بن يحيى، عن أحمد بن عبر ، عن الحسين بن سعيد، عن أبي عبدالله علي قال: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله علي قال: « يقوم القائم المجلل وليس لا حد في عنقه عقد ولاعهد ولابيعة » (١) .

۵ ـ و أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حدَّ ثنا القاسم بن على بن الحسن بن حازم من كتابه قال: حدَّ ثنا عبيس بن هشام، عن عبدالله بن جبلة، عن إبراهيم بن المستنير (")عن المفضّل بن عر الجعفي من عن أبي عبدالله الصادق عَلَيَّ الله قال: «إن الصاحب

←سنة ۲۹ فتكون الغيبة الأولى التي تسمى بالصغرى قريباً من ۷۰ سنة ، ثم بعدها تكون الغيبة الاخرى الطويلة و تسمى بالغيبة الكبرى . و النواب الاربعة الذين يعبر عنهم بالسفراء اولهم أبوعمر عثمان بن سعيد العمرى ، و الثانى ابنه ابوجعفر محمد بن عثمان ، و الثالث أبو القاسم حسين بن دوح ، والرابع أبو الحسن محمد بن على السمرى .

(۱) السند معضل أو مضطرب ، فان على بن الحسن التيملي متأخر عن على بن مهزيار و أما ابن أبي نجران فمتقدم عليه و كأن فيه تصحيفاً ، ولعل الصواب « و على بن مهزيار » .

(۲) قال العلامة المجلسى: العهد و العقد و البيعة متقادبة المعانى، و كأن بعضها مؤكد بالبعض، ويحتمل أن يكون المراد بالعهد الوعد مع خلفاء الجود برعايتهم أو وصيتهم اليه، يقال: عهد اليه اذا أوصى اليه، أو العهد بولاية العهد كما وقع للرضا عليه السلام، و بالعقد عقد المصالحة و المهادنة كما وقع بين الحسن عليه السلام و بين معاوية، و البيعة الاقرار ظاهراً للغير بالخلافة مع التماسح بالايدى على الوجه المعروف، وكأنه اشارة الى بعض علل الغيبة و فوائدها كما روى الصدوق \_ رحمه الله \_ باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: « صاحب هذا الامر تغيب ولادته عن هذا الخلق لئلا يكون لاحد في عنقه بيعة اذا خرج، و يصلح الله عزوجل أمره في لبلة » . (٣) كذا .

هذا الأمر غيبتين إحديهما تطول حتنى يقول بعضهم : مات ، و بعضهم يقول : قُنْتُهِل، و بعضهم يقول : قُنْتُهِل، و بعضهم يقول : ذهب ، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا " نفر يسير ، لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلى أمره » .

و لو لم يكن يروى في الغيبة إلا" هذا الحديث لكان فيه كفاية لمن تأمّله.

ع ـ و به ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سلمة بن جناح ، عنحاذم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبدالله تَاليَّكُمُ فقلت له : « أصلحك الله إن ابواي هلكا و لم يحجا و إن الله قد رزق و أحسن فما تقول في الحج عنهما ؟ فقال : افعل فائله يبر دلهما ، ثم قال لي : يا حازم إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية ، فمن جاك يقول : إنه نفض يده من تراب قبره (١) فلا تصد قه» .

حد أننا عبدالواحد بن عبدالله قال: حد أننا أحمد بن مجل بن رباح الز هري قال: حد أننا أحمد بن عبد الكريم بن عمرو، حد أننا أحد بن على الحميري ، عن الحسن بن أيسوب، عن عبدالله على الحميري ، عن حاذم بن حبيب قال: « قلت لا بي عبدالله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه و أتصد ق فما ترى في ذلك ؟ أبي هلك و هو رجل أعجمي و قد أردت أن أحج عنه و أتصد ق فما ترى في ذلك ؟ فقال: افعل فا ينه يصل إليه ، ثم قال لي : ياحاذم إن الصاحب هذا الأمر غيبتين \_ و ذكر مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله سواء \_ » .

٧ - أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد " ثنا على بن المفضل بن إبراهيم ابن قيس ؛ و سعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ وأحمد بن الحسين بن عبدالملك ؛ و على بن أحمد بن الحسن القطواني " قالوا جميعاً : حد " ثنا الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم [ بن زياد ] الخادقي " ، عن أبي بصير قال : « قلت لا بي عبدالله عَلَيْنَا فِي ) : كان أبو جعفر عَلَيْنَا فَيَا الْحَدَّلُ : كان أبو جعفر عَلَيْنَا فَيَا الْحَادِقِي " ، عن أبي بصير قال : « قلت لا بي عبدالله عَلَيْنَا فِي ) : كان أبو جعفر عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا فَيْنَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) نفض الثوب: حركه ليزول عنه الغبار، و هذا كناية عن الاخبار بالموت.

<sup>(</sup>۲) هو سعيد بن بيان يكنى أباحنيفة يلقب بسايق الحاج لانه يسوق الحاج من الكوفة و روى عن الوليدبن صبيح أنه قال لابى عبدالله عليه السلام: «ان أباحنيفة رأى هلال ذى الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة ؟ فقال: ما لهذا صلاة » ، عنونه النجاشي و قال: أبوحنيفة سائق الحاج الهمداني ثقة ، روى عن أبى عبدالله عليه السلام ، و له كتاب يرويه عدة من أصحابنا .

يقول: لقائم آل على غيبتان إحداهما أطول من الأخرى؟ فقال: نعم ولا يكونذلك حتمى يختلف سيف بني فلان و تضيق الحلقة، و يظهر السفياني و يشتد البلاء، و يشمل الناس موت وقتل بلجأون فيه إلى حرم الله و حرم رسوله والمنظم .

۸ ـ عبد الواحد بن عبدالله قال: حد أننا أحمد بن على بن رباح ، قال: حد أننا أحمد بن على الحميري قال: حد أننا الحسن بن أيتوب ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن العلاء بن رزين ، عن على بن مسلم الثقفي ، عن الباقر أبي جعفر عَلَيَكُ أنه سمعه يقول: ﴿ إِنَ لَقَائِم غَيْدِتِينَ يَقَالَ لَه فِي إحديهما: هلك ولا يدرى في أي واد سلك » .

٩ - على بن يعقوب قال: حد أننا على بن يحيى ؛ و أحمد بن إدريس ، عن الحسن ابن على الكوفي ، عن على بن حسان ، عن عبد الرسمين كثير ، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أباعبد الله تَلْكُلُ يقول: ﴿ إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين ، يرجع في إحديهما إلى أهله (١) ، و الأخرى يقال: هلك، في أي واد سلك ، قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك ؟ قال: إن اداعى مداع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله » (٢) .

هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن المفائم تَطَيِّلُ غيبتين أحاديث قد صحت عندنا بحمدالله ، وأوضح الله قول الأئمة عليه وأظهر برهان صدقهم فيها، فأماالغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الامام تطيّل و بين الخلق قياماً منصوبين ظاهرين موجودي الاشخاص و الأعيان ، يخرج على أيديهم غوامض العلم (") ، وعويص الحكم ، والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات و المشكلات ، و

<sup>(</sup>١) في الكافي ج ١ ص ٣٤٠ « يقول : لصاحب هذا الامر غيبتان : احداهما يرجع منها الى أهله » . ولعلالمراد برجوعه وصول خبره .

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي الكافي «اذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله».

 <sup>(</sup>٣) النسخ مختلفة في ضبط هذه الكلمة ففي بعضها « الشفاء من العلم » و وفي بعضها « السهاء العلم » ، والشفاء بالمد : الدواء ، و بالقصر بقية الهلال قبل أن يغيب و حرف كل شيء وحده .

هي الغيبة الفصيرة الَّتي انقضت أيَّامها و تصرمت مدَّنها(١).

و الغيبة النانية هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء و الوسائط للأمر الذي يربده الله تعالى، والتدبير الذي يمضيه في الخلق، و لوقوع التمحيص و الامتحان و البلبلة و الغربلة و التصفية على من يدّعي هذا الأمر كما قال الله عز و جل : و ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. و ما كان الله ليطلعكم على الغيب ، (\*) و هذا زمان ذلك قد حضر ، جعلنا الله فيه من الثابتين على الحق ، و ممن لا يخرج في غربال الفتنة ، فهذا معنى قولنا و له غيبتان » و نحن في الأخيرة نسأل الله أن يقر ب فرج أوليائه منها ويجعلنا في حير خيرته و جملة التابعين لصفوته ، و من خيار من ارتضاه وانتجبه لنصرة وليه و خليفته فا نه ولي الاحسان، جواد منان (\*).

۱۰ \_ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا القاسم بن على بن الحسن [بن حازم] قال: حد أننا عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أحمد بن الحادث (٤) ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله تَلْبَاكُم أنه قال: ﴿ إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبة يقول فيها ﴿ ففر رَت منكم لمن خفتكم فوهب لي ربني حكماً و جعلني من المرسلين (١٥).

١١ حد أننا على بن همام قال: حد أنني جعفر بن على بن مالك ، قال: حد أنني الحسن بن على بن سماعة ، قال: حد أنني أحمد بن الحارث الأنما طي ، عن المفضل ابن عمر ، عن أبي عبدالله تَلْتِكُم أنه قال: ﴿ إِذَا قَامِ الْقَائِمِ تَلَاهِذَهُ الآية ﴿ فَفُر رَتَّ مَنْكُم لَلَّا خَفْتُكُم ﴾ .

١٢ \_ حدَّ ثنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عمِّل بن

 <sup>(</sup>۱) تصرمت السنة أى انقضت ، و يدل على أن تأليف الكتاب كان بعد وفاة على بن
 محمد السمرى و ذلك في شعبان سنة تسع و عشرين و ثلاثما ثة .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٧٨ - ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) المنان الكثير النعم ، و الذى أنعم متواصلا .

<sup>(4)</sup> هو الانما طي الواقفي، له كتاب.(۵) الشعراء: ۲۱.

رباح، قال : حد تنني أحمد بن على الحميري ، عن الحسن بن أيسوب ، عن عبدالكريم ابن عرو الخنعمي ، عن أحمد بن الحادث ، عن المفضل بن عمر قال : سمعته يقول \_ يعنى أباعبدالله عَلَيَ الله على الباقر عَلَيْقَالُهُ : إذا قام القائم [ عَلَيْكُ ] قال : « ففر رت منكم لما خفتكم فوهب لي ربسي حكما و جعلني من المرسلين » .

هذه الأحاديث مصداق قوله : « إن َّ فيه سُنــَّة من موسى (١) ، و إنَّـه خائف يترقّب » .

۱۳ ـ حدَّ ثنا مجّربن همام قال: حدَّ ثنا جعفر بن مجّل بن مالك ، قال: حدَّ ثنى الحسن بن مجّل الصيرفي (٢) قال: حدَّ ثني يحيى بن المثنى العطار، عن عبدالله بن الحير ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُم أنَّه قال: « يفتقد الناس إماماً يشهد المواسم (٣) يراهم ولا يرونه ».

۱۴ ــ حد ثنا مجل بن يعقوب ، عن مجل بن يحيى ، عن جعفر بن مجل ، عن إسحاق ابن عجل ، عن يعقوب ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أباعبدالله تخليا الله تعليا يقول : « يفقد الناس إمامهم ، يشهد المواسم فيراهم ولا يرونه» .

۱۵ ـ حد أننا عبدالواحد بن عبدالله قال : حد أننا أحمد بن عمّر و ، بن رباح ، قال : حد أننا أحمد بن عمر و ، عن ابن بكير ؛ حد أننا أحمد بن عمر و ، عن ابن بكير ؛ و يحيى بن المثنتي، عن زرارة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْتَاكُم يُقول : ﴿ إِن لَلْقَائُم غيبتين يرجع في إحديهما ، و[في] الأخرى لايدرى أين هو ، يشهد المواسم يرى الناس ولا يرونه » .

١٤ \_ حدٌّ ثنا على بن يعقوب الكليني ، عن الحسين بن عمَّل ، عن جعفر بن عمِّل،

<sup>(</sup>۱) كذا ، و تقدم كونه « شبه من موسى » .

<sup>(</sup>٢) كذا في كمال الدين ، وفي الكافي « اسحاق بن محمد الصيرفي » كما يأتي .

<sup>(</sup>٣) يعنى في الحج عند الطواف أو السعى أو الوقوفين أو حين الرمي .

عن القاسم بن إسماعيل ، عن يحيى بن المثنتى ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليان أنه قال : «للقائم غيبتان ، يشهد في إحديهما المواسم برى الناس ولا يرونه فيه ، (١) .

۱۷ - حد قنا عبل بن همام - رحمه الله - قال : حد قنا أحمد بن ما بنداذ ، قال : حد قنا أحمد بن هابنداذ ، قال : حد قنا أحمد بن هلال ، عن موسى بن القاسم بن معاوية البجلي ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر النظام قال : «قلت له : ما تأويل هذه الآية : «قل أدأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين (۱) » قال : إذا فقد تم إمامكم فمن يأتيكم بامام جديد » .

و حدَّ ثنا عِلَى بن يعقوب الكليني ، عن على بن على بن عن سهل بن زيادالآ دمى ، عن موسى بن القاسم بن معاوية البجلي ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر النظائة قال: قلت له: ما تأويل هذه الآية - مثله بلفظه إلا أنَّه قال: - « إذا غاب عنكم إمامكم من يأتيكم با مام جديد » .

۱۸ حد تناعلی بن أحمد البندنیجی ، عن عبیدالله بن موسی العلوی العباسی عن عبدالله بن موسی العلوی العباسی عن عبدالله عن علی بن أحمد القلانسی ، عن أیسوب بن نوح ، عن صفوان بن یحیی ، عن عبدالله ابن بکیر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عَلْیَا الله و اِن الله الله معند ، عند و لم ذلك ؟ قال : یخاف و أوما بیده إلى بطنه و يجحده أهله (۲) ، قلت : و لم ذلك ؟ قال : یخاف و أوما بیده إلى بطنه و يخاف .

١٩ \_ حد " ثنا على " بن أحد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي " ، عن أحد بن الحسن (٢) ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن ذرارة ، عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت

<sup>(</sup>١) ليس في الكافي لفظة « فيه » . و لعل المراد بالرؤية المعرفة يعني لا يعرفه أحد من الناس ، وهو أظهر .

<sup>(</sup>٢) الملك : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أى ينكرون ميلاده أو وجوده خوفاً من قتله .

<sup>(</sup>۴) الظاهر كونه أحمد بن الحسن بن على بن فضال المكنى بأبي عبدالله أو أبي \_ الحسين وهو فطحى موثق وفي بعض النسخ « احمد بن الحسين » وهو احمد بن الحسين بن سعيد القرشي ظاهراً .

أباجعفر تَلْكِلُنُ يقول: ﴿إِنَّ لَلْقَائَمُ تَلَكِّلُنُ عَيْبَةً قَبَلَأُنْ يَقُومُ ، قَلَتَ : وَ لَم ؟ قَالَ :يخافُ \_ و أومأ بيده إلى بطنه \_ يعنى القتل » (١) .

٢٠ \_ و أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال : حد ننا على بن الحسن التيملي ، عن العباس بن عامر بن رباح ، عن ابن بكير ، عن ذرارة قال : سمعت أباجعفر الباقر على يقول : د إن للغلام غيبة قبل أن يقوم ، وهو المطلوب تراثه ، قلت : ولم ذلك؟ قال : يخاف \_ وأوما بيده إلى بطنه \_ يعني القتل » .

٢١ ـ وحد أننا أحمد بن على بن سعيد قال : حد أننا أبوع عبدالله بن أحمد بن المستورد الاشجعي قال : حد أننا عبيدالله أبوجعفر الحلبي ، قال : حد أننا عبدالله بن بكير ، عن ذرارة ، قال: سمعت أباعبدالله جعفراً علي يقول : • إن اللقائم عليم غيبة قبل أن يقوم، قلت : ولم ذلك ؟ قال : إنه يخاف \_ وأوما بيده إلى بطنه يعنى القتل ،

أخبرنا مجل بن يعقوب الكليني ، عن مجل بن يحيى ، عن جعفر بن مجل ، عن الحسن بن معاوية (٢) ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْتِكُم يقول ـ و ذكر مثله ـ .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ في كتاب غيبته: لاعلة تمنع من ظهوره عليه السلام الا خوفه على نفسه من القتل لانه لوكان غير ذلك لما ساغ له الاستتاد و كان يتحمل المشاق و الاذى ، فان مناذل الاثمة و كذلك الانبياء عليهم السلام انما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات الله تعالى ، فان قيل : هلا منع الله من قتله بما يحول بينه و بين من يريد قتله ؟ قلنا : المنع الذى لا ينافى التكليف هو النهى عن خلافه و الامر بوجوب اتباعه ونصرته و الزام الانقياد له ، وكل ذلك فعله تعالى ، و اما الحيلولة بينهم و بينه فانه ينافى التكليف ، و ينتقض الغرض ، لان الغرض بالتكليف استحقاق الثواب ، والحيلولة تنافىذلك ، و دبما كان فى الحيلولة و المنع من قتله بالقهرمفسدة للخلق فلا يحسن من الله فعلها . انتهى . أقول : وحكمه عليه السلام غير حكم آبائه عليهم السلام ، فلا يناقض قول الشيخ (ده) بفعل آبائه (ع) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الكافي ولم أجده .

۲۲ \_ حد ثنا على بن همام، عن جعفر بن على بن مالك، قال: حد ثني أحمد ابن ميثم، عن عبيدالله بن موسى (۱) عن عبدالا على بن حصين المتعلمي ، عن أبيه قال: «لقيت أباجعفر على بن على التعليم التعليم ، عن أبيه قال: «لقيت أباجعفر على بن على التهلك في حج أو عمرة فقلت له: كبرت سنلي، و دق عظمي فلست أدري يقضى لي لفاؤك أم لا فاعهد إلى عهدا و أخبرني متى الفرج؟ فقال: إن الشريد الطريد الفريد الوحيد ، المفرد من أهله ، الموتور بوالده (۲) ، فقال: إن الشريد الرايات، واسمه اسم نبى ، فقلت: أعد على ، فدعا بكتاب أديم أو صحيفة فكتب لي فيها».

٢٣ \_ و حد " تنا أحمد بن على بن سعيد قال : حد " ثنا أبوعبد الله يحيى بن ذكرياً ابن شيبان من كتابه قال : حد " ثنا معاوية بن هشام ، عن صباح ، قال : حد " ثنا سالم الأشل ، عن حصين التغلبي " (٢) قال : لقيت أبا جعفر على

<sup>(</sup>۱) أحمد بن ميثم من ثقات الكوفيين و فقهائهم . و الظاهر كون عبيدالله بن موسى هو العبسى الكوفي . و عبد الاعلى بن حصين التغلبى أو الثعلبى لم أجده ، انماكان فى أنساب السمعانى عبد الاعلى بن عامر الثعلبى ينسب الى ثعلبية احدى مناذل الحاج فى البادية ، و فى التقريب عنونه و قال : صدوق . فيمكن أن يكون نسبة الى الجد ، و حصين بن عامر معنون فى الجامع و قال يكنى ابا الهيئم الكلبى الكوفى وعده من أصحاب الصادق عليه السلام . فيحتمل بعيداً كونه عبد الاعلى بن حصين بن عامر .

<sup>(</sup>۲) الموتور بوالده أى قتل والده ولم يطلب بدمه ، و المراد بالوالد اما العسكرى عليه السلام أو الحسين صلوات الله عليه أو جنس الوالد ليشمل جميع الائمة عليهم السلام . و قوله «المكنى بعمه» لعل كنية بعض أعمامه أبو القاسم ، أو هو عليه السلام مكنى بابى جعفر أو أبى الحسين أو أبى محمد أيضاً ، ولا يبعد أن يكون المعنى لا يصرح باسمه بل يعبر عنه بالكناية خوفاً من عمه جعفر ، و الاوسط أظهر ، ولا ينافى التكنية بابى القاسم . و قوله «اسمه اسم نبى » يعنى نبينا . و عبر عنه بهذه العبارة خوفاً ، و للنهى عن التسمية . و البيان مأخوذ من البحاد .

<sup>(</sup>٣) كذا و تقدم الكلام فيه .

ابن على على المنظم وذكر مثل الحديث الأوال إلا أنه قال: « ثم نظر إلى أبوجعفر عند فراغه من كلامه ، فقال: أحفظت [أم] أكتبها لك؟ فقلت: إن شئت ، فدعا بكراع من أديم أو صحيفة فكتبها لي، ثم دفعها إلى ، و أخرجها حصين إلينافقر أها علينا ، ثم قال: هذا كتاب أبي جعفر عَلَيْنًا » .

۲۴ \_ و حد "ثنا مجل بن هما قال: حد "ثنى جعفر بن عجل بن مالك ، قال: حد "ثنى عبد الطائى "، عن أبى الجادود عن أبى جعفر مجل بن على "أيقال أنه قال: « صاحب هذا الأمر هو الطريد الشريد (۱) الموتور بأبيه ، المكنس بعمه ، المفرد من أهله ، اسمه اسم نبى ".

۲۵ ـ حد أثنا أحمد بن عمل بن سعيد قال : حد أثنا حميد بن ذياد قراءة عليه من كتابه قال : حد أثنا جعفر بن مل عليقطاً ؛ و كتابه قال : حد أثنا جعفر بن مل عليقطاً ؛ و عن يونس بن يعقوب ، عن سالم المكلي ، عن أبي الطفيل قال (٢) : قال لي عامر بن واثلة : إن الذي تطلبون وترجون إنسما يخرج من مكلة حتى يري الذي يحب ، و لوصار أن يأكل الأغصان أغصان الشجرة » .

فأي أمر أوضح و أي طريق أفسح من الطريقة التي دل عليها الا ثمة عليه الله ثمة عليه في هذه الغيبة ونهجوها لشيعتهم حتى يسلكوها مسلمين غير معارضين ، ولا مقترحين، ولا شاكين ، و هل يجوز أن يقع مع هذا البيان الواقع في أمر الغيبة شك ؟ و أبين من هذا في وضوح الحق لصاحب الغيبة و شيعته ما :

حد تنا به على بن هم ما قال: حد تنا أحمد بن ما بنداذ قال: حد تنا أحمد ابن هالال ، قال: حد تنا أحمد بن على القيسى ، عن أبي الهيثم الميثمي (٢٠) عن أبي ابن هالال ، قال: حد أنا أحمد بن على القيسى ، عن أبي الهيثم الميثمي على أنه قال: « إذا توالت ثلاثة أسماء على وعلى و الحسن كان عبدالله جعفر بن على على الحسن كان عبدالله جعفر بن على على المعلى المعلى

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « الطريدالفريد » .

<sup>(</sup>٣) يعنى قال سالم المكى: قال لى عامر بن واثلة أبو الطفيل.

<sup>(</sup>٣) لم أجده و كأنه ابراهيم بن شعيب الميثمى و صحف ابراهيم بأبى الهيثم للتشابه الخطى .

رابعهم قائمهم » (١) .

٢٧ – على بن هميّام قال: حدَّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن عيسى بن عبيد ، عن على بن أبي يعقوب البلخي قال: سمعت أباالحسن الرَّ ضا تَطَيِّلُ يقول: « إنّكم ستبتلون بما هو أشد و أكبر ، تبتلون بالجنين في بطن ا مّه ، و الرَّضيع حتَّى يقال: غاب و مات ، ويقولون: لا إمام ، وقد غاب وسول الله و المُوت حتف أنفى » .

۱۸ و حداً ثنا على بن همام قال: حداً ثنا أحمد بن مابنداذ؛ وعبدالله بنجعفر الحميري قالا: حداً ثنا أحمد بن هلال ، قال: حداً ثنا الحسن بن محبوب الزاراً ادقال: قال لي الراضا في الحالي الراضا في الحسن سيكون فتنة صماء صيلم الما يدهب فيها كل وليجة و بطانة ـ و في رواية « يسقط فيها كل وليجة و بطانة » و ذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي ، يحزن لفقده أهل الأرض والسماء ، كم من مؤمن ومؤمنة متأسنف متله في حيران حزين لفقده (الم) ، ثم أطرق ، ثم رفع رأسه ، و قال: بأبي والمراسمي جدي و شبيهي و شبيه موسى بن عمران ، عليه جيوب النور (۱۵) يتوقد والمراسمي النور (۱۵) يتوقد

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « رابعهم القائم » .

<sup>(</sup>۲) أى كان له غيبات كثيرة كغيبته في حراء وشعب أبيطالب و في الغار و بعد ذلك الى أن دخل المدينة ، ويمكن أن يكون فاعل الفعلين مخذوفاً بقرينة المقام أىغابغبره من الانبياء ، و يمكن أنه عليهم السلام ذكرهم و عبر الراوى هكذا اختصاراً .

<sup>(</sup>٣) الفتنة الصماء هي التي لاسبيل الى تسكينها لتناهيها في دهائها لان الاصم لا يسمع الاستغاثة . و الصيلم : الداهية .

 <sup>(</sup>۴) في عيون أخبار الرضا (ع) «كم منحرى مؤمنة وكم من مؤمنة من متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين ». و وليجة الرجل: دخلاؤه و خاصته ، وبطانة الرجل: الذي هو صاحب سره.

 <sup>(</sup>۵) لعل المعنىأن جيوب الاشخاص النورانية من كمل المؤمنين و الملائكة المقرين
 و أرواح المرسلين تشتمل للحزن علىغيبته وحيرة الناس فيه ، وانما ذلك لنورايمانهم الساطع ...

من شعاع ضياء القدس ، كأنتي به آيس ما كانوا ، قدنودوا نداء يسمعه من بالبعد كما يسمعه من بالقرب ، يكون رحمة على المؤمنين ، و عذاباً على الكافرين ، فقلت : بأبي وا من أنت وما ذلك النداء ؟ قال : ثلاثة أصوات في رجب ، أو الها : و ألا لعنة الله على الظالمين والثاني وأزفت الآزفة با معشر المؤمنين » و الثالث يرون يدا بارزا (۱) معقرن الشمس بنادي : و ألا إن الله قد بعث فلاناً على هلاك الظالمين » فعند ذلك يأتي المؤمنين الفرج ، ويشفى الله صدورهم ، و يذهب غيظ قلوبهم » .

۲۹ \_ على بن همام قال: حد أنه جعفر بن على بن مالك ، قال: حد أنها على بن أسباط ، عن على بن سنان ، عن داود بن كثير أحمد المديني (۲) ، قال: حد أنها على بن أسباط ، عن على بن سنان ، عن داود بن كثير الر قلى قال: « قلت لا بي عبدالله تلقيلان : جعلت فداك قد طال هذا الأمر عليها حتى ضاقت قلو بها و متنا كمداً (۲) ، فقال: إن هذا الأمر آيس ما يكون منه و أشد عما ينادي مناد من السماء باسم القائم و اسم أبيه ، فقلت له : جعلت فداك ما اسمه ؟ فقال: اسمه اسم نبي ، و اسم أبيه اسم وصي (۴) .

٣٠ \_ و حد أننا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أنني على بن على التيملي ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ؛ وحد أنني غير واحد ، عن منصور بن يونس بزرج (١) ، عن

<sup>—</sup> من شموس عوالم القدس ، و يحتمل أن يكون المراد بجيوب النور الجيوب المنسوبة الى النور و التي يسطع منها أنوار فيضه و فضله تعالى ، والحاصل أن عليه صلوات الله عليه أثواب قدسية و خلع ربانية تتقدمن جيوبها انوار فضله و هدايته تعالى، و يؤيده ماورد في خبر آخر عن النبي (ص) « جلابيب النور » و يحتمل أن يكون « على » تعليلية ، أى ببركة هدايته و فيضه عليه السلام يسطع من جيوب القابلين أنوار القدس من العلوم و المعارف الربانية كذا قاله العلامة المجلسي رحمه الله . (١) في جل النسخ «بدناً بارزاً».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « المداثني » .

<sup>(</sup>٣) أى حزناً . وكمد ــ من باب فرح يفرح ــ : أى تغير لونه أو مرض قلبه .

<sup>(4)</sup> لم يصرح باسمه و اسم أبيه لئلا يشتهر .

<sup>(</sup>۵) منصور بن يونس القرشي مولاهم أبويحيي يقال له: بزرج كوفي ثقة .

إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر على بن على التهالية قال: « يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب ـ و أوما بيده إلى ناحية ذي طوى (١) \_ حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه ، فيقول : كم أنتم ههنا ؟ فيقولون : نحو من أربعين رجلاً ، فيقول : كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم؟ فيقولون : و الله لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه ، ثم المأتيهم من القابلة و يقول : أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم عشرة ، فيشيرون له إليهم ، فينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم ، ويعدهم الليلة التي تليها .

ثم قال أبوجعفر تخليط : و الله لكأني أفظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر فينشدالله حقه ثم يقول : يا أيها الناس من يحاجتني في الله فأنا أولى الناس بالله ، أيها الناس من يحاجتني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ، أيها الناس من يحاجتني في آدم فأنا أولى الناس من يحاجتني في إبراهيم فأنا أولى الناس نوح فأنا أولى الناس بنوح ، أيها الناس من يحاجتني في إبراهيم ، أيها الناس بابراهيم ، أيها الناس من يحاجتني في على فأنا أولى الناس من يحاجتني في على فأنا أولى الناس من يحاجتني في على فأنا أولى الناس بمحمد على الله فأنا أولى الناس من يحاجتني في على فأنا أولى الناس بمحمد على عنده و كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله فأنا أولى الناس في عنده و كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله من ينتهي إلى المقام فيصلى عنده و كعتين و ينشدالله حقه .

ثم \* قال أبوجعفر ﷺ : و هو و الله المضطر \* الّذي يقول الله فيه « أمّن يجيب المضطر \* إذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الا رض (٢)، فيه نزلت وله» .

٣١ - حد أننا على بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، قال : حد أننا على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن على بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر تَالِبَا في نقول : «لا يزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا يدرون خلق أم لم ينخلق ».

<sup>(</sup>١) ذوطوى – بالضم – موضع عند مكة ، و قيل: هو بالفتح ، و قيل: بالكسر ، و منهم من يضمهما ، والفتح أشهر : وادبمكة ، قيل : هو الابطح . (٢) النمل : ٤٢ .

٣٧ \_ حد أننا على بن هم ام قال: حد أنني جعفر بن على بن مالك ، عن على بن الحسين بن أبي الخط اب؛ وقد حد أنني عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن على ابن عيسى قالا جميعاً : حد أننا على بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيْنَا الله به قال : « لا تز الون تمد ون أعناقكم إلى الر جل منا تقولون : هو هذا فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولد ، خلق أم لم يكخلق .

٣٣ \_ حد أننا على أبن أحمد، عن عبيدالله بن موسى ، عن على بن أحمد القلانسي ، عن على بن أحمد القلانسي ، عن على من على من عن على أب بن سنان ، عن أبي الجادود قال : سمعت أباجعفر (١) عَلَيْكُمُ يقول : « لا يز ال ولا تز الون تمد ون أعينكم إلى دجل تقولون : هو هذا إلا " ذهب حتى يبعث الله من لاتدرون خُلق بعد أم لم يُخلق » .

٣٠ \_ حد " ثنا على " بن الحسين (٢) قال : حد " ثنا على بن يحيى العطار ، قال : حد " ثنا على بن حسان الر " اذي " قال : حد " ثنا على بن على " (٦) ، عن عمر بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عَلَيْ أنه قال : « لا تزالون ولا تزال حتى يبعث الله لهذا الأمر من لاتدرون خلق أم لم يُخلق ،

أليس في هذه الأحاديث بامعشر الشيعة \_ ممنّ وهب الله تعالى له التمييز و شافي التأمّل والتدبير لكلام الأئمية كاليكل \_ بيان ظاهر ونور زاهر ؟ هل بوجداً حد من الأئمية الماضين كاليكل يشك في ولادته ، و اختلف في عدمه و وجوده ، و دانت طائفة من الأمّة به في غيبته ، و وقعت الفتن في الدّ بن في أيّامه ، وتحيير من تحيير في أمره ؟ وصر ح أبو عبدالله تَاتِيكُ بالدّ لالة عليه بقوله : ﴿إذا توالت ثلاثة أسما ، عن و على و الحسن كان رابعهم قائمهم ، إلا هذا الامام تَاتِيكُ الذي جعل كمال الدّ بن به و على يديه ، وتمحيص الخلق وامتحانهم وتمييزهم بغيبته ، و تحصيل الخاص الخاص الخالص

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « أباعبدالله عليه السلام » .

<sup>(</sup>٢) هو على بن الحسين المسعودي صاحب المروج .

 <sup>(</sup>٣) هوابوسمية الكوفى ، وفي بعض النسخ «محمد بن الحسين» والظاهر كونه تصحيفاً.

الصاني منهم على ولايته (۱) بالاقامة على نظام أمره و الاقرار بامامته و ادانة الله بأنه حق و أنه كائن و أن أدضه لاتخلو منه و إن غاب شخصه ، تصديقاً و إيماناً وإيقاناً بكل ما قاله رسول الله و أمير المؤمنين و الأئمة كالتها و بشروا به من قيامه بعد غيبته بالسيف عند اليأس منه ، فليتبين متبين ما قاله كل واحد من الأئمة كالتها فيه، فانه يعينه على الازدياد في البيان ويلوح منه البرهان، جعلنا الله وإخواننا جميعاً أبداً من أهل الاجابة و الاقرار ، ولا جعلنا من أهل الجحود و الانكار ، و زادنا بصيرة و يقيناً و ثباتاً على الحق وتمسكاً به ، فانه الموفق المسدة و المؤيد (۱).

٣٥ ـ أخبر نا على بن همام قال : حدَّ ثنا جعفر بن على بن مالك ، قال :حدَّ ثنا عبد بن يعقوب ، قال : حدَّ ثنا يحيى بن سالم ، عن أبي جعفر الباقر عَليَتِكُمُ أنَّ قال : « صاحب هذا الأمر أصغر نا سنيًا ، و أخملنا شخصاً ، قلت : متى يكون ذاك ؟ قال : إذا سارت الرُّ كبان ببيعة الغلام ، فعند ذلك ير فع كلُّ ذي صيصية لواء ، فانتظر وا الفرج (٣) » .

و لا يعرف فيمن مضى من الأئمة الصادقين كالله أجمعين و لا في غيرهم ممين الأعيت له الامامة الدَّعيت له الامامة الدَّعيت له الامامة الدَّعيت له الامامة و العلم [كما أوتي عيسى بن مريم و يحيى بن زكرياً عليه الذي حباه الله الامامة و العلم [كما أوتي عيسى بن مريم و يحيى بن زكرياً الكتاب والنبوَّة و العلم و الحكم صبياً] ، والدَّليل على ذلك قول أبي عبدالله تَمْ الله الله على ذلك قول أبي عبدالله تَمْ الله الله على المحكم صبياً

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « على قلبه » ، و في بعضها « على وليه » .

<sup>(</sup>٢) في نسخة « الموفق للصواب برحمته » .

<sup>(</sup>٣) الصيصة و الصيصية : شوكة الحائك التي يسوى بها السداة و اللحمة ، و شوكة الديك ، و قرن البقر و الظباء ، و الحصن ، و كل ما امتنع به . كذا في اللغة ، و المراد اظهار كل ذى قوة لواء . وقال العلامة المجلسي: «أصغرنا سناً» يعنى عند الامامة ، و «سارت الركبان » أى انتشر الخبر في الافاق بان بويع الغلام أى القائم عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) تقدم انه « فيه سنن من أربعة أنبياء » .

و النبوَّة و العلم ، واوتي هذا تَاتِكُ الامامة ، و في قولهم كَالِكُل : « هذا الأمر في أصغرنا سناً و أخملنا ذكراً المال الله و شاهد بالله هو لا نه ليس في الأئمة الطاهرين كالكل ولا في غير الأئمة ممن ادعي له الدوّعاوي الباطلة من أفضي إليه الأمر [ بالامامة ] في سنة ، لأن جميع من أفضيت إليه الامامة (١) من أئمة الحق و ممن ادُعيت له أكبر سناً منه ، فالحمد لله الذي يحقُّ الحقَّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين (١).

٣٣ - حد أننا على بن هم الم قال: حد أننا أحمد بن مابنداذ قال: حد أننا أحمد ابن هابنداذ قال: حد أننا أحمد ابن هلال ، عن المية بن على القيسي (\*) قال: قال الله بي جعفر على بن على الرقط عليه الله المن الخلف بعدك و فقال: ابنى على و ابنا على ، ثم أطرق ملياً ، ثم رفع رأسه ، ثم قال: إنها ستكون حيرة ، قلت: فاذا كان ذلك فا لي أين و فسكت ، ثم قال: لا أين - حتى قالها ثلاثاً - (م) فأعدت عليه ، فقال: إلى المدينة ، فقلت: أي المدن و فقال: مدينتنا هذه ، وهل مدينة غيرها؟» .

و قال أحمد بن هلال: أخبر ني مجر بن إسماعيل بن بزيع أنَّه حض ا ميَّة بن علي القيسي و هو يسأل أباجعفر عَلَيْتُكُم عن ذلك فأجابه بهذا الجواب.

وحدَّثنا عليُّ بن أحمد قال: حدَّثنا عبيدالله بن موسى ، عن أحمد بن الحسين (١٠)،

<sup>(</sup>١) كان فيما مر « أخملنا شخصاً ».

<sup>(</sup>٢) أفضى اليه الشيء أي وصل اليه .

<sup>(</sup>٣) الدابر المتأخر و التابع و آخر كل شيء ، و المراد انقراضهم .

 <sup>(</sup>٣) امية بن على القيسى ضعيف ضعفه أصحابنا ، ولكن ضعفه لايضر ، لما يأتى الخبر
 عن ابن بزيع الثقة .

<sup>(</sup>۵) « لا أين » أى لا يهتدى اليه و أين يوجد و يظفر به ، ثم أشار عليه السلام الى أنه يكون في بعض الاوقات في المدينة أو يراه بعض الناس فيها . ( البحار )

<sup>(</sup>ع) الظاهر كونهأ حمد بن الحسين بن سعيد القرشى ، وفي بعض النسخ «أحمد بن الحسن» و يحتمل كونه احمد بن الحسن بن على بن فضال .

عنأحمد بن هلال ، عن أُميَّة بن على القيسيِّ وذكر مثله \_ .

٣٧ - حد أننا على بن همام قال: حد أنني أبوعبدالله على بن عصام قال: حد أننا أبوعبدالله على بن عصام قال: حد أننا أبوسعيد سهل بن زياد الآدمي ، قال: حد أننا عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن أبي جعفر على بن على الرضا على أنه سمعه يقول: «إذا مات ابني على بداسراج بعده ثم خفي ، فويل للمرتاب ، وطوبي للغريب الفار بدينه ، ثم يكون بعد ذلك أحداث تشيب فيها النواصي، ويسير الصم الصلاب » (١) .

أى حيرة أعظم من هذه الحيرة التي أخرجت من هذا الا مر الخلق الكثير و الجم الغفير ؟ و لم يبق عليه ممن كان فيه إلا النزر اليسير ، و ذلك لشك الناس و ضعف يقينهم و قلة ثباتهم على صعوبة ما ابتلي به المخلصون الصابرون ، و الثابتون و الر اسخون في علم آل عن تُلبَيِّ الر اوون لا حاديثهم هذه ، العالمون بمرادهم فيها ، الد ار ون لما أشاروا إليه في معانيها الذين أنعم الله عليهم بالثبات وأكرمهم باليقين ، و الحمد لله رب العالمين .

مد المحد ال

 <sup>(</sup>١) سير الصم الصلاب كناية عن شدة الامر و تغير الزمان حتى كأن الجبال زالت
 عن مواضعها ، أو عن تزلزل الثابتين في الدين عنه .

<sup>(</sup>٢) يعنى أهل الدراية و الفهم لمغزى كلامهم و مقاصد ألفاظهم و تعاييرهم .

<sup>(</sup>٣) كذا و ليس في الكافي « محمد بن يحيى » و هو الصواب لعدم رواية محمد بن يحيى عن أحمد بن أدريس ، و اتحاد طبقتهما .

[مأتي] ، كما أن " النبي وَ الشَّيَةِ بعث على فترة من الر "سل»(١).

٣٩ \_ حد ً ثنا عمر بن يعقوب قال: حد ً ثنا على ً بن عمر ، عن بعض رجاله ،عن أيسوب بن نوح ، عن أبي الحسن الثالث تَطَيَّلُ (٢) أنه قال: ﴿ إِذَا رَفْعَ عَلَمَكُمْ مَنَ بِينَ أَنْهُ وَالَ : ﴿ إِذَا رَفْعَ عَلَمُكُمْ مَنَ بِينَ أَظْهَرَ كُمْ فَتُوقَعُوا الفُرِجِ مَن تَحْتَ أَقْدَامُكُمْ ﴾ (٣).

٣٠ - ١٠ بن يعقوب قال: حد أننا أبوعلي الأشعري ، عن محل بن حسان ، عن محل بن حسان ، عن محل بن عبدالله تَالِيَا الله عن عبدالله تَالِيَا الله عن قول الله عز و جل : « فا ذا نقر في الناقور » (١) قال: إن منا إماما مستتراً فا ذا أراد الله عز ذكره إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمرالله عز و جل . (٥) .

(١) قال العلامة المجلسي – رحمه الله – : الفترة بين الرسولين هي الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة و اختفى فيه الاوصياء ، و المراد بفترة من الاثمة خفاؤهم وعدم ظهورهم في مدةطويلة أو عدم امام قادر قاهر ، فتشمل أدمنة سائر الاثمة سوى أمير المؤمنين عليهم السلام، و الاول أظهر . أقول : ليس في الكافي قوله « يأتي » .

(٢) في بعض النسخ « أبي الحسن الرضا عليه السلام » .

(٣) قوله « اذا رفع علمكم » بالتحريك أى امامكم الهادى لكم الى طريق الحق ، و ديما يقرء \_ بالكسر \_ أىصاحب علمكم ، أو أهل العلم باعتباد خفاءالامام فانأ كثر الخلق فى ذلك الزمان فى الضلالة و الجهالة ، و الاول أظهر . و توقع الفرج من تحت الاقدام كناية عن قربه و تيسر حصوله ، فان من كان شىء تحت قدميه اذا دفعهما وجده ، فالمعنى أنه لابد أن تكونوا متوقعين للفرج كذلك و ان كان بعيداً ، أو يكون المراد بالفرج احدى الحسنيين ، ( المرآة ) .

(٤) المدار : ٨ .

(۵) الناقور فاعول من النقر بمعنى التصويت و أصله القرع الذى هو سبب الصوت أى اذا نفخ فى الصور. و قال العلامة المجلسى : شبه قلبالامام عليه السلام بالصور وما يلقى و ينكت فيه بالالهام من الله تعالى بالنفخ ، ففى الكلام استعارة مكنية و تخييلية ، و النكت : التأثير فى الارض بعود و شبهه ، و « نكتة » مفعول مطلق للنوع .

٣١ ـ حدَّ تَمَا عَلَى بِن يعقوب قال : حدَّ تَمَا عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن عَلَى عن الحسن بن على ألوشًا ، عن على بن أبي حمزة ، عن [أبي بصير] عن أبي عبدالله الحسن بن على ألوشًا ، عن على بن أبي حمزة ، عن ولابد اله في غيبته من عزلة ، و نعم المنزل طيبة (١) ، وما بثلاثين من وحشة » .

۴۲ – و أخبر نا على بن يعقوب ، عن عداة من رجاله ، عن أحمد بن على ، عن على الحكم ، عن أبى أيسوب الخزاز ، عن على بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله على يقول : «إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها» (١).

حدَّ ثنا مجدبن يعقوب قال : حدَّ ثنا على " بن إبراهيم بن هاشم ، عن عمل بن أبي عمير ، عن أبي أيسوب الخزَّاذ ، عن مجل بن مسلم مثله .

٣٣ \_ حد " ثنا على " بن الحسين المسعودي " قال : حد " ثنا على بن يحيى العطار، قال : حد " ثنا على بن حسان الر " اذي " ، عن على الكوفي " ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله الم المحبوب ، عن عبدالله المحبوب ، عن عبدالله الله عن على أبن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله المحبوب ، لا يثبت عليه إلا " د لوقد قام القائم لا تكره الناس لا ته يرجع إليهم شاباً موفةً ( " ) ، لا يثبت عليه إلا "

<sup>(</sup>۱) المزلة ـ بالضم ـ الاعتزال ، أى المفادقة عن الخلق . و طيبة ـ بالكسر ـ : اسم للمدينة الطيبة ، فيدل على أنه غالباً في المدينة و حواليها اما دائماً أو في الغيبة الصغرى ، و ما قبل من أن الطيبة اسم موضع يسكنه عليه السلام مع أصحابه سوى المدينة فهو رجم بالغيب ، و يؤيد الاول ما في الكافي عن أبي هاشم الجعفرى في حديث «قال : قلت لابي محمد عليه السلام : فان حدث بك حدث فأين أسأل عنه ؟ قال بالمدينة » ، و قوله : « ما بثلاثين من وحشة » أى هو عليه السلام مع ثلاثين من مواليه وخواصه ، وليس لهم وحشة لاستيناس بعضهم بعض ، و الباء بمعنى مع ، ثم قال الملامة المجلسي : قبل هذا مخصوص بالغيبة الصغرى . و في غيبة الشيخ « لابد في عزلته من قوة » .

<sup>(</sup>۲) «عن » متعلق بغيبته بتضمين معنى الخبر، و الظاهر تعلقه بالفعل لكن بتضمين أو بتقدير مضاف ، أى خبر غيبته . ( المرآة )

<sup>(</sup>٣) الموفق - بفتح الفاء -: الرشيد ، و بكسرها - بمعنى القاضى . و قال العلامة --

منقد أخذ الله ميثاقه في الذَّرِّ الأُوَّل».

وفي غيرهذه الرِّ واية أنَّـه قال ﷺ : «و إنَّ من أعظم البليَّـة أن يخرج إليهم صاحبهم شابنًا وهم يحسبونه شيخاً كبيراً».

٣٤ ـ مجل بن همام قال: حد أننا جعفر بن على بن مالك ، قال: حد أنني ممر بن على بن الحسين عليه المرخان ، قال: حد أننا على بن إسماعيل ، عن على بن عمر بن على بن الحسين عليه المناه عن أبي عبدالله جعفر بن مجل عليه المناه قال: « القائم من ولدي يعمر عمر الخليل عشرين و مائة سنة يدرى به ، ثم يغيب غيبة في الد هر ، و يظهر في صورة شاب موفق ابن اثني و ثلاثين سنة ، حتى ترجع عنه طائفة من الناس ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً ، (١) .

→ المجلسى – رحمه الله عنه الله عنه الله المراد بالموفق المتوافق الاعضاء المعتدل الحاق ، أوهو كناية عن التوسط في الشباب بل انتهائه ، أى ليس في بدء الشباب ، فان في مثل هذا السن يوفق الانسان لتحصيل الكمال .

(۱) كأن في الخبر تقديماً و تأخيراً من قبل الراوى أو الكاتب والاصل فيه هكذا و القائم من ولدى يعمر عمر الخليل عشرين و مائة سنة يدرى به ، ثم يغيب غيبة في الدهر حتى يرجع عنه طائفة من الناس و يظهر في صورة شاب موفق ابن اثني و ثلاثين سنة ، يملا الارض قسطاً – الخ » . و معناه أن الناس بعد ما مضى من عمره الشريف عشرون و مائة سنة يشكون في أمره و يرجع بعضهم عنه ، و العمر الطبيعي عند الناس مائة و عشرون سنة ، و في هذه المدة ينتظرونه فاذا انقضت المدة يرتابون فيه . وتصرف الرواة أوالنساخ في ألفاظ أمثال هذه الاخبار ليس بقليل كما أن الشبخ دوى هذا الخبر عن محمد بن همام بسند المتن اكنه هكذا « ان ولي الله يعمر عمر ابراهيم الخليل عشرين و مائة سنة و يظهر في صورة فتي موفق ابن ثلاثين سنة » بدون ذكر باقي الخبر، و اختلاف لفظهما بل مفهومهما واضح مع أن السند متحد . ثم قوله : «يدرى به» كأن معناه : لاينسي ذكره .

هذاوقد نقل العلامة المجلسي (ره) الخبر عن غيبة الشيخ في البحاد و قال روى النعماني مثله، و ذاد في آخره «حتى ترجع عنه طائفة ــ و ذكرالي آخرالحديث » ثم قال ؛ لعل المراد عمره في ملكه و سلطنته ، أو هو مما بد الله فيه . انتهى . و هو كما ترى .

إن في قول أبي عبدالله تَلْقَالُ هذا لمعتبراً و مزدجراً عن العمى و الشك و الارتياب و تنبيها للساهي الغافل، و دلالة للمتلد دالحيران. أليس فيما قد ذكر و ابين من مقدار العمرو الحال التي يظهر القائم عَلَيّا عليها عند ظهوره بصورة الفتى و الشاب ما فيه كفاية لا ولي الا لباب، و ما ينبغي لعاقل ذي بصيرة أن يطول عليه الأمد، و أن يستعجل أمرالله قبل أوانه و حضور أيّامه بلا تغيير، و لذكر الوقت الذي ذكر أنّه يظهر فيه مع انقضائه، فان قولهم علي الذي يروى عنهم في الوقت الذي ذكر أنّه يظهر فيه مع انقضائه، فان قولهم عليها إذ كانوا قد قالوا: إنّا لانوقت، ومن روى لكم عني الشيعة (او التقريب للأمر عليها إذ كانوا قد قالوا: إنّا لانوقت، ومن روى لكم عني التوقيم التسليم لكل ما يأتي عن الا ثمنة عليه ، وكانوا و إنّما شأن المؤمنين أن يدينواالله بانتسليم لكل ما يأتي عن الا ثمنة قليه ، وكانوا عارض وشك وناقض واقترح على الله تعالى ، و اختار ، منع اقتراحه ، و عدم اختياده و لم يعط مراده وهواه ، ولم يرما يحب (۱) ، و حصل على الحيرة و الضلال و الشك و التبلد ، و التبدر ، مناه اله إلى مذهب ، ومن مقالة إلى أخرى ، وكان عاقبة أمره خسراً .

و إنَّ إماماً هذه منزلته من الله عز َّوجل َّ \_ و به ينتقم لنفسه و دينه و أوليائه و ينجز لرسوله ما وعده من إظهار دينه على الدِّ بن كله و لو كره المشركون حتى لا يكون في الأرض كلها إلا دينه الخالص به و على يديه \_ لحقيق (٤) بأن لايد عي

<sup>(</sup>١) ما قاله المؤلف في توجيه الخبر غيروجيه ، وليس في الخبر تعيين الوقت منجزاً حتى يحتاج الى هذا التوجيه لئلا يعارض أخبار عدم التوقيت ، و الوجه فيه ما تقدم منا والا فلا نعلم المراد منه و نرد علمه الى قائله صلوات الله عليه ، و لانحوم حول الفضول .

<sup>(</sup>Y) في بعض النسخ «ولم يرصاحبه».

 <sup>(</sup>٣) التبلد: عجز الرأى و ضعف الهمة ، وفي بعض النسخ « التبار » و هو الهلاك . و
 التلدد: التحير .

<sup>(</sup>۴) « لحقيق » خبر « ان » و معناه لجدير .

أهل الجهل محلّه و منزلته ، و ألا يغوي أحدُ من الناس نفسه بادّ عاء هذه المنزلة لسواه ، ولايهلكها بالايتمام بغيره ، فا ننّه إنّما يوردها للهلكة و يصليها النبّار ،نموذ بالله منها ، ونسأله الاجارة من عذابها برحمته .

٣٥ ـ حدَّ ثنا على بن الحسين قال: حدَّ ثنا على بن يحيى العطار، قال: حدَّ ثنا على بن يحيى العطار، قال: حدَّ ثنا على بن على الكوفي ، عن إبر اهيم بن هاشم (١)، عن حسّاد بن عيسى ، عن إبر اهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عَلَيْتِكُم أنّه قال: « يقوم القائم و ليس في عنقه بيعة لأحد » .

٣٤ ـ حد ثنا مجل بن يعقوب قال: حد ثنا مجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل ،عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه أله أله قال: يقوم القائم و ليس لأحد في عنقه عقد ولا عهد ولا بيعة ، (١) .

## ﴿ فصل ﴾

و ممنّا يؤكّد أمر الغيبة و يشهد بحقيّنتها وكونها ، و بحال الحيرة الّتي تكون للناس فيهاوأنّها فتنة لابدً من كونها ولن ينجو منها إلاّ الثابت على شدّتها ما دوي عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم فيها و هوما :

۱ ـ حد أننا به على بن الحسين قال: حد أننا على بن يحيى العطار، قال: حد أننا على بن يحيى العطار، قال: حد أننا على بن حسان الر أذي ، عن على بن على الكوفي ، عن على بن سنان، عن أبي الجارود، عن مزاحم العبدي ، عن عكر مة بن صعصعة ، عن أبيه قال: كان على المجارود، عن مزاحم العبدي ، عن عكر مة بن صعصعة ، عن أبيه قال: كان على المجارود، عن مزاحم الشيعة حتى تكون بمنزلة المعزلايدري الخابس (٢) على على المعربية على المعربية على المعربية على المعربية على المعربية على المعربية المعربية المعربية المعربية على المعربية المعربية على المعربية المعربية المعربية المعربية على المعربية المعر

<sup>(</sup>١) دواية أبي سمينة عن ابراهيم بن هاشم غريب ، ولم أعثر عليه الا في مورد آخر .

<sup>(</sup>٢) تقدم الخبر بهذا السندص١٧١ تحت رقم ٢ .

<sup>(</sup>٣) فى القاموس : خبس الشىء بكفه . أخذه ، وفلاناً حقه : ظلمه و غشمه ، والخبوس: الظلوم ، و اختبسه : أخذه مغالبة ، و ما له : ذهب به ، و المختبس : الاسد كالخابس . و فى بعض النسخ هنا و فيما يأتى « الجاس » • هو من جسه بيده أى مسه .

أيسها يضع يده (١) فليس لهم شرف يشرفونه ، و لاسناد يستندون إليه في ا مورهم "(١).

٢ - و أخبر نا علي بن الحسين باسناده ، عن على بن سنان ، عن أبي الجارود ،
قال : حد أننا أبو بدر ، عن عليم ، عن سلمان الفارسي - رحمه الله تعالى - أنه قال :

« لا ينفك المؤمنون حتى يكونوا كمواة المعز (٦) ، لا يدري الخابس على أيسها يضع يده ، ليس فيهم شرف يشرفونه و لاسناد يسندون إليه أمرهم .

٣ \_ و به عن أبي الجارود ، عن عبدالله الشاعر \_ يعني ابن عقبة (٤) \_ قال: سمعت علياً عَلَيْكُ يقول : • كأنتي بكم تجولون جولان الإبل تبتغون مرعى ، و لا تجدونها يامعشر الشيعة » .

٣ ــ و به عن ابن سنان ، عن يحيي بن المثنتي [ العطار ] ، عن عبدالله بن ـ

(۱) يعنى حتى يكونوا في الذلة والصغار كالمعز ، لا يدرى الظالم أيهم يظلم ، كقصاب يتعرض لقطيع غنم لا يدرى أيها يأخذ للذبح، أو كالذئب يتعرض لقطيع المعزلا يدرى أيها يفترس.
(۲) الشرف المكان العالى أى ليس لهم مأوى و معقل يشرفونه ويلتجئون البه للاحتراز عن سيول الفتن والحوادث ، أو الشرف بمعنى العلوبين الناس فالمعنى ليس لهم شرف يتشرفون بسببه فيدفع عنهم الاذى و القتل . و في بعض نسخ الحديث « ليس لهم شرف ترقونه » فهو بالمعنى الاول أنسب . والسناد ـ بالكسر ـ: ما يستند اليه في الامود ، و الجملتين الاخيرتين كالتفسير لوجه التشبيه .

(٣) أى حتى يكونوا بمنزلة المعز الميت ، و المعز جنس واحدها : ماعز . و في حديث «كالمعزى المواة التي لايبالي الخابس أين يضع يده » . و في دوضة الكافي دوى نحو الحديث الاول و فيه «كالمعزى المواة » و في ذيله: سأل احمد بن محمد داوى الحديث عن شيخه على بن الحكم : «ما المواة من المعز؟ قال : التي قد استوت لا يفضل بعضها على بعض» و قال العلامة المجلسي : لعل الراوى بين حاصل المعنى أى التشبيه بالميت انما هو في أنه لا يتحرك ولا يتأثر اذا وضعت يدك على أى جزء منه . و يحتمل على تفسيره أن يكون التشبيه لمجموع الشيعة بقطيع معز ضعفاء أو بمعزميت ، فالمراد أن يكون كلهم متساوين في الضعف و العجز .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ «يعني ابنأبيءقب» .

بكير؛ ورواه الحكم (١) عن أبي جعفر تَمَاتِئُكُمُ أنَّه قال: «كيف بكم إذا صعدتم فلم تجدوا أحداً».

۵ ــ حد أننا عبد الواحد بن عبدالله قال: حد أننا على بن جعفر القرشي ، قال: حد أننى مجدبن الحسين بن أبي الخط اب قال : حد أننى مجدبن سنان ، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر تَالِيَا أنه سمعه يقول : « لا تزالون تنتظرون حتى تكونوا كالمعز المهولة التي لا يبالي الجازر (٢) أين يضع يده منها ، ليس لكم شرف تشرفونه ، و لا سند تسندون إليه ا موركم » .

هل هذه الأحاديث ـ رحمكم الله ـ إلا دالة على غيبة صاحب الحق ، و هو الشرف الذي يشرفه الشيعة ، ثم على غيبة السبب (٢) الذي كان منصوباً له تَلْيَكُم بينه و بين شيعته و هو السناد الذي كانوا يسندون إليه أمورهم فيرفعها إلى إمامهم في حال غيبته تَلْيَكُم و الذي هو شرفهم ، فصاروا عند رفعه كمواة المعز ، و قد كان لهم في الوسائط بلاغ وهدى ومسكة للر ماق (٤) حتى أجرى الله تدبيره و أمضى مقاديره برفع الاسباب مع غيبة الإمام في هذا الزامان الذي نحن فيه لتمحتص من يمحتص، و هلكة من يهلك ، و نجاة من ينجو بالثبات على الحق ، و نفي الراب و الشك ، و الايقان بما ورد عن الائمة كاليكل من إنه لابد من كون هذه الغمة ، ثم انكشافها عند مشيئة الله ، لاعند مشيئة خلقه و اقتراحهم ، جعلنا الله و إياكم يا معشر الشيعة المؤمنين المتمسلكين بحبله المنتمين إلى أمره ، ممان ينجو من فتنة الغيبة التي يهلك فيها من اختار لنفسه ، ولم يرض باختيار ربه ، و استعجل تدبيرالله [ سبحانه ] و لم يوس كما ا مر ، و أعادنا الله و إياكم من الضلالة بعد الهدى إنه ولي قدير .

<sup>(</sup>١) كذا ولعل الصواب « رفعه الى أبي جعفر عليه السلام » .

<sup>(</sup>٢) المهولة أي المفزعة المخوفة فانه أقل امتناعاً ، و الجاذر : القصاب.

 <sup>(</sup>٣) اى اولا دلالة على غيبة صاحب الحق ثم على غيبة السبب الذى بينه و بين الشيعة
 يعنى غيبة السفراء.

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخة ، و في بعضها « الارماق » و في بعضها « لارماق» .

هذا آخر ما حضرني من الرِّوايات في الغيبة ، و هو يسير من كثير ممَّا رواه الناس و حملوه ، و الله وليُّ التوفيق .

## ﴿ باب - ١١﴾

ث( ما روى فيما أمر به الشيعة من الصبرو الكف والانتظارللفرج)
 ث( و ترك الاستعجال بأمر الله و تدبيره)

ا -- حد قنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة الكوفي قال: حد قنا أحمد بن يوسف ابن يعقوب الجعفي أبو الحسن، قال: حد قنا إسماعيل بن مهر ان قال: حد قنا الحسن ابن على بن أبي حزة ، عن أبيه ؛ و وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله غلب فال : « إنه قال لي أبي غلب في البد لنار من آذر بيجان ، لا يقوم لها شي ، و إذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيو تكم (١) وألب دوا ما ألبدنا (١) ، فاذا تحر "ك متحر "كنا فاسعوا إليه و لوحبوا (١) ، و الله لكأني أنظر إليه بين الر "كن و المقام يبايع الناس على كتاب جديد ، على العرب شديد ، وقال : ويل لطغاة العرب من شر قدافترب ، على كتاب جديد ، على العرب بن سعيد ، عن بعض رجاله ، عن على بن عمارة الكناني (١) ، قال : حد قنا على بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر تنا الكناني قال : قلت له تنابي المارود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر تنابي فقال : أوصيك بتقوى الله ، وأن تلزم بيتك و تقعد في دهما والله هؤلاء الناس ، و إيناك و الخوارج منا (٩) فا نتهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء ،

<sup>(</sup>١) الحلس كل ما يوضع على ظهر الدابة ، وهو كناية عن السكون وعدم اظهار المخالفة أو الموافقة .

<sup>(</sup>٣) ألبد بالمكان : أقام به ، و لبد الشيء بالارض يلبد \_ بالضم \_ أى لصق .

<sup>(</sup>٣) أتى حبواً أىعلى يديه وركبتيه ، يعنى أسرعوا في اجابة داعينا بأي وجه ممكن .

<sup>(</sup>۴) كذا ، و لعله البكرى المعنون في الجامع .

 <sup>(</sup>۵) الدهماء \_ بفتح الدال المهملة : جماعة الناس ، والعدد الكثير .

<sup>(</sup>ع) أي اثمة الزيدية ، و ساداتهم مثل بني الحسن (ع) .

واعلم أن البني ا مية ملكاً لايستطيع الناس أن تردعه (١) ، وأن لأهل الحق دولة إذا جاءت ولا ها الله لمن يشاء منا أهل البيت ، فمن أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى (٢) ، و إن قبضه الله قبل ذلك خار له . واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع ضيماً أو تعز ديناً إلا صرعتهم المنية و البلية (٣) حتى تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول الله والدين لا يوارى قتيلهم ، ولاير فعصر يعهم (٣) ولا يداوى جريحهم ، قلت: منهم ؟ قال : الملائكة » .

" و أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أنني على بن الحسن التيملي أقال: حد أننا الحسن وعلى ابنا على بن يوسف ، عن أبيهما، عن أحمد بن على الحلبي ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن أبي الجارود قال: سمعت أباجعفر علي البيالية حتى «ليس منا أهل البيت أحد يدفع ضيماً ولا يدعو إلى حق إلا صرعته البلية حتى تقوم عصابة شهدت بدراً ، لايوارى قتيلها ، ولا يداوى جريحها . \_ قلت : من عنى [ أبوجعفر علي بذلك ؟ قال: الملائكة \_ ، .

4 - حد ثنا على بن همام ؛ وعلى بن الحسن بن على بن جمهور جميعاً ، عن الحسن ابن على بن جمهور ، عن أبيه ، عن القاسم بن ابن على بن جمهور ، عن أبيه ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الجارود ، عن القاسم بن الوليد الهمداني من عن الحارث الأعور الهمداني قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم على المنبر : وإذا هلك الخاطب (۵) وزاغ صاحب العصر ، وبقيت قلوب تتقلب [ف] من مخصب المنبر : وإذا هلك الخاطب (۵)

<sup>(</sup>۱) أى ردوه عنهم . و في بعض النسخ «نزعه» .

<sup>(</sup>٢) أي في المقام الرفيع ، و السنام هو أعلى كل شيء .

<sup>(</sup>٣) الضيم ــ الظلم ، والمنية:الموت ، وصرعه صرعاً وصراعاً أى طرحه علىالارض .

<sup>(</sup>۴) قال العلامة المجلسي ( ره ) قوله « قتيلهم» أى الذين يقتلهم تلك العصابة ، و الحاصل أن من يقتلهم العلائكة لا يوادون في التراب ، ولا يرفع من صرعوهم ، و لا يقبل الدواء من جرحوهم – انتهى ، وأقول : الظاهر أنه ليس فيهم – أعنى تلك العصابة – قتبل ولا صريع ولاجريح حتى يحتاج الى الدفن اوالرفع أوالتداوى ، ويؤيد ذلك ما يأتى تحت رقم ع.

 <sup>(</sup>۵) لعل المراد بالخاطب الطالب للخلافة ، أو الخطيب الذي يقوم بغير الحق ، أو بالحاء المهملة أي جالب الحطب .

و مجدب، هلك المتمنّون، و اضمحل المضمحلّون، و بقى المؤمنون، و قليل ما يكونون ثلاثمائة أو يزيدون، تجاهد (١) معهم عصابة جاهدت مع رسول الله والمتعنَّد على بدر، لم تُنقتل ولم تمت ، .

معنى قول أمير المؤمنين عَلَيْكُ ، وزاغ صاحب العصر » أداد صاحب هذا الزَّالَة عن أبصارهذا الخلق لتدبير الله الواقع . ثم قال : « و بقيت قلوب تتقلب فمن مخصب ومجدب » وهي قلوب الشيعة المتقلّبة عند هذه الغيبة (۱) و الحيرة ، فمن ثابت منها على الحق مخصب ، و من عادل عنها إلى الضلال و زخر ف المقال مجدب ثم قال « هلك المتمنلون » ذما لهم و هم الذين يستعجلون أمر الله و لا يسلمون له ، و يستطيلون الأمد فيهلكون قبل أن يروا فرجا ، و يبقى الله من يشاء أن يبقيه من أهل الصبرو التسليم حتى يلحقه بمر تبته ، وهم المؤمنون ، و هم المخلصون القليلون الذين ذكر عَلَيْكُ أنهم ثلاثمائة أو يزيدون ممن يؤهله الله بقو ق إيمانه و صحة في الأرض عند استقراد الدارا و بعوه عدو م كما جاءت الرقواية عماله وحكمامه في الأرض عند استقراد الدارا به ووضع الحرب أوزادها ، ثم قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ في يريد أن الله عز و جل يؤيله القائم عَلَيْكُ هؤلاء الثلاثمائة و النياف الخلص بملائكة بدر ، و هم أعدادهم ، جعلنا الله ممن يؤهله لنصرة دينه مع ولية عَلَيْكُ ، بملائكة بدر ، و هم أعدادهم ، جعلنا الله ممن يؤهله لنصرة دينه مع ولية عَلَيْكُ ، بملائكة بدر ، و هم أعدادهم ، جعلنا الله ممن يؤهله لنصرة دينه مع ولية عَلَيْكُ ، بملائكة بدر ، و هم أعدادهم ، جعلنا الله ممن يؤهله لنصرة دينه مع ولية عَلَيْكُ ، بملائكة بدر ، و هم أهو أهله .

۵ - أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حدَّ ثنا حيد بن زياد الكوفي ، قال: حدَّ ثنا على بن الصباح ابن الضحاك ، عن جعفر بن على بن سماعة ، عن سيف التمار،عن أبي المرهف قال: قال أبو عبدالله تَطْيَلْكُ : «هلكت المحاضير -قال: قلت : و ما المحاضير ،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «تجالد معهم عصابة جالدت مع رسول الله (ص) يوم بدر» وجالد بالسيف : ضارب به .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « المتقلبة عن هذه الغيبة».

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « تجالد معهم عصابة جالدت \_الخ » .

قال: المستعجلون \_ و نجا المقرّ بون (١)، و ثبت الحصن على أوتادها ، كونوا أحلاس بيوتكم ، فا ن الغبرة على من أثارها (٢) ، و إنّهم لاير يدونكم بجائحة إلاّ أتاهمالله بشاغل إلا من تعر أض لهم ، (٣) .

ع حد "ثنا أحمد بن على بن سعيد قال : حد "ثني يحيى بن ذكريا بن شيبان ، قال : حد "ثنا الحكم بن سليمان ، عن قال : حد "ثنا الحكم بن سليمان ، عن على بن كثير ، عن أبي بكر الحضرمي قال : «دخلت أنا و أبان على أبي عبدالله تَطَيَّلُمُ و ذلك حين ظهرت الر "ايات السود بخراسان ، فقلنا : ما ترى ؟ فقال : اجلسوا في بيوتكم ، فا ذا رأيتمونا قدا جتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح » (\*).

٧ \_ و حد أننا على بن همام قال: حد أننى جعفر بن على بن مالك الفزاري ، قال : حد أننى على بن أحد ، عن أبي عبدالله قال : حد أننى على بن أحد ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله تُعلِيلُ أنه قال : «كفوا ألسنتكم و ألزموا بيوتكم ، فا نه لا يصيبكم أمر تخصون به أبداً و يصيب العامّة (٥) ولا تزال الزويدية وقاء لكم أبداً » .

- (۱) المحاضير: جمع المحضير و هو الفرس الكثير العدو ، و المقربون بكسر الراء مشددة \_ اى الذين يقولون الفرج قريب و يرجون قربه أو يدعون لقربه . أو بفتح الراء أى الصابرون الذين فازوا بالصبر بقربه تعالى ، (البحار) و في بعض النسخ «المقرون».
- (۲) في بعض النسخ « الفتنة على من أثارها » أى يعود ضررها الى من أثارها أكثر
   من ضرره الىغيره كما أن بالغبار يتضرر مثيرها أكثر من غيره .
  - (٣) في بعض النسخ « لامر يعرض لهم» ، والجائحة : الناذلة .
    - (4) نهد الى العدو ينهد \_ بالفتح \_ أى نهض . (الصحاح)
- (۵) في بعض النسخ « و يصيب الغلمة ولا تزال وقاء لكم» بدون كلمة «الزيدية » ،
  - و هي ــ بالكسر ــ جمع غلام . و في بعض النسخ « ولا يصيب العامة » بزيادة «لا» .
    - (ع) كذا و لعله أحمد بن أبي أحمد الوراق الجرجاني الاتي .

عبدالرَّ حمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبدالله تَطَلِّقُكُمْ يوماً و عنده مهزم الأُسديُّ، فقال: « جعلني الله فداك متى هذا الأُمر [ الّذي تنتظرونه؟] فقد طال [ عليما ] فقال: [ يا مهزم] كذب المتمنون، و هلك المستعجلون، و نجا المسلمون، وإلينا يصيرون».

9 - على بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، قال : حد ثنا على بن الحسن ، عن على بن بن حسان ، عن عبدالله على بن كثير ، عن أبي عبدالله على في قول الله عز و جل أن أمرالله عز و جل أن قال : هو أمر نا ، أمرالله عز و جل أن لا تستعجلوه » (١) قال : هو أمر نا ، أمرالله عز و جل أن لا تستعجل به حتى يؤيده [الله] بثلاثة [أجناد] : الملائكة ، والمؤمنين ، و الرعب ، و خروجه عَلَيْكُ كخروج رسول الله والمؤلفة ، و ذلك قوله تعالى : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » (١) .

۱۰ - أخبر نا على بن هميّام ؛ و على بن الحسن بن على بن جمهور جميعاً ،عن الحسن ابن على بن جمهور ، عن أبيه ، عن سماعة بن مهران ، عن صالح بن ميثم؛ ويحيى بن سابق (۲) جميعاً عن أبي جعفر الباقر عَلَيْتُكُ أنّه قال : « هلك أصحاب المحاضير ، و نجا المقر بون ، و ثبت الحصن على أوتادها ، إن بعد الغم فتحاً عجيباً » .

۱۱ ـ و حد أثنا أحمد بن تجربن سعيد ابن عقدة قال : حد أثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى قال : حد أثنا الحسن بن على يعقوب الجعفى قال : حد أثنا الحسن بن على ابن أبي حمزة ، عن الحكم بن أيمن ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي خالد الكابلي ، قال : قال على أبن الحسين على المناه : « لوددت أنسي تُر كت فكلمت الناس ثلاثا ، ثم قال : قال على أبن الحسين على المناه أن نصبر ، ثم تلى هذه الآية « ولتعلمن قضى الله في ما أحب ، و لكن عزمة من الله أن نصبر ، ثم تلى هذه الآية « ولتعلمن نبأه بعد حين (٢) ، ثم تلا أيضاً قوله تعالى « و لتسمعن من الذين ا وتوا الكتاب من قبلكم و من الذين أشر كوا أذى كثيراً و إن تصبروا و تشقوا فا ن أذلك من عزم قبلكم و من الذين أشر كوا أذى كثيراً و إن تصبروا و تشقوا فا ن أذلك من عزم

<sup>(</sup>١) النحل : ١ . (٢) الانفال : ٥ .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « صالح بن نبط ؛ وبكر بن المثني » . (۴) ص : ٨٨ .

الأمور» (١).

۱۲ على "بن أحمد قال: حد" فنا عبيدالله بن موسى العلوي"، عن على بن إبراهيم ابن هاشم ، عن على بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي الطفيل ، عن أبي جعفر عمّل بن على أب عن أبيه على بن الحسين الله الله الله عن أبي جعفر عمّل بن على أي عن أبيه على أبن الحسين الله الله الله الله و وصابروا وصابروا وصابروا و دابطوا (٢) و فغض على بن الحسين الله الله و قال للسائل : و ددت أن "الذي أمرك بهذا واجهني به ، ثم قال : نزلت في أبي وفينا ولم يكن الر باط الذي المرنا به بعد وسيكون ذلك ذر يدة من نسلنا المرابط ، ثم قال : أما إن في صلبه \_ يعني ابن عباس وديعة ذرئت لنار جهنه ، سيخرجون أقواماً من دين الله أفواجاً ، و ستصبغ الأرض بدماء فراخ من فراخ آل على كالله تنهض تلك الفراخ في غير وقت ، و تطلب غير مدرك ، و يرابط الذين آمنوا و يصبرون و يصابرون حمّى يحكم الله ، و هو خير الحاكمين » .

۱۳ -- حد "ثنا على " بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية العجلي " ، عن أبي جعفر على بن على "الباقر على قوله : « عز "و جل " : « اصبروا وصابروا و دابطوا » فقال : اصبروا على أداء الفرائض ، و صابروا عدو "كم ، و دابطوا إمامكم [المنتظر] » .

۱۴ - حد تنا على بن همام قال : حد تنا جموب على بن مالك قال : حد أننى أحد بن على البعد ، عن عثمان بن زيد (٢) أحد بن على الجعفي ، عن على بن المثنى الحضر مي ، عن أبيه ، عن عثمان بن زيد (١) عن جابر ، عن أبي جعفل على بن على الباقر المنظم قال : « مشل خروج القائم منا أهل البيت كخروج دسول الله والمنظم من و مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم مشل فرخ طاد فوقع من و كره (٢) فتلا عبت به الصبيان » .

<sup>(</sup>١) آل عمر ان : ١٨٤ . (٢) آل عمر ان: ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) عثمان بن زيد بن عدى الجهني كان من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام .

<sup>(</sup>۴) في منقوله في البحار « و وقع في كوة فتلاعب به الصبيان » .

١٩٥ - حد ثنا أحمد بن مجل بن سعيد ابن عقدة قال: حد ثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى أبو الحسن ، قال: حد ثنا الحسن ابن على بن أبي جزة ، عن أبيه ؛ و وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على بن أبي بحل أنه قال ذات يوم : و ألا أخبر كم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به ؟ فقلت : بلي ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن على عبده [ و رسوله ] و الاقرار بما أمر الله ، و الولاية لنا ، و البراءة من أعدائنا \_ يعني الأثمة خاصة \_ و التسليم لهم ، و الورع و الاجتهاد و الطمأنينة ، و الانتظار للقائم على أنه قال : في النا من سر أن أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر و ليعمل بالورع و محاسن الأخلاق ، و هو منتظر ، فان مات و قام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه ، فجد وا وانتظر وا" هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة » .

۱۷ - على أبن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن على من الحسين ، عن على بن الحسين ، عن على بن سنان ، عن عمّاد بن مروان ، عن منخل بن جميل ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيْكُ أنّه قال : « اسكنوا ماسكنت السماوات والأرض أي لا تخرجوا على أحد ـ فا ن أمر كم ليس به خفاء ، ألا إنها آية من الله عز وجل اليست من الناس (٤)

<sup>(</sup>١) الظاهر هو أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان أبو عبدالله القرشي . و في بعض النسخ « أحمد بن الحسن » و كأنه احمد بن الحسن بن على بن فضال .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « كان كمن في فسطاط القائم عليه السلام » .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ «فجدوا تعطوا ، هنيئاً ، هنيئاً» .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « آية من الله عزو جل جعلها بين الناس».

ألا إنَّها أَضوء من الشمس لا تخفى على بـُر ۚ ولا فاجر ، أتعرفون الصبح ؟ فا نُّها كالصبح ليس به خفاء » .

انظروا \_ رحمكمالله \_ إلى هذا التأديب من الأئمة كالله وإلى أمرهم ورسمهم في الصبر والكف و الانتظار للفرج، وذكرهم هلاك المحاضير و المستعجلين وكذب المتمنين ، ووصفهم نجاة المسلمين ، ومدحهم الصابرين الثابتين ، وتشبيههم إبناهم (۱) على الثبات بثبات الحصن على أوتادها ، فتأد بوا \_ رحمكم الله \_ بتأديبهم ، و المتثلوا أمرهم ، و سلموا القولهم ، ولا تجاوزوا رسمهم ، ولا تكونوا ممن أردته الهوى و العجلة ، و مال به الحرص عن الهدى و المحجة البيضاء ، وفيقنا الله و إياكم لما فيه السلامة من الفتنة ، و ثبتنا و إياكم على حسن البصيرة ، وأسلكنا وإياكم الطريق المستقيمة الموصلة إلى رضوانه المكسبة سكنى جنانه مع خيرته و خلصائه بمنه و إحسانه .

## €14- -11 €

شار ما يلحق الشيعة من التمحيص و التفرق و التشتت عند الغيبة ) عديد البيعة عند الغيبة ) عدي لا يبقى على حقيقة الامر الا الافل الذي وصفه الائمة عليهم السلام

۱ ـ حد " ثنا على بن يعقوب قال : حد " ثنا على " بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السر " اج ؛ و عن على " بن رئاب ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم أنه قال : الله الله عنه من الله عنها عثمان صعدالمنبر وخطب خطبة ذكرها (٢) يقول فيها : «ألا إن " بلية كم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبية وَالْمُوَالِدُ " و الذي

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « نسبهم اياهم » .

<sup>(</sup>٢) الضمير في « ذكر» لابي عبدالله عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) اى ابتلاء كم واختباركم قدعادت ، فان النبي صلى الله عليه وآله قد بعث في زمان ألف الناس بالباطل و جروا عليه ، ونشأوا فيه من عبادة الاصنام و عادات الجاهلية ، ثم الناس بعد الرسول «ص» رجعوا عن الدين القهقرى الى سنن الكفر ونسوا سنن النبي «ص» وألفوا البدع والاهواء ، فلما أداد أمير المؤمنين عليه السلام ددهم الى الحق قامت الحروب و عظمت الخطوب ، فعاد الزمان كما كان قبل البعثة مثل ما كان في قصة صلاة التراويح وغيرها .

بعثه بالحق "لتبلبلن" بلبلة و لتغربلن عربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم و أعلاكم أعلاكم و أعلاكم أسفلكم (١١)، وليشقس ن سبّاقون كانوا سبقوا، والله ما كتمت وسمة (١) ولا كذبت كذبة ، ولقد نبّئت بهذا المقام و هذا اليوم ».

٢ - حد تنا على بن يعقوب الكليني قال: حد تني عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على معمر بن خلاد ، قال: «سمعت أباالحسن على يقول: «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (١) » ثم قال لى: ما الفتنة فقلت: جملت فداك الذي عندنا أن الفتنة في الدين (١) ، فقال: يفتنون كما يفتن الذهب، ثم قال: يخلصون كما يخلص الذهب».

٣ ـ حد " ثنا على بن يعقوب قال: حد " ثنا على " بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن سليمان بن صالح دفعه إلى أبي جعفر على بن على " الباقر الله الله قال: قال : « إن " حديثكم هذا لتشمئز " منه قلوب الر " جال [ فانبذوه إليهم نبذاً ] فمن أقر "به فزيدوه ، و من أنكر فذروه ، إنه لابد " من أن تكون فتنة يسقط فيها كل " بطانة و وليجة حتى يسقط فيها من يشق " الشعرة [ بشعرتين] (؟) حتى لا يبقى إلا "

<sup>(</sup>۱) بلبلة الصدر وسواسه ، و البلابل هي الهموم و الاحزان ، و لعله أشار عليه السلام الى تشتتالاراء عند قتال أهل القبلة في وقعة المجمل وصفين . والغربلة أيضاً كناية عن الاختبار، و المعنى أنكم لتميزن بالفتن التي ترد عليكم حتى يتميز خياركم من شراركم .

<sup>(</sup>۲) فى الكافى « و ليسبق سباقون كانوا قصروا » .

<sup>(</sup>٣) أى ما سترت علامة . و في بعض النسخ «بالشين» أى كلمة .

<sup>(</sup>۴) سورة العنكبوت: ۲، و قال البيضاوى أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا، بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ، ورفض الشهوات ، و وظائف الطاعات، و أنواع المصائب في الانفس و الاموال ، ليميز المخلص عن المنافق ، و الثابت في الدين من المضطرب فيه .

<sup>(</sup>۵) اى احداث بدعة أو شبهة تدعو الى الخروج عن الدين .

<sup>(</sup>۶) بطانة الرجل: دخلاؤه ، وبطانة الانسان: خاصته. وشق الشعرة\_ بفتح المعجمة\_ كناية شايعة بين العرب و الفرس عن كمال الدقة في الامور.

نحن و شیعتنا ».

4 حد ً ثنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي ، قال: حد ً ثنا أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق النهاوندي سنة ثلاث و سبعين و مائتين قال: حد ً ثنا عبدالله بن حماد الأنسادي سنة تسع و عشرين و مائتين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله تَلَيَّكُ ، أنه دخل عليه بعض أصحابه فقال له: جعلت فداك إنتي والله ا حب و ا حب من يحب ك ، يا سيدي ما أكثر شيعتكم ، فقال له : اذكرهم، فقال : كثير "، فقال: تحصيهم ؟ فقال : هم أكثر من ذلك .

فقال أبو عبدالله عَلَيْكُ : أما لو كملت العداة الموصوفة ثلاثمائة و بضعة عشر كان الذي تريدون ، ولكن شيعتنا من لايعدو صوته سمعه ، ولا شحناؤه بدنه (١) ، ولا يمدح بنامعلناً (٢) ، ولا يخاصم بنا قالياً (١) ، ولا يجالس لنا عايباً ، ولا يحد ت لنا ثالباً (١) ، ولا يحب لنا مبغضاً ، ولا يبغض لنا محباً ، فقلت : فكيف أصنع بهذه الله المنعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون؛ فقال: فيهم التمييز، وفيهم التمحيص، وفيهم التبديل ، يأتي عليهم سنون تفنيهم ، وسيف يقتلهم ، و اختلاف يبد دهم (٥) .

إنها شيعتنا من لا يهر " هرير الكلب ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل الناس بكف و إن مات جوعاً ، قلت : جملت فداك فأين أطلب هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة ؟ فقال : اطلبهم في أطراف الأرض ، أولئك الخفيض عيشهم (٩) ، المنتقلة دارهم ، الذين إن شهدوا لم يعرفوا ، وإن غابوا لم بنفتقدوا ، وإن مرضوا لم يعادوا ،

<sup>(</sup>١) الشحناء : الحقد . أي لا يضر شحناؤه غيره ولا يتجاوز نفسه .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « عالياً » يعنى ظاهراً .

<sup>(</sup>٣) أى مبغضاً و القلاء : البغض . وفي بعض النسخ «لايخاصم بناوالياً » .

<sup>(</sup>۴) الثالب فاعل من الثلب ، وثلبه ثلباً أى عابه أو اغتابه أو سبه ، أى لا يتحدث مع الساب لنا .

<sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « يبيدهم » أي يهلكهم .

<sup>(</sup>ع) أي كانوا سهل المؤونة ، من الخفض أي الدعة و السكون .

و إن خطبوا لم يزو َّجوا ، وإن ماتوا لم يُشهدوا ، أولئك الّذين فيأموالهم يتواسون ، و في فبورهم يتزاورون ، ولا تختلف أهواؤهم و إن اختلفت بهم البلدان ، .

۵ حد قنا على بن همام قال: حد قنا حميد بن زياد الكوفي ، قال: حد قنا الحسن بن على بن سماعة ، قال: حد قنا أحمد بن الحسن الميثمي ، عن على بن منصور ، عن إبراهيم بن مهزم الأسدي ، عن أبيه مهزم ، عن أبي عبدالله علي المثله إلا أنه ذاد فيه « وإن رأوا مؤمناً أكرموه ، وإن رأوا منافقاً هجروه ، وعند الموت لا يجزعون ، و في قبورهم يتزاورون \_ ثم تمام الحديث » .

٤ أخبر فا أحمد بن على بن سعيد قال: حدَّ ثني أحمد بن يوسف الجعفي أبوالحسن من كتابه ، قال: حدَّ ثنا إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ؛ و وهيب [ بن حفص ] عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم أنه قال: « مع القائم عَلَيَّكُم من العرب شيء يسير ، فقيل له : إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير، قال: لابد للناس من أن يمحصوا (١) و يمينزوا و يغر بلوا ، و سيخرج من الغر بال خلق كثير » .

<sup>(</sup>١) محص الذهب: أخلصه مما يشوبه، و التمحيص: الاختبار و الابتلاء.

<sup>(</sup>۲) الطغاة \_ بالضم \_ جمع الطاغى و هو الذى تجاوز الحد فى العصيان ، و لعل المراد اثمة الجور ، و فى الكافى « من أمر قد اقترب » و لعله أداد ظهورالقائم عليه السلام ؛ أو الفتن الحادثة قبل قيامه عليه السلام . ويؤيد الثانى ما جاء فى المتن من قوله « من شر قد اقترب » .

<sup>(</sup>٣) أى من يدعى الاعتقاد بامامة الاثمة عليهمالسلام و يظهره .

فقال: لابد ً للنبّاس من أن يمحّصوا و يميّزوا و يغربلوا و يخرج من الغربال خلق ً كثير »(١) .

و حدَّ نَنَا بِذَلِكَ أَيْضاً بِلْفَظِه عِنَّى بِن يَعَقُوبِ الْكَلْمِينِيُّ، عَنْ عَبِّى بِنَ يَحْيَى ؛ و الحسن بِن عَبِّى ، عن جعفر بن عِبّى ، عن القاسم بن إسماعيل الأنباريِّ ، عن الحسن ابن علي (<sup>۲)</sup> عن أبي المغرا ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّالِيُّ \_ و ذكر مثله \_ .

٨- وأخبرنا على بن أحمد، قال: حد قنا عبيدالله بن موسى العلوي العباسي ، عن أجمد بن على ، عن الحسن بن على بن زياد (٢) . عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير قال: سمعت أباجعفر على على الله الله القول: «والله لتميزن ، والله لتمحسن ، والله لتغربلن كما يغربل الزوان من القمح » (٤) .

٩ ـ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد ثنا القاسم بن على بن الحسن بن حازم، قال: حد ثنا عبيس بن هشام، عن عبدالله بن جبلة، عن مسكين الر حال، عن على بن أبي المغيرة، عن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت الحسين بن على على المنظاء (٥)

(۱) قال العلامة المجلسي ــ رحمه الله ــ: هذا الكلام يدل على أن الغربال المشبه به هو الذي يخرج الردى و يبقى الجيد في الغربال. و حاصله أن في الفتن الحادثة قبل قبام القائم عليه السلام يرتد أكثر العرب عن الدين ــ انتهى . أقول : الظاهر أنه أداد من الغربلة التذرية و التنقية و ما يقال له بالفارسية « بوجارى » .

(۲) الظاهر كونه الحسن بن على بن فضال التيملى ، فما فى بعض نسخ الكافى من
 « الحسين بن على » تصحيف .

(٣) هو الحسن بن على الوشاء المعروف يروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى و كلاهما من وجوه الشيعة ، و ما في بعض النسخ و البحاد من محمد بن أحمد ، أو الحسين ابن على بن زياد تصحيف .

(۴) الزؤان : هو ما ينبت غالباً بين الحنطة ، و حبه يشبه حبها الا أنه أصغر و اذا أكل
 يجلب النوم . و القمح : البر و هوحب معروف يطحن و يتخذ منه الخبز .

(۵) في بعض النسخ هنا و ما يأتي « الحسن بن على عليهما السلام » ـ

يقول: «لايكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض، ويتفل بعضكم في وجوه بعض، ويتفل بعضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر، ويلعن بعضكم بعضاً، فقات له: ما في ذلك الزامان من خير، فقال الحسين تُمَلِيكُ : الخير كله فيذلك الزامان، يقوم قائمنا، ويدفع ذلك كله».

الحسن بن على أن على أن أحمد قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى العلوي ، عن الحسن بن على أن عن عبدالله تُعْلَيْكُم أنه قال: «لا يكون ذلك الأمر حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض، و حتى يلعن بعضكم بعضاً ، وحتى يسمتى بعضكم بعضاً كذا ابين » .

۱۱ \_ و أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حداً ثنا على بن الحسن التيملي ، قال: حداً ثنا على و أحمد ابنا الحسن (١) عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي كهمس ، عن عمر ان بن ميثم ، عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين الميالي : «يا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا \_ وشباك أصابعه وأدخل بعضها في بعض \_ فقلت : يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير ، قال : الخير كله عندذلك ، يا مالك عندذلك يقوم قائمنا فيقد م سبعين رجلاً يكذبون على الله وعلى رسوله والمدارة المنافقة في بعض ما ثنه على أمر واحد » .

۱۷ ـ و أخبرنا على بن أحمد ، قال : أخبرنا عبيدالله بن موسى العلوي ، عن على الله على على الله بن عبر اليماني ، على إبراهيم بن عمر اليماني ، عن حلى بن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن رجل ، عن أبي جعفر تَلْيَاكُم أنّه قال: لتمحسن يا شيعة آل على تمحيص الكحل في العين "، و إن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج

<sup>(</sup>١) محمد وأحمد، هما ابناالحسن بن على بن فضال يروى عنهما أخوهما على بن الحسن وتقدم ذكرهم في مقدمة مؤلف الكتاب ص ٧٥.

<sup>(</sup>۲) فى غيبة الشيخ « لتمخضن يا معشر شيعة آل محمد كمخيض الكحل فى العين ، لان صاحب الكحل يعلم متى ــ الخ» . و محص الذهب أخلصه مما يشوبه ، و التمحيص : الاختبار و الابتلاء ، و مخض اللبن: أخذ زبده .

منها ، و كذلك يصبح الرَّجل على شريعة من أمرنا ، و يمسى وقد خرج منها ، و يمسى على شريعة من أمرنا ، و يصبح وقد خرج منها» .

۱۳ ـ و أخبرنا على بن أحمد قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى ، عن رجل (۱) ، عن العبّاس بن عامر، عن الرّ بيع بن على المُسلى بي من بني مُسليه (۲) ـ عن مهزم بن أبي بردة الأسدي و غيره ، عن أبي عبدالله تَلْقِيلِكُ أنّه قال: و والله لتكسّرن تكسّر الفخّار، الزُّ جاج ، و إن الزُّ جاج ليعاد فيعود [كماكان] ، والله لتكسّرن تكسّر الفخّار، فا إن الفرّ المعرد كماكان ، [و]والله لتغر بلن و] والله لتميّزن [و] والله لتميّزن [و] والله لتميّرن والله المحسّر فلا يعقى منكم إلا الأقل ، وصعر كفّه ، (۱).

فتبيننوا يا معشر الشيعة هذه الأحاديث المروية عن أميرالمؤمنين ومن بعده من الأثمة كالله أن المحدود اما حذاره كم ، و تأمّلوا ما جاء عنهم تأمّلاً شافياً ، و فكر و احدروا ما حداره كم ، و تأمّلوا ما جاء عنهم تأمّلاً شافياً ، و فكر وا فيها فكراً تنعمونه ، فلم بكن في التحذير شيء أبلغ من قولهم «إن الراجل يصبح على شريعة من أمرنا و يمسي وقد خرج منها ، و يمسي على شريعة من أمرنا و يمسي وقد خرج منها ، و يمسي على شريعة من أمرنا و يمسي مذا دليل على الخروج من نظام الإمامة و ترك و يصبح وقد خرج منها إلى تبيان الطريق (٣) .

و في قوله تَمَاتِيَكُ : ﴿ وَالله لِتَكَسِّرِنَ ۚ تَكَسِّرِ الزَّجَاجِ وَ إِنَّ الزَّجَاجِ لَيْعَادُ فيعود [كماكان] والله لتكسِّرنَ تكسِّر الفخيَّارِ فانَّ الفخيَّار ليكسِّر فلايعودكما

<sup>(</sup>١) لعله أيوب بن نوح بن دراج وهو ثقة . وقد رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر .

<sup>(</sup>٢) المسلمى ــ بضم الميم و سكون السين و فى آخرها لام ــ قال فى اللباب : هذه النسبة الى مسلية بن عامر بن عمرو بن علة بن خلدبن مالك بن أدد ، و مالك هو مذحج و هى قبيلة كبيرة من مذحج ، و نزلت مسلية بالكوفة محلة ، فنسبت اليهم ، وينسب الى هذه المحلة جماعة ليسوا من القبيلة ، فالتصريح بكون الراوى من بنى مسلية لدفع توهم كونه من أهل الكوفة .

<sup>(</sup>٣) صعر كفه ـ بتشديد العين المهملة ـ أى أمالها تهاوناً بالناس.

<sup>(</sup>۴) أى الى أن يتبين الطريق أو «الى» بمعنى مع . و فى نسخة « على غيرطريق ».

كان ، فضرب ذلك مثلاً لمن يكون على مذهب الامامية فيعدل عنه إلى غيره بالفتنة التي تعرض له ، ثم تلحقه السعادة بنظرة من الله فتبين له ظلمة ما دخل فيه و صفاء ما خرج منه ، فيبادر قبل مو ته بالتوبة و الر جوع إلى الحق فيتوب الله عليه ويعيده إلى حاله في الهدى كالز جاح الذي يعاد بعد تكسره فيعود كما كان ، و لمن يكون على هذا الأمر فيخرج عنه و يتم على الشقاء بأن يدركه الموت و هو على ما هو عليه غير تائب منه ولا عائد إلى الحق فيكون مشكه كمشك الفخار الذي يكسر فلا يعاد إلى حاله ، لأنه لاتوبة له بعد الموت ولا في ساعته ، نسأل الله النبات على ما من به علينا ، وأن يزيد في إحسانه إلينا فائما نحن له و منه .

۱۴ ـ أخبر نا علي بن أحمد قال: حد أننا عبيدالله بن موسى ، قال: حد أننا عبيدالله بن موسى ، قال: حد أننا على بن موسى ، عن أحمد بن أبى أحمد (١) ، عن إبراهيم بن هلال قال: « قلت لا بي الحسن تَليّنا : جعلت فداكمات أبى على هذا الا مر ، وقد بلغت ، من السنين ماقد ترى أموت ولا تخبر ني بشيء ، فقال: يا أبا إسحاق أنت تعجل ؟ فقلت: إي والله أعجل و مالى لا أعجل وقد [كبرسنتي و إبلغت أنا من السن ما قد ترى ، فقال: أما والله يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميزوا و تمحصوا ، و حتى لا يبقى منكم إلا الأقل ، ثم صعر كفه » .

۱۵ \_ و أخبرنا على بن أحمد قال: حد أننا عبيدالله بن موسى ، قال: حد أننا عبيدالله بن موسى ، قال: حد أننا على بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال: قال أبوالحسن الرّضا تلكيت : ﴿ والله لا يكون ما تمد ون إليه أعينكم حتى تمح صوا و تمي زوا ، وحتى لا يبقى منكم إلا أندر فالا ندر ».

١٤ \_ و أخبر نا أحمد بن عمر بن سعيد قال : حدَّ ثنا أبو عبدالله جعفر بن عبدالله

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ « موسى بن محمد » و لعل ما في المتن هو الصواب و المراد محمد بن موسى بن عيسى أبوجعفر الهمداني ، و أما أحمد بن أبي أحمد فهو أحمد بن أبي أحمد الوراق الجرجاني كما صرح به المؤلف في باب علائم الظهور تحت رقم ٣٨ . و تكلمنا فيه هناك .

المحمدي من كتابه في سنة ثمان و ستين و مائتين ، قال : حد أثنا عمل بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، قال : «دخلت على أبي جعفر الباقر عَلَيَكُلُ (١) و عنده جماعة فبينا نحن نتحد ث وهو على بعض أصحابه مقبل إذا التفت إلينا وقال : في أي شيء أنتم (١) هيهات هيهات هيهات الذي تمد ون الذي تمد ون إليه أعناقكم حتى تمح ون إليه أعناقكم حتى تمد ون إليه أعناقكم حتى تمد ون إليه أعناقكم حتى تمر بلوا ، ولا يكون الذي تمد ون إليه أعناقكم حتى يسقى من شقى و يسعد من سعد ، (١) .

و حداً ثنا على بن يعقوب ، عن على بن الحسن ؛ و على بن على ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن النه ، قال : « كنت أنا و الحادث بن المغيرة وجماعة من أصحابنا جلوساً عند أبي جعفر عَلَيَّكُم يسمع كلامنا (٩) قال \_ و ذكر مثله إلا أنه يقول في كل مراة : « لا والله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم \_ بيمين \_ ، (٩) .

١٧- أخبرنا أبو سليمان أحمد بن هوذة بن أبي هراسة الباهلي قال: حد " فنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي "، قال: حد " ثنا عبدالله بن حمّاد الأنصاري "، عن صباح المزني "، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عَلَيْتَ اللهُ والله قال: « كونوا كالنحل في الطير ، ليس شي من الطير إلّا و هو يستضعفها ، ولو

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، والظاهر كونه تصحيف «أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام» كما يظهر من غيبة الشيخ والكافي .

 <sup>(</sup>۲) الظاهر أن كلامهم يدور حول ظهور الحق ، و قيام الامام الذي جعله الله للناس
 اماماً ، ورفع التقية بكثرة الشيعة .

<sup>(</sup>٣) في الكافي « يشقى من يشقى و يسعد من يسعد » . و مد الاعناق أو الاعين الى الشيء كناية عن رجاء حصوله . و الاياس : القنوط .

 <sup>(4)</sup> كذا، وفي الكافي ج١ ص٣٠٠ « جلوساً و أبو عبدالله عليه السلام يسمع كلامنا » .
 (۵) يعنى ذكر قبل كل جملة « لاوالله » .

علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك (١) ، خالطوا الناس بألسنتكم وأبدانكم ، وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم (١) ، فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ، وحتى يسمتى بعضكم بعضاً كذا ابين ، وحتى لا يبقى منكم \_ أو قال من شيعتي \_ إلا كالكحل في العين ، والملح في الطعام (١) وسأضرب لكم مثلا ، وهو مشكل رجلكان له طعام فنقاه وطيبه ، ثم أدخله بيتاً و تركه فيه ماشاء الله ، ثم عاد إليه فا ذا هو قد أصابه السوس (١) ، فأخرجه ونقاه وطيبه ، ثم أعاده إلى البيت فتركه ما شاء الله ، ثم عاد إليه فاذا هوقد أصابته طائفة من السوس فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده ، ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر لايض شما السوس شيئاً ، وكذلك أنتم تميزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضر شما الفتنة شيئاً » (٥) .

حداً ثنا أحمد بن على بن سعيد قال : حداً ثنا على أبن الحسن التيملي أ، قال : حداً ثنا على وأحمد ابنا الحسن ،عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي كهمس وغيره رفع الحديث إلى أمير المؤمنين الحيال في و كر مثله ، وقد ذكر هذا الحديث في صدر هذا الكتاب . (١)

۱۸\_ حد تنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال : حد تنا أحمد بن مي بن رباح الزاهري الكوفي ، قال : حد تنا على بن العباس بن عيسى الحسني (٢) ، عن

- (١) أى لم تفعل بها ما تفعل من عدم التعرض لها .
- (٢) هذا معنى قولهم « كن في الناس ولا تكن مع الناس » .
- (٣) التشبيه من حيث القلة ، فكما أن الملح في الطعام بالنسبة الى مواده الاخر اقل
   كذلك أنتم بالنسبة الى باقى الناس .
- (۴) السوس: العت وهو دود يقع في الصوف والخشب والثياب والبر وتحوها فيفسدها.
  - (۵) الظاهر أن المراد بالفتنة الغيبة وطول مدتها مع تظاهر الزمان على معتقديها.
    - (٤) تقدم في مقدمة المؤلف ص٢٤.
    - (٧) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها « الحسيني » وفي بعضها « الجنبي » .

الحسن بن على البطائني ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبوجعفر على بن على الباقر النَّهُ اللهُ : ﴿ إِنَّمَا مَشَلُ شَيَعَتَنَا مَشَلَ أَندر \_ يعني بيدراً فيه طعام (١) \_ فأصابه آكل فنقلي ، ثم أصابه آكل فنقلي حتلى بقي منه ما لا يضر ها الآكل ، وكذلك شيعتنا يميلزون ويمحلون حتلى تبقى منهم عصابة لا تضر ها الفتنة ، .

١٩٥ حد أننا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد أننا جعفر بن عبدالله المحمدي أن قال : حد أنني شريف بن سابق التفليسي أن عن الفضل بن أبي قر أن التفليسي عن جعفر بن على عن أبيه عليه الله قال : « المؤمنون ينبتلون ، ثم أن يمي ترهم الله عنده إن الله لم يؤمن المؤمنين من بلاء الد أنيا ومرائرها ، ولكن أمنهم فيها من العمى والشقاء في الآخرة ، ثم قال : كان على أبن الحسين بن على في الله يقول : قتلاه بعضهم إلى بعض ، ثم أن يقول : قتلانا قتلى النبيين ، (٢) .

٢٠ حد ثناعلى بن الحسين قال: حد ثنا على بن يحيى العطار، قال: حد ثنا على بن يحيى العطار، قال: حد ثنا على بن حسان الر اذي ، عن على بن على الكوفي ، عن الحسن بن محبوب، قال: حد أننا عبدالله بن جبلة ، عن على بن أبى حزة ، عن أبى عبدالله عَلَيْكُم أنه قال: لو قد قام القائم عَلَيْكُم لا نكره الناس لا نه يرجع إليهم شاباً موفقاً لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذ الله ميثاقه في الذر الا وال.

و في هذا الحديث عبرة لمعتبر وذكرى لمتذكّر متبصّر ، وهو قوله : « يخرج إليهم شابّاً موفّقاً لا يثبت عليه إلا مؤمن قد أخذالله ميثاقه في الذَّر الأوثل » فهل يدلُّهذا إلا على أنَّ الناس يُبعدون هذه المدَّة من العمر ويستطيلون المدى في ظهوره وينكرون تأخّره ويأيسون منه فيطيرون يميناً وشمالا كماقالوا كاليَّلا ، تتفرَّق بهم المذاهب وتتشعّب لهم طرق الفتن ، ويغتر ون بلمع السراب من كلام المفتونين ، فاذا ظهرلهم بعد السنين التي يوجب مثلها فيمن بلغه الشيخوخة والكبر وحنو الظهر وضعف القوى شابّاً موفّقاً أنكره من كان في قلبه مرض ، وثبت عليه من سبقت له

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « يعني به بيتاً فيه طعام » .

<sup>(</sup>٢) «قتلى» جمع القتيل بمعنى المقتول ، والمراد قتلي يوم الطف .

من الله الحسنى بما وفتقه عليه وقد مه إليه من العلم بحاله ، وأوصله إلى هذه الرّ وايات من قول الصادقين عَلَيْكُ فصد قها وعمل بها ، وتقد م علمه بما يأتي من أمر الله وتدبيره فارتقبه غير شاك ولا مرتاب ولا متحيس ، ولا مغتر بزخارف إبليس وأشياعه ، والحمدلة الذي جعلنا ممين أحسن إليه وأنعم عليه وأوصله من العلم إلى ما لا يوصل إليه غيره ، إيجاباً للمنة ، واختصاصاً بالموهبة ، حمداً يكون لنعمه كفاء ولحقة اداء .

## هِ باب - ١٣٠

🚓 ( مادوى في صفته وسيرته وفعله وما نزل من القرآن فيه عليه السلام ) ا

۱ حد أننا على أبن أحد قال : حد أنني عبيدالله بن موسى العلوي ، عن أبي الله موسى بن هارون بن عيسى المعبدي (١) قال : حد أننا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حد أننا سليمان بن بالال (٢) قال : حد أننا جعفر بن على عليه الميمان بن بالال (٢) قال : حد أننا جعفر بن على عليه الميمان بن على قال قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين تليه فقال له : يا أمير المؤمنين نبيه المؤمنين المؤمنون ، وقل المؤمنون ، وذهب المجلبون (٢) ، فهناك هناك . فقال : يا أمير المؤمنين ممين الرجل ؟ فقال : من بني هاشم من ذروة طود العرب (٤) وبحر مغيضها إذا وردت ، ومخفر أهلها إذا التيت ،

(١)كذا وفي البحار «العبدى» ولمأجده ولعله موسى بن هارون بن بشير القيسي أبو محمد الكوفي البردى المعنون في تهذيب التهذيب .

(٢) سليمان بن بلال التيمى مولاهم ابو محمد المدنى وفي النقريب لابن حجر: بروى عنه عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن الحادثي البصرى الثقة ، وما في بعض النسخ من سليمان ابن هلال فمن تصحيف النساخ.

(٣) درج الرجل: مشى ، والقوم: ما توا وانقرضوا ، وأجلب القوم: تجمعوا من كل
 وجه للحرب . وضجوا وصاحوا ، وفي بعض النسخ « ذهب المخبتون » وأخبت الى الله :
 اطمأن اليه تعالى وتخشع أمامه .

(۴) الذروة \_ بضم الذال المعجمة وكسرها \_ : المكان المرتفع وأعلى كل شيء ، والطود \_ بفتح الطاء المهملة \_ : الجبل العظيم . والمغيض \_ بالمعجمتين \_ : مجتمع الماء ، شبهه عليه السلام ببحر في أطرافه مغائض . ومعدن صفوتها إذا اكتدرت (١) ، لا يجبن إذا المنايا هكعت ، ولا يخور إذا المنون اكتنعت (٢) ، ولا ينكل إذا الكماة اصطرعت (١) ، مشمسر مغلول فظفر ضرغامة حصد مخدش ذكر (١) ، سيف منسيوف الله ، رأس ، قُنْتَم ، نَشَوُ رأسه في باذخ السؤدد

(١) مخفر أهلها \_ بالخاء المعجمة والفاء \_ : أى مأمن أهلها يعنى العرب ، من خفره وبه وعليه اذا أجاره وحماه وأمنه ، و «اتبت» من أتى عليه الدهر، وفي بعض النسخ «مجفو أهلها» كما في البحاد وقال المجلسي \_ رحمه الله \_ : أى اذا أتاه أهله يجفونه ولا يطيعونه \_ انتهى. ولكن لا يناسب السياق لكون الكلام في مقام المدح للصاحب (ع) . والصفوة من كل شيء : خالصه وخياره . والكدر : تقيض الصافى . وفي بعض النسخ « ومعدن صفوها اذا تكدرت » .

(۲) المنايا جمع المنية و هي الموت ، وهكع فلان بالقوم : نزل بهم بعد ما يمسي ، و هكع الى الارض : أكب ، وأقام ، و في بعض النسخ والبحاد « هلعت » وقال العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_ : أي صارت حريصة على اهلاك الناس . وخاد يخود \_ بالمعجمة \_ أي فتر وضعف ، وفي بعض النسخ بالحاء المهملة وهو بمعنى الرجوع والتحبر . والمنون : الموت والدهر ، وديب المنون هوحوادث الدهر ، واكتنع أي دنا وقرب ، وفي بعض النسخ « اذا المنون اكتنفت » ولعله بمعنى أحاطت .

(٣) تكل من كذا أو عن كذا : جبن ونكص . والكماة \_ بالضم \_ جمع الكمى وهو
 الشجاع أو لابس السلاح . وتصادع أو اصطرع الرجلان : حاولا أيهما يصرع صاحبه .

(۴) مشمر \_ بشد الميم \_ أى جاد ، ويمكن أن يقر ، « شمير » والشمير هو الماضى في الامور ، المجرب . واغلول العشب أى تكاثر ، والقوم : تكاثروا ، وفي القاموس : غلب \_ كفرح \_ . غلظ عنقه ، والغلباء ؛ الحديقة المتكاثقة كالمغلولية ، ومن الهضاب المشرفة العظيمة ، ومن القبائل العزيزة الممتنعة ، وفيه رجل مظفر وظفر \_ بكسر الفاء \_ وظفير أى لا يحاول أمرا الاظفر به . والضرغامة \_ بكسر الضاد المعجمة \_ : الاسد والشجاع . وقوله عليه السلام « حصد » أى حاصد يحصد أصول الظالمين وفروع الغي والشقاق . والمخدش بكسر الميم وضمها \_ : الكاهل ، ويقال : فلان كاهل القوم أى سندهم ، وهو كاهل أهله وكاهلهم أي الذي يعتمدونه ، شبهه بالكاهل . وقيل : من أخدش فهو مخدش أى يخدش الكفار ويجرحهم . والذكر \_ بكسر الذال المعجمة \_ من الرجال : القوى الشجاع ، والايي .

وعارز مجده في أكرم المحتد (١) ، فلا يصرفنـ عن بيعته صارف عارض ينوص إلى الفتنة كلَّ مناص (٢) . ان قال فشر قائل ، وإن سكت فذو دعاير (١) .

ثم وجع إلى صفة المهدي تَطْبَالُمُ فقال : أوسعكم كهفاً ، وأكثر كم علماً ، وأوصلكم رحماً ، اللهم فاجعل بعثه خروجاً من الغمة ، واجمع به شمل الأمّة . فا إن خارالله لك فاعزم ولاتنثن عنه إن وفيّقت له (٤) ، ولا تجوزن عنه (ه) إن هديت إليه ، هاه \_ وأوماً بيده إلى صدره \_ شوقاً إلى رؤيته » .

٢- أخبرنا على بن أحمد قال: حد أننا عبيدالله بن موسى العلوي ، عن بعض رجاله ، عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير (٤) ، عن إسماعيل بن عياش ، عن الأعمش عن أبي وائل ، قال: نظر أمير المؤمنين على عَلَيْكُمُ إلى الحسين عَلَيْكُمُ فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله والمؤمنين على معيد ، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيتكم ، يشبهه في الخلق والخلق ، يخرج على حين غفلة من الناس ، وإماتة للحق نبيتكم ، يشبهه في الخلق والخلق ، يخرج على حين غفلة من الناس ، وإماتة للحق

(۱) الرأس أعلى كلشىء ، وسيد القوم . والقثم ــ بالضم ثم الفتح ــ: الجموع للخير والذى كثر عطاؤه ، والباذخ : المرتفع العالى ، والسؤدد : المجد والسيادة والشرف ، وقد يقره « نشق رأسه » وفي بعض النسخ « لبق رأسه » ولم أجد لهما معنى مناسباً و قوله « عارز مجده » أى مجده العارز الثابت من عرز الشىء في الشيء اذا أثبته فيه وأدخله ، والمحتد - كمجلس ــ : الاصل .

(۲) ينوص اليه أى ينهض ، والمناص ، الملجأ . و « عارض » صفة للصارف كينوص ،
 وفي بعض النسخ « عاص » .

(٣) «دعاير» من الدعارة وهي الخبث والفساد والشر والفسق . وقيل : لايبعد أن يكون تصحيف الدغائل جمع الدغيلة ، وهي الدغل والحقد ، أو بالمهملة من الدعل بمعنى الختل . (٤) و « لاتنثن » أي لا تنعطف .

(۵) في بعض النسخ « ولا تجيزن عنه » .

(۶) هو ابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزارى أبواسحاق المعنون في فهرست الشيخ ورجال النجاشي . وما في النسخ من «ابراهيم بن الحسين عن ظهير » تصحيف .

وإظهار للجور، والله لو لم يخرج لضربت عنقه (۱) ، يفرح بخروجه أهل السماوات وسكّانها ، وهو رجل أجلى الجبين ، أقنى الأنف ، ضخم البطن ، أذيل الفخذين ، بفخذه اليمنى شامة ، أفلج الثنايا(۲) ويملا الأرض عدلا كما ملئت ظلماً وجوراً » .

٣ حد أننا أبوسليمان أحمد بن هوذة قال : حد أننا إبر اهيم بن إسحاق النهاوندي قال : حد أننا عبد الله بن بكير ، عن حران بن أعين قال : د قلت لا بي جعفر الباقر علي الله علما فداك إنتي قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان فيه ألف دينار ، وقد أعطيت الله عهدا أنتني ا نفقها ببابك ديناراً ديناراً أو تجيبني فيما أسألك عنه ، فقال : يا حران سل تجب ، ولا تنفقن دنا ويا دينارك ، فقلت : سألتك بقر ابتك من رسول الله والما الله والقائم والقائم به ؟ قال : لا، قلت : فمن هو بأبي أنت وا مري ؟ فقال : ذاك المشر ب مرة (١) الغائر رحم الله موسى ، (٤) .

" عـ حدَّ ثنا عبدالواحد بن عبدالله قال: حدَّ ثنا أحمد بن عمر بن رباح الزُّهريُّ قال: حدَّ ثنا أحمد بن على الحميريُّ، قال: حدَّ ثني الحسن بن أيدوب، عن عبدالكريم بن

<sup>(</sup>١) كذا، ولعله تحريف « لويخرج قبل لضربت عنقه » .

 <sup>(</sup>۲) القنا في الانف: طوله ودقة أدنبته مع حدب في وسطه ، وأزيل الفخذين كناية عن
 كونهما عريضتين ، وفلج الثنايا انفراجها .

 <sup>(</sup>٣) الاشراب خلط لون بلون ، كأن أحد اللونين سقى اللون الاخر ، يقال : بياض
 مشرب حمرة \_ بالتخفيف \_ واذا شدد كان للتكثير والمبالغة . ( النهاية )

<sup>(\*)</sup> المشرف الحاجبين أى فى وسطهما التفاع ، من الشرفة . والحزاز \_ بفتح الحاء المهملة والزاى \_ : الهبرية فى الرأس كأنه نخالة . وقوله عليه السلام « رحم الله موسى » قال العلامة المجلسى (ده) : لعله اشارة الى أنه سيظن بعض الناس أنه القائم وليس كذلك ، أو أنه قال : « فلاناً » كما يأتى فعبر عنه الواقفية بموسى . وأقول : لا يبعد أن يكون المراد موسى بن عمران ويكون الاوصاف المذكورة بعضها فيه وكان عليه السلام اشترك فيها معه (ع). والعلم عندالله .

عمر والخثعمي ، عن إسحاق بن جرير ، عن حجر بن زائدة (١) عن حران بن أعين ، قال : « سألت أباجعفر عليه الله عليه ، فقلت له : أنت القائم ؟ فقال : قدو لدني رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ، فقال : قد عرفت حيث وإنتي المطالب بالدام ، ويفعل الله ما يشاء ، ثم اعدت عليه ، فقال : قد عرفت حيث تذهب ، صاحبك المبدح البطن ، ثم الحزاز برأسه ، ابن الارواع ، رحم الله فلاناً » (٢) .

۵ ـ حد ثنا عبدالواحد بن عبدالله قال: حد ثنا أحد بن على بن رباح الز هري قال : حد ثنا الحسن بن أيسوب ، عن عبدالكريم قال : حد ثنا الحسن بن أيسوب ، عن عبدالكريم ابن عمر والخثعمي ، قال : حد ثني على بن عصام ، قال : حد ثني وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوجعفر عَلَيْكُ لُ و أوابوعبدالله عَلَيْكُ ، الشك من ابن عصام عن أبي بصير ، قال : قال أبوجعفر عَلَيْكُ و أوابوعبدالله عَلَيْكُ ، الشك من ابن عصام ه يا أبا على بالقائم علامتان : شامة في رأسه (") وداء الحزاز برأسه ، وشامة بين كتفيه ، من جانبه الأيسر تحت كتفه الأيسر ورقة مثل ورقة الآس » (") .

[ ع - أخبر نا على بن يعقوب قال : حدَّ ثنا أبو القاسم بن العلاء الهمدانيُّ وفعه ] (4) عن عبدالعزبزبن مسلم قال : كنَّا مع [ مولانا ] الرَّ ضا عَلَيَكُمُ بمرو، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع بوم الجمعة في بدء مقدمنا ، فأداروا أمر الامامة ، وذكروا كثرة الاختلاف فيها (٢) فدخلت على سيّدي [ الرِّ ضا ] تَكْيَكُمُ فأعلمته

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « محمد بن زرارة » وكأنه تصحيف وقع من النساخ.

 <sup>(</sup>۲) المبدح البطن أى واسعه وعريضه ، والارواع جمع الاروع وهو من يعجبك بحسنه وجهارة منظره أو بشجاعته . والمراد آباؤه عليهم السلام .

 <sup>(</sup>٣) كأن الجملة زائدة أوردها النساخ سهواً. أو الصواب « بالقائم علامات »

 <sup>(</sup>۴) الحديث تم الى هنا ، ومازاد فى المطبوع الحجرى والبحار من زيادة « ابن ستة وابن خيرة الاماء » فهى عنوان لما يأتى بعدها خلط بالحديث كما هوظاهر النسخ المخطوطة .

<sup>(</sup>۵) الراوى بين أبى القاسم وعبدالعزيز هو القاسم بن مسلم أخو عبدالعزيز كما فى كمال الدين ، وهذا الخبر والذى بعده ليسا فى بعض النسخ ولكن أشار العلامة المجلسى فى المرآة بوجودهما فى غيبة النعمانى .

<sup>(</sup>ع) في الكافي « كثرة اختلاف الناس فيه » .

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الا منه فيجوز فيها [اختيارهم]؟ إن الامامة أجل قدراً، وأعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إن الامامة [منزلة] خص الله بها إبراهيم الخليل عَلَيْتَكُم بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شر فه بها وأشاد بها ذكره (١) فقال عز وجل : « إن جاعلك للناس إماماً و١٠ فقال الخليل سروراً بها : «ومن ذر يتي فالله تعالى : « لا ينال عهدى الظالمين و فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم [إلى يوم القيامة] (١) وصارت في الصفوة، ثم اكرمه الله عز وجل بأن جعلها في ذر يته [أهل] الصفوة والطهارة فقال : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم

<sup>(</sup>١) في الكافي « لم يقبض نبيه (ص) » .

<sup>(</sup>٢) في المصدر « تبيان كل شيء » .

<sup>(</sup>m) الأنعام: AM.

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٥ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر « تركهم على قصد سبيل الحق » .

<sup>(</sup>ع) الاشادة : رفع الصوت بالشيء .

<sup>(</sup>٧) البقرة : ١٢۴ .

 <sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط في النسخ وموجود في المصدر .

فعل الخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الزُّ كوة وكانوا لنا عابدين » (١).

فلم تزل في ذرّ يته ير ثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتى ور ثها النبي والدين آمنوا فقال عز وجل : « إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين » (١) . فكانت له خاصة فقلدها والشيئ علياً عَلَيْكُم بأمر الله عز اسمه على رسم مافرضه الله فصارت في ذرّ يته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والايمان بقوله عز وجل : « وقال الذين أو توا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » (١) فهي في ولد على في المحال [الامام] .

إن الامامة هي منزلة الأنبياء ، وإرث الأوصياء ، إن الامامة خلافة الله وخلافة الرسول وَ النَّهُ وَ الله وَ الله و الرسول وَ النَّهُ وَ الله و المعلق الرسول وَ النَّهُ وَ وَ الله وَ الله و الله

الأمام يحل حلال الله ، ويحر م حرام الله ، ويقيم حدود الله ، ويذب عن دين الله ، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، والحجة البالغة ، الامام الشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم ، وهي في الأفق بحيث لا تنا لها الأيدي والأسار.

الإمام البدر المنير (١) والسراج الزَّاهر ، والنور الساطع ، والنجم الهادي في

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٣٧ و٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر « حتى ورثها الله تعالى النبي (ص) » .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ۶۸ .

<sup>(</sup>٤) الروم: ٥٥.

<sup>(</sup>۵) ما بين القوسين ساقط من النسخ أوردناه من الكافي والكمال .

<sup>(</sup>۶) في بعض النسخ « النذير البشير » وكأنه تصحيف للتشابه الخطي .

غياهب الدُّجى وأجواز البلدان والقفار (١) ولجج البحار ، الأمام الماء العذب على الظماء ، و[ النور ] الدُّال على الهدى ، والمنجى من الرُّدى ، الأمام النَّار على اليفاع الحارُ لمن اصطلى به (٢) والدَّليل في المهالك ، من فارقه فهالك .

الا مام السحاب الماطر ، والغيث الهاطل <sup>(٣)</sup> ، والشمس المضيئة ، والسماء الظليلة ، والأرض البسيطة <sup>(۴)</sup> ، والعين الغزيرة ، والغدير والرَّوضة .

الا مام الأنيس الرَّفيق ، والوالد الشفيق ، والأخ الشقيق (<sup>(۵)</sup> ، والاُمُّ البرَّة بالولد الصغير ، ومفزع العباد في الدَّاهية [ النآد ] (<sup>(۲)</sup> ، الا مام أمين الله في خلقه ، وحجنَّته على عباده وخليفته في بلاده ، والدَّاعي إلى الله ، والذَّابُ عن حُرَّم الله .

الا مام [الـ]مطهـ من الذُّنوب ، و[الـ]مبرَّ، عن العيوب ، [الـ]مخصوص بالعلم [الـ]موسوم بالحلم ، نظام الدِّين وعزُ المسلمين ، وغيظ المنافقين ، وبوار

 <sup>(</sup>١) الغياهب جمع الغيهب وهي الظلمة وشدة السواد. والدجي: الظلام. والاجواز جمع الجوز وهومن كل شيء وسطه. والقفر من الارض: المفازة التي لاماء فيهاولا نبات.
 (٢) في بعض النسخ « هاد لمن استضاء به » و هي تصحيف . واليفاع: ما ارتفع من الارض.

<sup>(</sup>٣) الهاطل: المطر المتتابع المتفرق العظيم القطر.

<sup>(</sup>۴) السماء تذكر وتؤنث ، وهي كل ما أظلك وعلاك ، ووصفها بالظليلة للاشعار بوجه التشبيه وكذا البسيطة ، أوالمراد بها المستوية فإن الانتفاع بها أكثر . والغزيرة . الكثيرة وشبهه عليه السلام بالعين لكثرة علمه ، ووفور حكمته التي بها حياة النفوس واحياء العقول . والروضة : الارض الخضرة بحسن النبات .

<sup>(</sup>۵) الشفيق ــ بالفاء أولا ــ : الناصح الامين المشفق . والشقيق ــ بالقافين ــ الاخ من الرحم كأنه شق نسبه من نسب أخيه ، وقيل : الاخ من الاب والام . ووصفه بالاخ الشقيق لكثرة عطوفته ودحمته بالافراد ، وكمال رأفته بهم .

<sup>(</sup>ع) الناد ــ بفتح النون والهمزة والالف والدال ــ مصدر تأدته الداهية ــ كمنعته ــ اذا فدحته وبلغت منه كل مبلغ ، فوصف الداهية به للمبالغة .

الكافرين (١).

الا مام واحد دهره ، لايدانيه أحدُّ ، ولا يعاد له عالِم ، ولا يوجد منه بدل ، ولا له مثلُ ولا نظير ، مخصوصُ بالفضل كله من غيرطلب منه له ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضل الوهناب (٢) .

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره، هيهات هيهات، ضلت العقول، وتاهت الحلوم، وحارت الألباب، وخسئت العيون، وتصاغرت العظماء الموتحية وتحية وتالحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعييت البلغاء (۴) عن وصف شأن من شأنه، أو فضيلة من فضائله، فأقر ت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله، أو ينعت بكنهه، أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه، ويغني غناه، لاكيف [ وأنتي ] وهو بحيث النجم من يد المتناولين (۵) ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا ؟ وأبن بحيث النجم من يد المتناولين (۵) ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا ؟ وأبن

<sup>(</sup>١) البواد ــ بالفتح ــ : الهلاك . وما جعل بين القوسين تصحيح من المصدر .

<sup>(</sup>٢) يعنى هذه العضائل كلها غير كسبية للامام انما هى من فضلالله تعالى عليه فلايدانيه أحد فى هذا المقام ، ولا يعادله احد من العلماء بلغ من العلم والفهم ما بلغ ولم يكن له بدل أو مثل أو نظير لكون علمه لدنياً غير كسبى ولا ينال مقامه السامى بالاكتساب .

 <sup>(</sup>٣) الحلوم كالالباب: العقول. وتاهت وحادت وضلت متقادبة المعنى. وخسئت
 حكمنعت ــ أى كلت. والتصاغر من صغر أى لم يبلخ عقولهم أو كلامهم حق وصفه، وقوله
 و « حصرت الخطباء » أى عجزت، والحصر: العي والعجز.

<sup>(</sup>۴) قوله « وجهلت الالباء » \_ بتشديد الباء \_ جمع اللبيب وهو العاقل . والمراد بالادباء وهو جمع الاديب المتأدب بالاداب الحسنة أو العارف بالقوانين العربية .

<sup>(</sup>۵) « كيف » تكرار للاستفهام الانكارى الاول تأكيداً . « وأنى » مبالغة أخرى بالاستفهام الانكارى عن مكان الوصف وما بعده « وهو بحيث النجم » الواو للحال ، والضمير للامام عليه السلام ، والباء بمعنى « فى » و « حيث » ظرف مكان ، والنجم مطلق الكواكب ، وقد يخص بالثريا ، وهومر فوع بالابتداء وخبره محذوف ، لان «حيث» لايضاف الاالى الجمل. «من يد المتناولين» الظرف متعلق بحيث ، وهومن قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس . (المرآة) أقول : «حيث» هنا بمعنى « مكان » واذاً لاضير لاضافته الى المفرد .

العقول عن هذا ، وأين يوجد مثل هذا؟ .

أنظنتون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول على والتفايد ، كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل (١) فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً نزل عنه إلى الحضيض أقدامهم ، داموا إقامة الامام بعقول حائرة بائرة ناقصة (١) وآداء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعداً لقد دامو صعباً ، وقالوا إفكاً ، وضلوا ضلالاً بعيداً ، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الامام عن بصيرة ، وذيتن لهم الشيطان أعمالهم فصداهم عن السبيل وكانوامستبصرين .

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله والهوي وأهل بيته إلى اختيارهم ، والقرآن يناديهم : «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عمّا يشركون » (٦) ويقول عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ـ الآية » (٤) وقال : « ما لكم كيف تحكمون \* أم لكم كتاب فيه تدرسون \* إن لكم فيه لما تخيرون \* أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيمة إن لكم لما تحكمون \* سلهم أينهم بذلك زعيم \* أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » (٥) وقال : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » (٤) أم « طبعالله على قلوبهم فهم لايفقهون » (٧) أم « قالواسمعنا وهم لا يسمعون \* إن شر الدواب عندالله الصم البكم الذين لا يعقلون \* ولو

<sup>(</sup>١) أى اوقعت في أنفسهم الاماني الباطلة ، أو أضعفتهم الاماني ، من «من الناقة مناً» أي حسرها وهزلها .

 <sup>(</sup>۲) الدحض بالتحريك : الزلق . والحضيض ؛ القراد من الارض عند أسفل الجبل،
 وعند أهل الهيئة هي النقطة المقابلة للاوج . وفي القاموس : رجل حاثر باثر أى لم يتجه لشيء
 ولا يأتمر رشداً ولا يطبع مرشداً .

<sup>(</sup>٣) القصص : ٨٩.

<sup>(</sup>۴) الاحزاب : ۳۶ . وتتمة الاية « ومن يعص الله و رسوله فقدضل ضلالا مبيناً »

<sup>(</sup>۵) القلم: ۴۲ الي ۴۲.

<sup>(</sup>ع) محمد (ص) : ۲۴ .

<sup>(</sup>٧) راجع سورة التوبة : ٨٩ .

علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » (١) أم « قالوا سمعنا وعصينا » (٢) بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم .

فكيف لهم باختيار الامام؟ والامام عالم لا يجهل ، وراع لا ينكل (٣) معدن القدس والطهارة والنسك والز هادة والعلم والعبادة ، مخصوص بدعوة الرسول والمواقة ونسل المطهرة البتول ، لا مغمز فيه في نسب (۴) ، ولا يدانيه ذوحسب ، في البيت من قريش (۵) ، والذ و منهاشم ، والعترة من الرسول والموقة والرضي من الله عز وجل شرف الأشراف ، والفرع عن عبدمناف ، نامي العلم ، كامل الحلم ، مضطلع بالامامة عالم بالسياسة ، مفروض الطاعة ، قائم بأمرالله عز وجل أن ناصح لعباد الله ، حافظ لدين الله .

إِنَّ الأُنبياء والائمِّة [ صلوات الله عليهم ] يوفيَّقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه مالايؤتيه غيرهم ، فيكون علمهم فوق علم أهل الزَّمان (١) في قوله تعالى : « أفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُ أن يتبع أمّن لايهد في إلا " أن يهدى فما لكم كيف

<sup>(</sup>۱) الانفال: ۲۱ الى ۲۳ . وفى الاية الاخيرة اشكال مشهور وهو أن المقدمتين المذكورتين فى الاية بصورة قياس اقترائى ينتج: « لو علم الله فيهم خيراً لتولوا » وهذا محال لانه على تقدير ان يعلم الله فيهم خيراً لا يحصل منهم التولى بل الانقياد. واجيب عنه بعدم كلية الكبرى، بان ليس المراد أنه على أى تقدير أسمعهم لتولوا، بل على التقدير الذى لا يعلم فيهم خيراً لو أسمعهم لتولوا. ولذلك لم يسمعهم اسماعاً موجباً لانقيادهم. وفى الاية دلالة على ان الله سبحانه لا يمنع اللطف عن أحد وانما يمنع من يعلم أنه لا ينتفع به.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٩٣ .

 <sup>(</sup>٣) أى حافظ للامة ، وفى بعض النسخ بالدال . وقوله «لا ينكل » اى لا يضعف ولا يجبن .

<sup>(</sup>٤) المغمز مصدرأواسم مكان من الغمز أى الطعن وهذا احدى شرايط الامام عندنا .

 <sup>(</sup>۵) يدل على ان الامام لا بد أن يكون قرشياً (المرآة) . وكذا لا بد أن يكون هاشمياً
 كما يظهر من الجملة الاتية . وأن يكون أيضاً من العترة الطاهرة دون غيرهم .

<sup>(</sup>ع) في بعض النسخ « أهل كل زمان » .

تحكمون "(أوقوله « ومن يؤت الحكمة فقد ا وتى خيراً كثيراً (أوقوله في طالوت : « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم » (أ) وقال لنبيته والسطاعية : « أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً » (٤).

وقال في الأئمية من أهل بيت نبيته وعترته وذرّ يته صلوات الله عليهم أجمعين : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً \* فمنهم من آمن بهومنهم من صدّ عنه وكفى بجهنه سعيراً » (٩) .

وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأ مور عباده ، شرح صدره لذلك ، وأودع قلبه ينابيع الحكمة ، وألهمه العلم إلهاماً ، فلم يعي بعده بجواب ، ولا يحير فيه عن صواب (على فهو معصوم مؤيد ، موفق مسدد ، قد أمن من الخطايا والزال والعثار (٧) يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده ، وشاهده على خلقه : وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم .

فهل يقدرون على مثل هذافيختارونه ؟ أويكون مختارهم بهذه الصفة فيقد مونه و تعدروا على مثل هذافيختارونه ؟ أويكون مختارهم بهذه الصفة فيقد مونه و تعدروا و بيت الله و الحق (منه و التبعوا أهواء هم ، فذمهم الله تعالى ومقتهم و أتعسهم ، فقال جل وعز : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ، إن الله و التبعه م الله و عز الله و عز الله و الله و عن الله و

 <sup>(</sup>١) يونس: ٣۶.
 (٢) البقرة: ٢۶٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>۴) النساء : ١١٣ وفيها « انزل الله عليك الكتاب ــ الآية » فالتغييراما منه عليه السلام نقلا بالمعنى أووقع سهواً من النساخ .

<sup>(</sup>۵) النساء: ۵۳ و ۵۴. (۶) كذا ، وفي المصدر « عن الصواب » .

<sup>(</sup>٧) العثار : السقوط .

 <sup>(</sup>٨) يدل على جواز الحلف بحرمات الله ، والمنع الوارد في الاخبار مخصوص بالدعاوى .

لا يهدى القوم الظالمين »(١) وقال: « فتعساً لهم وأضل أعمالهم » (١) وقال: « كبر مقتاً عندالله وعند الذين آمنو اكذلك يطبع الله على كل قلب متكبس جبار » (١) .

٧- وعن (٢) على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن غالب ، عن أبي عبدالله [ جعفر بن على ] المنظائة في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة على المنظائة وصفاتهم [ فقال : ] د إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبية (١) وَالله عن دينه ، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه ، وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه (١) ، فمن عرف من المة على والمنظئة واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه (١) لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه ، وجعله حجة على أهل طاعته (١) ألبسه الله تاج الوقاد ، وغشاه من نود الجباد ، يمد بسبب إلى علما السماء (١) ، لا ينقطع عنه مواد ، ولا ينال ما عندالله إلا بجهة أسبابه ، ولا يقبل الله

 <sup>(</sup>١) القصص : ٥٠ . وقوله « بغير هدى » كان في موضع الحال للتوكيد أو التقييد
 فان هوى النفس قد يكون موافقاً للحق .

 <sup>(</sup>۲) محمد (ص) : ۸ . وقوله «فنعساً لهم» أى هلاكاً لهم أو أنعسهم تعساً ، والنعس
 بالفتح وبالتحريك \_ : الهلاك .

 <sup>(</sup>٣) غافر : ٣٥ ، وهذا الخبرغير موجود في بعض النسخ ولكن العلامة المجلسي قال :
 في المرآة هذا الخبر مروى في الاحتجاج وغيبة النعماني

<sup>(</sup>٤) هذا الخبركسابقه أيضاً ليس في بعض النسخ ، ورواه المصنف عن الكليني .

<sup>(</sup>۵) في الكافي « من أهل بيت نبينا » .

<sup>(</sup>ع) كذا، وفي بعض تسخ المصدر «وميح لهم» بشدالياء وفي بعضها «ومنح لهم» والمنهاج الطريق الواضح . وتعدية الايضاح والابلاج والفتح بعن لتضمين معنى الكشف وما في معناه والابلاج : الايضاح .

 <sup>(</sup>٧) الطلاوة \_ مثلثة \_ الحسن والبهجة والقبول.

<sup>(</sup>A) كذا ، وفي المصدر « على أهل مواده وعالمه ، وألبسه \_ الخ » .

 <sup>(</sup>٩) السبب : الحبل وما يتوصل به الى الشى ، أى يجعل الله تعالى بينه وبين سماء المعرفة والقرب والكمالسببا يرتفع به اليهامن دوح القدس والالهامات والتوفيقات . (المرآة)

الأعمال للعباد (١) إلا بمعرفته ، فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدّ جي (٢) ، ومعميّات السنن ، ومشتبهات الفتن (٢) فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عَلَيْتُكُن ، من عقب كل إمام ، فيصطفيهم كذلك ويجتبيهم (٢) ، ويرضى بهم لخلقه وير تضيهم لنفسه (١) كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما (١) علما بينا ، وهاديا منيرا (١) وإماما قيما (١) ، وحجة عالما ، أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون ، حجج الله [ ودعاته ] ورعاته على خلقه (١) يدين بهديهم العباد ، وتستهل بنورهم البلاد ، وينمو ببر كتهم التلاد (١) ، جعلهم الله حياة للا نام ، ومصابيح للظلام [ ومفاتيح للكلام ] ودعائم للاسلام ، جرت بذلك فيهم مقادير الله على المظلام [ ومفاتيح للكلام ] ودعائم للاسلام ، جرت بذلك فيهم مقادير الله على

- (١) في الكافي « ولا يقبل الله أعمال العباد ــ الخ » .
- (۲) في المصدر « من ملتبسات الدجي » وكأنه من تصحيف النساخ ، والتباس الامور
   اختلاطها على وجه يعسر الفرق بينها . والدجي جمع الدجية وهي الظلمة الشديدة .
- (٣) المعميات \_ بتشديد الميم المفتوحة \_ يقال : عميت الشيء أى أخفيته ، ومنه المعمى ، وفي بعض النسخ « مشتبهات الدين » .
- (¥) في المصدر « يصطفيهم لذلك ويجتبيهم » والاصطفاء والاجتباء بمعنى الاختيار .
  - (۵) قوله « لنفسه » موجود في النسخ وليس في المصدر .
  - (ع) في المصدر « نصب لخلقه من عقبه اماماً » وكأنه سقط من النسخ .
    - (γ) في المصدد « نيراً » بتشديد الياء .
- (٨) القيم هو المتولى على الشيء والحافظ لاموره ومصالحه والذي يقوم بحفظه .
- (٩) قوله «وبه يعدلون» أى بالحق ، وقوله « ودعاته » ليس في بعض النسخ . والرعاة جمع الراعى وهو الحافظ الحامى .
- (١٠) «بهديهم» اما بضم الهاء و فتح الدال من الهداية أو بفتح الهاء و سكون الدال والياء المنقوطة من تحت بمعنى السيرة والطريقة . وتستهل أى تتنود وتستضىء « بنورهم البلاد » أى أهلها ، والتلاد والتليد والتالد : كل مال قديم وعكسه الطارف والطريف والتخصيص به لانه أبعد من النمو ، أو لان الاعتناء به أكثر ، ولا يبعد كونه كناية عن تجديد الاثار القديمة الاسلامية كالمساجد والمعابد والمدارس العلمية المندرسة .

محتومها (١).

فالامام هو المنتجب المرتضى، والهادى المجتبى (٢) والقائم المرتجى، اصطفاه الله بذلك، واصطنعه على عينه (٦) في الذرّ حين ذرأه، وفي البريّة حين برأه (٩) ظلاً قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه، محبواً بالحكمة في علم الغيب عنده (١)، اختاره بعلمه، وانتجبه لطهره (٩) بقيّة من آدم، وخيرة من ذرّ يّة نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة عَلَى الله الم يزل مرعيّاً بعين الله (١) يحفظه بملائكته (٨)، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق، ونفوث كلّ فاسق، مصروفاً عنه يحفظه بملائكته (٨)، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق، ونفوث كلّ فاسق، مصروفاً عنه

(۱) الباء للسببية ، و « ذلك » اشارة الى جميع ما تقدم فيهم ، وقو له « على محتومها » اما حال عن المقادير ، أو متعلق بجرت أى جرت بسبب تلك الامور المذكورة الحاصلة فيهم تقديرات الله على محتومها ، أى ما لا بداء فيه ولا تغيير .

(۲) في المصدر « والهادى المنتجى » من انتجى القوم اذا تساروا ، أى صاحب السر
 المخصوص بالمناجاة وايداع الاسرار .

(٣) أى خلقه ودباه أحسن تربية معتنياً بشأنه .

(۴) ذرأه \_ بالهمز كمنعه \_ أى خلقه في عالم الارواح ، وربما يقرء ذراه بالالففهى منقلبة عن الواو أى فرقه و ميزه . وبرأه \_ كمنعه \_ أى خلقه في عالم الاجساد ، وقد تركت الهمزة وقرء براه كجفاه . وقوله «ظلا» حال عن ذرأه أومفعول ثان لبرأه بتضمين معنى المجعل والمراد بالظل الروح قبل تعلقه بالبدن وهو معنى « قبل خلقه نسمة » فان قلنا بتجرد الروح أولنا كونه عن يمين العرش بتعلقه بالجسد المثالي أو العرش بالعلم .

(٥) الحبو : العطية ومحبوأ على صيغة المفعول أي منعماً عليه .

(٤) «اختاره بعلمه» أى بأنأعطاه علمه ، أوبسبب علمه بأنه يستحقه . « وانتجبه لطهره » أى لعصمته ، أو لان يجعله مطهراً ، وعلى أحد الاحتمالين الضميران لله ، وعلى الاخر للامام . وقوله «بقية من آدم» أى انتهى اليه خلافة الله التي جعلها لادم . ( المرآة )

(٧) السلالة ــ بالضم ــ : الذرية , وصفوة الشيء ما صفا منه . « لم يزل مرعياً » أى محروساً , « بعين الله » أى بحفظه وحراسته أو بعين عنايته .

(٨) كذا ، وفي المصدر « يحفظه ويكلاه بستره مطروداً عنه حبائل ابليس وجنوده »
 والكلاءة: الحراسة . والطرد: الدفع .

قوارف السوء، مبر "ءا من العاهات (١) محجوباً عن الآفات [ معصوماً من الز "لا" ت مصوناً من الفواحش كلها ، معروفاً بالحلم والبر في يفاعه (٢) منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل عندانتهائه، مسنداً إليه أمر والده، صامتاً عن المنطق في حياته، فاذا انقضت مد "ة والده وانتهت به مقادير الله إلى مشيته، وجاءت الإرادة من عندالله فيه إلى محبته (٢) و بلغ منتهى مد "ة والده تخليل فمضى، صار أمر الله إليه من بعده، وقلده الله دينه، وجعله الحجة على عباده، وقيتمه في بلاده، وأيده بروحه، وأعطاه علمه، واستودعه سر "ه، وانتدبه لعظيم أمره (٢)، وأنبأه فصل بيان علمه (٥) ونصبه على عباده، وضياء لأهل دينه، والقيتم على عباده، وضياء لأهل دينه، والقيتم على عباده، وأحيا لله به إماماً لهم، استحفظه علمه، واستخبأه حكمته [ واسترعاه لدينه ] (٢) وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحيير أهل الجهل وتحيير أهل الجهل وتحيير أهل الجدل (١) بالنور الساطع، والشفاء البالغ (١) ، بالحق "الأ بلج، والبيان [اللائح]

 <sup>(</sup>١) الوقوب: دخول الظلام، والغاسق: الليل. والقوارف: الاتهامات والافتراء ات.
 والعاهات: الامراض، أوالقوارف بمعنى الكواسب أى اكتسابات السوء.

<sup>(</sup>٢) أى فيأوائل سنه ، يقال: أيفع الغلام اذا شارف الاحتلام ولم يحتلم .

 <sup>(</sup>٣) الضمير راجع الى الله أى الى ما أحب من خلافته . وفى بعض النسخ « الى حجته » ولعل الصواب « الى جنته » .

 <sup>(</sup>۴) انتدبه اى دعاه وحثه ، وفى اللغة أن الندب بمعنى الطلب والانتداب الاجابة ،
 وقال الفيومى : انتدبه للامر فانتدب يستعمل لازما ومتعدياً .

 <sup>(</sup>۵) أى البيان الفاصل بين الحق والباطل كما في قوله تعالى « انه لقول فصل وما هو بالهزل » وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة أى ذيادة بيانه .

<sup>(</sup>ع) استخبأه \_ بالخاء المعجمة والباء الموحدة مهموزاً ، أو غير مهموز تخفيفاً \_ : استكتمه ، وفي بعض النسخ « استحباه » بالحاء المهملة أى طلب منه أن يحبوالناس الحكمة كما في المرآة . وقوله « واسترعاه لدينه » ليس في بعض النسخ ولكن موجود في المصدر ومعناه على ما في المرآة طلب منه دعاية الناس وحفظهم لامود دينه ، أو اللام ذائدة .

 <sup>(</sup>٧) اى عند ما يحير أهل الجدل الناس بشبههم، وقد يقرء بالباء الموحدة ، وفى اللغة
 تحبير الخط أو الشعر : تحسينه فالمعنى عند ما ذين أهل الجدل كلامهم للخلق .

 <sup>(</sup>A) كذا ، وفي المصدر «النافع» . ولعل الصواب « الناجع » .

من كلِّ مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائه [ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ] فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقى ، ولا يجحده إلا غوي ، ولا يدعه إلا جري على الله » ] (١) .

[ كونه عليه السلام] (2) ابن سبية ابن خيرة الاماء

٨- أخبرنا أحمد بن عبّل بن سعيد ابن عقدة قال : حد أننا عبّل بن المفضل بن قيس بن رمّانة الأشعري ؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ وأحمد بن الحسين بن عبدالملك ؛ وعبّر بن الحسن القطواني قالوا جميعاً : حد أننا الحسن بن محبوب الز راّاد عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي (٦) قال : سمعت أبا جعفر عبّل بن على الباقر علي الباقر علي الله من يوسف (١) ابن أمة سوداء ، يصلح الله عز وجل له أمره في ليلة واحدة » يريد بالشبه من يوسف الغيبة . .

9- أخبرنا عبدالواحدبن عبدالله بن يونس قال: حدَّ ثنا أحمدبن على بن رباح الزُّهريُّ، قال: حدَّ ثنا الحكم أخومشمعل الزُّهريُّ، قال: حدَّ ثنا الحكم أخومشمعل الأُسدي (۵) قال: حدَّ ثنى عبدالرَّحيم القصير قال: قلت لا بي جعفر تَلْيَكُلُنُ : قول أمير المؤمنين تَلْيَكُنُ و بأبي ابن خيرة الإِماء (۱) أهي فاطمة عَالِمُكُلُ ؟ فقال: ﴿ إِنَّ أَمِير المؤمنين تَلْيَكُنُ و بأبي ابن خيرة الإِماء (۱) أهي فاطمة عَالِمُكُلُ ؟ فقال: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) في المصدر « ولا يصد عنه الاجرى على الله جل وعلا » وقلنا سابقاً : هذا الخبر غير موجود في بعض النسخ لكن العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_ أشار في المرآة الى كونه موجوداً في نسخته .

 <sup>(</sup>۲) ما بین القوسین لیس فی النسخ انما أضفناه تسهیلا للباحث . وتقدمت الاشارة
 فی ص ۱۲۱۶لی ابن ستة ، وسیأتی الكلام فیه مع تفصیل ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) ما في بعض النسخ من « ذيد الكناسي » من تصحيف النساخ .

<sup>(</sup>۴) كذا وفي نسخة « سنة من يوسف » وقد تقدم .

 <sup>(</sup>۵) الحكم بن سعد الاسدى أخو مشمعل الاسدى الناشرى عربى قليل الحديث ، شارك
 أخاه مشمعلا فى كتاب الديات ومشمعل أكثر دواية منه . ( النجاشى )

<sup>(</sup>ع) الخيرة \_ بكسر الخاء وسكون الياء وفتحها \_ المختارة ، والافضل .

فاطمة عليها السلام خيرة الحرائر ، ذاك المبدح بطنه (١) ، المشر ب حرة ، رحم الله فلاناً ، .

• ١- أخبرنا أحمد بن عبى بن سعيد قال: حد ثنا القاسم بن عبى بن الحسن بن حازم ، قال: حد ثنا عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن جبلة ، عن على بن أبي المغيرة ، عن أبي الصباح قال: « دخلت على أبي عبدالله تَطْيَا فَهُ فقال لي : ما وراء ك ؟ فقلت : سرور من عم لك زيد خرج يزعم أنه ابن سبية وهو قائم هذه الأثمة وأنه ابن خيرة الاماء ، فقال : كذب (٢) ليس هو كما قال، إن خرج قتل ».

المسترة (المسترة الأماء - يعنى الفائم من ولده تَالِيلُ - يسومهم خسفاً ، ويستميه والمسترة وال

۱۲ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد ثنا على بن الحسن التيملي قال: حد ثنا على بن الحسن التيملي قال: حد ثنا على وأحمد ابنا الحسن ، عن أبيهما ، عن تعلبة بن ميمون ، عن يزيد بن أبي حازم قال: « خرجت من الكوفة ، فلم قدمت المدينة دخلت على أبي عبدالله عَلَيْتُكُ فسلمت عليه ، فقال: أكنتم تتكلمون ؟ فقلت: نعم ، فقال: أكنتم تتكلمون ؟

<sup>(</sup>١) أى واسعه وعريضه ، وتقدم الكلام في المشرب حمرة . وفي رحم الله فلاناً .

<sup>(</sup>٢) أى وهم، والكذب هنا بمعنى التمنى والتوهم وجلت ساحة زيد عن الكذب المفترى .

<sup>(</sup>٣) من الصبر \_ ككتف \_ و هو عصارة شجر مر ، والجمع صبور \_ بضمالصاد \_ والواحدة « صبرة» \_ بفتح الصاد وكسر الباء ولا تسكن باؤه الا في ضرورة الشعر كقوله « صبرت على شيء أمر من الصبر » .

<sup>(</sup>۴) أى قتلا ، وفي نسخة هنا بياض .

قلت: نعم صحبني رجل من المغيرية (١) ، قال: فما كان يقول؟ قلت: كان يزعمأن على بن عبدالله بن الحسن هو القائم ، والد ليل على ذلك أن اسمه اسم النبي والموقفة واسم أبيه النبي (١٠) فقلت له في الجواب: إن كنت تأخذ بالأسماء فهو ذا في ولد الحسين على بن عبدالله بن على أن فقال لي: إن هذا ابن أمة \_ يعني على بن عبدالله ابن على إب وهذا ابن مهيرة (١) يعني على بن عبدالله بن الحسن بن الحسن - ، فقال أبو عبدالله على أبو عبدالله على أن دمارددت عليه ؟ فقلت: ماكان عندي شيء أرد عليه ، فقال: أولم تعلموا أنه ابن سبية \_ يعنى القائم عليه القائم الماكن عندي شيء أرد عليه ، فقال: أولم تعلموا أنه ابن سبية \_ يعنى القائم عليه (١) .

سيرته عليه السلام:

١٣- أخبر ناعبدالواحدبن عبداللهبن يونسقال: حدَّ ثنا أحدبن على بن رباح، قال:

(١) المغيرية هم أصحاب المغيرة بن سعيد الكذاب الذى كان يكذب على أبى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام ، وكان يدعو الى محمد بن عبدالله بن الحسن فى أول أمره . وما فى بعض النسخ من « المعتزلة » من تصحيف النساخ . (\*) كذا .

(۲) المهيرة: الحرة الغالية المهر وجمعهامهائر . والمراد بمحمدبن عبدالله بن الحسن
 محمد بن عبدالله محض ، راجع أحواله مقاتل الطالبيين .

(٣) النسخ في ضبط كلمة «ابن سبية » مختلفة ففي بعضها «ابن ستة » وفي بعضها «ابن سبية » وفي بعضها «ابن سبية » والطاهر الصواب مافي المتن بقرينة ابن خيرة الاماء ، والسبية : المرأة تسبى . وقال العلامة المجلسي بعد ما ضبطها في البحاد «ابن ستة » : لعل المعنى ابن ستة أعوام عند الامامة ، أو ابن ستة بحسب الاسماء فان أسماء آبائه عليهم السلام محمد وعلى وحسين وجعفر وموسى وحسن ولم يحصل ذلك في أحد من الائمة عليهم السلام قبله . مع أن بعض رواة تلك الاخبار من الواقفية ولا تقبل روايا تهم فيما يوافق مذهبهم \_ انتهى. أقول : ولا يبعد احتمال كونه «ابن سته » والمراد ابن سيدة ولا ينافي كونها أمة ويؤيد ذلك أن في الاحتجاج للطبرسي في حديث مسند عن الحسن بن على المجتبى عليهما السلام : «ذلك الناسع من ولدأخي ابن سيدة الاماء » هذا ، وقال زميلنا الفاضل المحقق محمد الباقر البهبودي في هامش البحار: الصواب « ابن سته » وهو عبارة اخرى عن كونه عليه السلام « أذيل » يعنى متباعداً ما بين الفخذين .

حد " تنا أحمد بن على "الحميري " قال : حد " تنى الحسن بن أيتوب ، عن عبد الكريم بن عرو قال : حد " ثنا عبد الله بن عطاء المكي ، عن شيخ من الفقهاء \_ يعنى أبا عبد الله تَعْلَيْكُم وقال : « سألته عن سيرة المهدى تكيف سيرته ؟ فقال : يصنع كما صنع رسول الله تَعْلَيْكُم ، يهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله عَلَيْقَالُ ، يهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله عَلَيْقَالُ ، أمر الجاهلية ، ويستأنف الاسلام جديداً » .

۱۴ أخبر نا على بن الحسين قال: حد تنى على بن يحيى العطاد ، عن عبدالله حسان الر ازي ، عن عبدالله على الكوفي ، عن أحمد بن على بن أبي نص ، عن عبدالله ابن بكير ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر التيليم قال: قلت له: «صالح من الصالحين سمة لي ريدالقائم التيليم فقال: اسمه اسمى، قلت : أيسير بسيرة عبد التيليم التيليم المن التيليم بسيرة عبد التيليم بسيرة عبد التيليم بسيرة عبد التيليم بسيرة عبد التيليم بسيرة الما قال : إن السول الله والتيليم سار في المته بالمن (١) كان يتألف الناس ، والقائم يسير بالقتل ، بذاك المر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحداً (٢) ، ويل لمن ناواه » (١) .

<sup>(</sup>١) أى سيرته فى حروبه مع الاسرى والسبايا من المحادبين كانت بالمن واطلاقهم بدون أخذ الفداء ، وفى بعض النسخ « باللين » وما فى المتن أنسب كما يأتى .

<sup>(</sup>٢) أى لا يقبل التوبة من محادبيه اذا كانوا غير ضالين ولا شاكين ، ولا ينافى ذلك قبول توبة من كان على ضلال فاستبصر انما يقتل من كان على كفر عن بينة . وفى بعض النسخ « ولايستنيبأحداً » أى يتولى الامودالعظام بنفسه . ولكن لايناسب المقام وما فى الصلب أنسب .

<sup>(</sup>٣) ناواه أي عاداه ونازعه .

<sup>(</sup>۴) المولى \_ بصيغة اسم الفاعل \_ من يولى دبره يوم القتال من الذين حاربوا أصحابه . «وأجهز على الجريح» أى أتم قتله . وروى الكليني وكذا الشيخ في التهذيب مسنداً عن ←

ذلك للعاقبة من أصحابي إن جُرحوا لم يُقتلوا ، والقائم له أن يقتل المولّى ويجهـّز على الجريح » .

الحسن، عالى الحسن، عن تعليه بن عليه ابن عقدة قال: حد أننا على بن الحسن، عن على بن خالد، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون بياع الأنماط (العلى بن خالد، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحسن بن هارون بياع الأنماط (العلى خالد عند أبي عبدالله تحالي المحالي بن خنيس السير القائم إذا قام بخلاف سيرة على تحالي المحالي المحا

۱۷ - أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال : حدَّ ثنا علي بن الحسن ، عن أبيه ، عن رفاعة بن موسى ، عن عبدالله بن عطاء قال : « سألت أبا جعفر الباقر عَلَيَّالُمُ فقلت: إذا قام القائم عَلَيَّالُمُ بأي سيرة يسير في الناس ؟ فقال : يهدم ما قبله كما صنع

→ الشمالى قال : « قلت لعلى بن الحسين عليهما السلام أن علياً عليه السلام ساد في أهل القبلة بخلاف سيرة دسول الله (ص) في أهل الشرك ، قال : فغضب ثم جلس ثمقال : ساد والله فيهم بسيرة دسول الله (ص) يوم الفتح ، ان علياً كتب الى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبراً ، ولا يجهز على جريح . ومن أغلق بابه فهو آمن . فأخذ الكتاب ووضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ثم قال اقتلوهم ، فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ، ثم فتح الكتاب فقرأ ، ثم أمر منادياً فنادى بما في الكتاب » .

(١) الانماط جمع نمط – محركة – : ظهارة الفراش ، أو ضرب من البسط . والحسن
 ابن هارون كوفي معنون في مشيخة الفقيه .

(۲) روى الكليني في الكافي كتاب الجهاد ج ۵ ص ۳۳ عن القمي عن أبيه ، عن اسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : « لسيرة على (ع) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس ، انه علم أن للقوم دولة ، فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبر ني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته ؟ قال : لا ان علياً صلوات الله عليه سادفيهم بالمن للعلم من دولتهم ، وان القائم عجل الله تعالى فرجه \_ يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم » .

رسولالله المنطقية ، ويستأنف الاسلام جديداً » .

مد العطار ، عن على أبن الحسين قال : حد أننا على العطار ، عن على بن الحدال الرادي من على العلاء حد الله الرادي المعلى الكوفي ، عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن العلاء عن على بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر على القائم يقول : ﴿ لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لا حب أكثرهم ألا يروه مما يتقتل من الناس ، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ، ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس : ليس هذا من آل على ، ولو كان من آل على لرحم » .

١٩\_ وأخبرنا على بن الحسين باسناده عن أحمد بن على بن أبي نصر ، عن عاصم ابن حميد الحناط ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر تَلْيَالِكُمْ : ﴿ يقوم القائم بأمر جديد ، وكتاب جديد ، وقضاء جديد (١) ، على العرب شديد ، ليس شأنه إلا السيف ، لا يستتيب أحداً ، ولا يأخذه في الله لومة لائم » .

٢٠ أخبرنا على بن الحسين باسناده عن عمّد بن على الكوفي ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم أنّه قال : ﴿ مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِخُرُوجِ القَائم ، فوالله ما لباسه إلا الغليظ ، ولا طعامه إلا الجيشب (٢) ، وما هو إلا السيف ، والموت تحت ظل السيف » (٣) .

<sup>(</sup>١) المراد من الامر الجديد والكتاب الجديد والقضاء الجديد ، الاحكام المنذهلة الاسلامية التي كانت في الكتاب لكن تعطلت قليلافليلا على مر الدهود والاعوام وتر كها المسلمون جهلا بها أو ذاهلا عنها ، وليس المقصود نسخ الاحكام وابطال الشريعة والكتاب . مع أن النسخ ما تأخر دليله عن حكم المنسوخ لا ما كان الدليلان مصطحبين .

 <sup>(</sup>۲) جشب الطعام جشوباً \_ من باب كرم يكرم \_ خشن ، والطعام الجشب \_ بكسر
 الشين وسكونها \_ : الغيظ الخشن، وقيل: هو ما لا أدم فيه .

<sup>(</sup>٣) يدل على صعوبة الامرفىأوائل قيامه عليه السلام روى الكلينى فى الحسن كالصحيح عن المعلى بن خنيس أنه قال: « قلت لابى عبدالله عليه السلام يوماً: جعلت فداك ذكرت آل فلان وما هم فيه من النعيم ، فقلت: لو كان هذا اليكم لعشنا معكم ، فقال: هيهات يا معلى →

١٠١ أخبرنا أحمد بن يوسف بن يعيد ابن عقدة قال: حد "ثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب أبوالحسن الجعفى"، قال: حد "ثنا الحسن ابن على بن أبي حزة ، عن أبيه ؛ ووهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على الله على بن أبي حزة ، عن أبيه ؛ ووهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على الله قال: وإذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف ، ما يأخذ منها إلا السيف ، وما يستعجلون بخروج القائم ؟ والله مالباسه إلا الغليظ ، وما طعامه إلا الشعير الجشب ، وما هو إلا السيف ، والموت تحت ظل السيف .

←اما والله لو كان ذاك ما كان الا سياسة الليل وسباحة النهار ولبس الخشن وأكل الجشب فزوى ذلك عنا ، فهل رأيت ظلامة صيرها الله تعالى نعمة الا هذه » . وسيأتى نظيره عن المؤلف في باب ما جاء من الشدة التي يكون قبل ظهوره عليه السلام ، و المراد بسياسة الليل حفظ ثغور المسلمين، وبسياحة النهار السعى في المهمات وما يلزمهم من المعاش .

(۱) قوله « اول من يتبعه » معناه أو تأويله بقرينة ما نقدم من نصرة الملائكة له وكونهم عن يمينه وشماله وقدامه أن روح النبي (ص) يكون معه يعضده ويحميه ويشجعه من خلفه وينصره كما أن الملائكة تنصره عن يمينه وشماله وأمامه . وهكذا روح جده على عليه السلام، وكأن في المخطوطة الاصلية « سعـه » بدون النقطة بحيث يمكن أن يقر و « تبعه » كافي المطبوع وأن يقر و « تعته» بمعنى أول من وصفه بذلك محمد (ص) والثاني على عليه السلام، ويمكن أن يقر و سبقه » والمعنى واضح ، والاوسط عندى أصوب وأحسن ولاغبار عليه . وفي البحاد « يتبعه » من باب التفعيل وليس له معنى محصل الاالرجعة وهي لا تقارن ظهوره عليه السلام بل انما تكون ← من باب التفعيل وليس له معنى محصل الاالرجعة وهي لا تقارن ظهوره عليه السلام بل انما تكون ←

مخترط (١)، يفتح الله له الرُّوم والدَّ يلم والسند والهند وكابل شاه (٢) والخزر .

يا أباحزة لايقوم القائم تَلْقِيْلُمُ إلا على خوف شديد وذلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد بين الناس، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمنى الموت صباحاً ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس، وأكل بعضهم بعضاً، وخروجه إذا خرج عند الإياس والقنوط.

فياطوبي لمن أدركه وكان من أنصاره ، والويل كلُّ الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه ، ثم قال : يقوم بأمر جديد ، وسنية جديدة ، وقضاء جديدعلى العرب شديد ، ليس شأنه إلا القتل ولايستتيب أحداً ، ولا تأخذه في الله لومة لائم » .

٧٣ حد "ثنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد "ثنا القاسم بن على بن الحسن بن حازم ، قال: حد "ثنا عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن جبلة ، عن على بن أبي المغيرة ، قال: حد "ثناعبدالله بن شريك العامري " ، عن بيشر بن غالب الأسدي قال: قال لي الحسين ابن على على المهدي شمنه منهم خمسمائة ابن على المناقم المهدي شمنهم خمسمائة دخرب أعناقهم صبراً ، ثم "خمسمائة فضرب أعناقهم صبراً ، ثم "خمسمائة فضرب أعناقهم صبراً ، ثم "خمسمائة فضرب أعناقهم صبراً ، قال: فقلت له: أصلحك الله أيبلغون ذلك ؟ فقال الحسين بن على "النظائم: إن "مولى القوم منهم ، قال: فقال لي بشير بن غالب أخو بشر بن غالب: أشهد

<sup>-</sup> بعده على ما جاء ت به الاخبار، وفي بعض النسخ «أول من يبايعه» واختلاف النسخ يدل على أن الكلمة في الاصل غير مقروءة فقر أها كل على حسب اجتهاده ، وضبطنا ها على كل وجه رأينا ها رعاية للاما نة والا فالصواب عندى «أول من سبقه» أو «أول من نعته »أو تكون لفظتا «ص» و «ع» ذائد تين من النساخ ، والمراد من يسمى باسمهما. وفي كمال الدين بسند صحيح عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام «ان أول من يبايع القائم عليه السلام جبر ثيل ينزل في صورة طير أبيض فيبا يعه \_ الحديث ». وروى الصدوق نحره في العلل عن بكير ؛ والعباشي في التفسير عن أبان عنه عليه السلام.

 <sup>(</sup>۲) الظاهر كونه تصحيف «كابلستان» وهي من ثغو رطخارستان ـ اقليم متأخم للهند ـ .

<sup>(</sup>٣) قتل صبراً أي شد يداه أو رجلاه ، ثم يضرب عنقه .

أن الحسين بن على [عليقاله] عد على أخي ست عد ات \_ أوقال ست عددات \_ (١) على اختلاف الر واية » .

٣٢- أخبرنا أحمد بن عمّل بن سعيد قال: حدَّ ثنا عمّل بن المفضّل بن إبراهيم قال: حدَّ ثني عمّل بن عبدالله بن ذرارة ، عن الحارث بن المغيرة؛ وذريح المحاربي قال : قال أبو عبدالله تَطْيِّلُمُ : ﴿ مَا بِقِي بِينَنَا وَبِينَ الْعَرْبِ إِلاَّ الذَّ بِح \_ وأوماً بيده إلى حلقه \_ » .

حد أخبرنا على بن الحسين قال : حد ثنا على بن يحيى العطار ، قال : حد ثنا على بن حسان الر أذي ، عن على الصيرفي ، عن على بن سنان ، عن على بن على الحلبي الحلبي (٢) ، عن سدير الصيرفي ، عن رجل من أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذراً في جارية وجاء بها إلى مكة ، قال : فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها وجعلت لا أذ كر لا حد منهم أمرها إلا قال [لي]: جئني بها وقد وفي الله نذرك .

فدخلني من ذلك وحشة شديدة ، فذ كرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة ، فقال لى : تأخذ عني ؟ فقلت : نعم ، فقال : انظر الرّجل الذي يجلس بحذاء الحجر الأسود وحوله الناس وهو أبوجه فرتى بن على بن الحسين كالليكافي فأته فأخبره بهذا الأمر فانظر ما يقول لك فاعمل به ، قال : فأتيته فقلت : رحمك الله إني رجل من أهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها على قذراً لبيت الله في يمين كانت على وقد أتيت بها ، وذكرت ذلك للحجبة ، وأقبلت لاألقى منهم أحداً إلا قال : جئني بها وقد وفي الله نذرك ، فدخلني من ذلك وحشة شديدة ، فقال : يا عبدالله إن البيت لايا كل ولا يشرب فبع جاريتك واستقص وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت فمن عجز منهم عن نفقته فأعطه حتى بقوي على العود إلى بلادهم ، ففعلت ذلك ، ثم أقبلت لا منهم عن نفقته فأعطه حتى بقوي على العود إلى بلادهم ، ففعلت ذلك ، ثم أقبلت لا ألى منهم عن نفقته فأعطه حتى بقوي على العود إلى بلادهم ، ففعلت ذلك ، ثم أقبلت لا ألفى أحداً من الحجبة إلا قال مافعلت بالجارية ؟ فأخبرتهم بالذي قال أبوجعفر تاليا المنه ألفى أحداً من الحجبة إلا قال مافعلت بالجارية ؟ فأخبرتهم بالذي قال أبوجعفر تاليا المنه الذي قال أبوجعفر تاليا المنه الذي قال أبوجعفر تاليا المنه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه ال

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ و ست عودات » .

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ «محمد بن على الحنفي» وفي بعضها « محمد بن على الخثعمي»
 وكلاهما تصحيف .

فيقولون: هو كذاً ب جاهل لابدري ما يقول ، فذكرت مقالتهم لا بي جعفر تَلْبَيْلاً ، فقال: قد بلّغتني تبلّغ عنتى ؟ فقلت: نعم ، فقال: قل لهم: قال لكم أبوجعفر: كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلّقت في الكعبة ، ثم يقال لكم: نادوا نحن سراً اق الكعبة ، فلمنّاذهبت لا قوم قال: إنتني لست أنا أفعل ذلك ، وإنتما يفعله رجل منتى » (١).

#### حكمه عليه السلام

حسّان الرّازيُّ قال : حدَّ ثنا على الصين قال : حدَّ ثنا على الصير في ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : « دخل رجل على أبي جعفر الباقر عَلَيَّكُمُ فقال له : « دخل رجل على أبي جعفر الباقر عَلَيَكُمُ فقال له : عافاك الله اقبض منتي هذه الخمسمائة درهم فا نهازكاة مالي، فقال له أبوجعفر عَلَيَكُمُ : عافاك الله انت فضعها في جيرانك من أهل الاسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين (٢) ثم قال إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرَّعيّة ، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله ، وإنها سمي المهديُ مهديناً لا نه يهدي إلى أمر خفي ألى ويستخرج التوراة وسائر كتبالله عز وجل من غاد بأنطاكية (٢) ويحكم بين أهل التوراة بالقراة وبين أهل الانجيل ، وبين أهل الزّبور بالزّبور ، وبين أهل القرآن بالقرآن وتجمع إليه أمو الله أنيا من بطن الأرض وظهرها ، فيقول للنّاس : القرآن بالقرآن وتجمع إليه أمو الله أنيا من بطن الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً عن قبلوا إلى ماقطعتم فيه الم يعطه أحدُ كان قبله ، ويملاً الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً عز قبطي شيئاً لم يعطه أحدُ كان قبله ، ويملاً الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً عزوراً وجلًا ، فيعطي شيئاً لم يعطه أحدُ كان قبله ، ويملاً الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً عن قبلاً وقبطي شيئاً لم يعطه أحدُ كان قبله ، ويملاً الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً عزوراً وجلاً ، فيعطى شيئاً لم يعطه أحدُ كان قبله ، ويمالاً الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً عن قبلة ، ويمالاً الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً عن قبله ، ويمالاً الأرض عدلاً وقسلاً ونوراً عن المنتم فيها ونوراً المناه المناه على شيئاً لم يعطه أحدُ كان قبله ، ويمالاً الأرض عدلاً وقسلاً وقوراً عدلاً وقوراً عدلاً وقوراً عدلاً وقوراً وقوراً المناه على شيئاً لم يعطه أحدً كان قبله ، ويمالاً المناه وراكبه وسلم عدلاً وقوراً عدل القروراً عدلاً وقوراً عدلاً وقوراً عدل المناه على المناه المناه على المناه المنا

<sup>(</sup>۱) روى الكليني في الكافي في كتاب الحج باب ما يهدى للكعبة روايات في حكمما يهدى لها وكيف يصنع به .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « اخوانك المسلمين » .

<sup>(</sup>٣) أنطاكية \_ بالفتح ثم السكون والياء المخففة \_ مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية من أعيان البلاد وامها تها موصوفة بالنزاهة والطيب والحسن ، وطيب الهواء ، وعذو بة الماء ، وكثرة الفواكه . ( المراصد )

كماملئت ظلماً وجوراً وشر"اً ».

المفضل بن المفضل بن المفضل بن المفضل بن المفضل بن المفضل بن إبراهيم ؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ وأحمد بن الحسين بن عبدالملك ؛ وعمد بن الحسن القطواني قالواجميعاً : حد أننا الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : «عصا موسى قضيب آس من غرس الجنة أناه بها جبر ثيل عَلَيْكُم لمَّا توجه تلقاء مدين ، وهي و تابوت آدم في بحيرة طبرية ، ولن يبليا ولن يتغير احتى يخرجهما القائم عَلَيْكُم إذا قام » .

## آياته وفعله عليه السلام

حد أخبر ناأ بوسليمان أحد بن هوذة قال : حد أنا إبر اهيم بن إسحاق النهاوندي قال : حد أننا عبد الله بن حماد الأنصاري ، قال : حد أننا أبو الجارود زياد بن المنذر ، قال : قال أبو جعفر عمل بن على على القائم القائم على القائم المنظم القائم المنظم القائم المنظم المنادية وسول الله وخاتم سليمان ، وحجر موسى وعصاه ، ثم أنام مناديه فينادي ألا لا يحملن رجل منكم طعاماً ولا شراباً ولا علفاً ، فيقول أصحابه : إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش ، فيسير ويسيرون معه ، فأوال منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف ، فيأكلون ويشربون ، ودوابهم حتى ينزلوا النجف بظهر الكوفة » .

٢٩ أخبرنا على بن همام؛ وعلى بن الحسن بن على بن الجمهور العملى ، عن الحسن بن على بن الجمهور العملى ، عن الحسن بن على بن الجمهور ، عن أبيه ، عن سليمان بن سماعة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر على بن على التحالي أنه قال : « إذا خرج القائم من مكلة ينادي مناديه ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا ، ويحمل معه حجر موسى بن عمران ، وهو وقر بعير ، فلا ينزل منزلا إلا نبعت منه عيون ، فمن كان جائعاً شبع ، ومن كان ظمآ فا روي ، و[رويت] دوابلهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة » .

٣٠- أخبرنا أحمدبن هوذة الباهلي قال: حدَّ ثنا إبراهيمبن إسحاق النهاوندي

قال: حدَّ ثنا عبدالله بن حمَّاد الأنساريُ ، عن عبدالله بن بكير ، عن حمران بن أعين عن أبي جعفر تَطَيَّكُم أنَّ مقال: «كا نَّني بدينكم هذا لايزال متخضخضاً (١) يفحص بدمه ثمَّ لا يردُه عليكم إلا رجلُ منَّا أهل البيت ، فيعطيكم في السنة عطاء بن ، ويرزقكم في الشهر رزقين ، وتؤتون الحكمة في زمانه حتَّى أنَّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنَّة رسول الله رَا الحكمة في زمانه حتَّى أنَّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنَّة رسول الله رَا الحكمة في زمانه حتَّى أنَّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنَّة رسول الله رَا الحكمة في زمانه حتَّى أنَّ المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنَّة رسول الله يَا المُعْلَقُ » (١) .

٣١ أخبر نا عبدالواحد بن عبدالله ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عبد الرباح ، قال : حدَّ ثنا أحمد بن عبد بن رباح ، قال عدَّ ثنا الحسن بن على البطائني ، عن أبيه عن المفضل ، قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُ يقول : « إن الصاحب هذا الأمر بيتاً يقال له : بيت الحمد ، فيه سراج يظهر منذ يوم ولد إلى يوم يقوم بالسيف لا يطفى = » .

٣٧ حد أننا أحمد بن عمر بن سعيد قال: حد أننا على بن الحسن التيملي ، عن أبيه (٢) ، عن الحسن بن على إن يوسف ؛ وعمر بن على [الكوفي ] عن سعدان بن مسلم عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله على أنه قال: « بينا الر جل على رأس القائم يأمره وينهاه (٢) إذ قال: أدير وه ، فيدير ونه إلى قد اه ، فيأمر بضرب عنقه ، فلا يبقى في الخافقين شيء إلا خافه » .

٣٣ حد " ثنا على " بن أحدالبندنيجي " ، عن عبيدالله بن موسى العلوي " ، عن أحمد

ابن على بن يوسف غريب ، وكذا دوايته عن أبي سمينة الكوفي ، ولم أجد دوايته عنهما .

(۴) كذا والظاهر زيادة الضميرفيهماوالاصل « يأمروينهي » ويؤيد ذلك المخبرالاتي .

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ « مولياً » شبه عليه السلام الدين بالمقتول المضرج بالدم ، قال العلامة المجلسي \_ دحمه الله \_ « يفحص » أى يسرع بدمه متلطخاً به من كثرة ما أوذى بين الناس ، ولا يبعد أن يكون في الاصل « بذنبه » أى يضرب بذنبه الارض سائراً ، تشبيهاً له بالحية المسرعة \_ انتهى . أقول : المتخضخض : المتحرك .

<sup>(</sup>٢) يدل على أن الناس في زمانه عليه السلام يؤدبون بالاداب الدينية وتعليم الاحكام الشرعية على حد تتمكن المرأة في بيتها من الحكم بين الخصمين بما يوافق الكتاب والسنة . (٣) كذا وكأن « عن أبيه » زائد من النساخ لكون رواية الحسن بن فضال عن الحسن

ابن على بن خالد ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن الله عنه ، فلا على أن الله عنه والله والل

### فضله صلوات الله عليه

٣٩ حد ثنا أحدبن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد ثناعلي بن الحسن التيملي في صفر سنة أدبع وسبعين ومائتين قال : حد ثني على بن على ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، عن حزة بن حران ، عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر على بن على الباقر على الباقر على الماقي الموسى بن عمران في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل على من التمكين والفضل ، فقال موسى : رب اجعلنى قائم آل على ، فقال موند قيد مثل ذلك ، فقال من السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك ، فقال مثله ، فقيل له مثل ذلك ، ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله ، فقال مثله ، فقيل له مثل ذلك ، ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله ، فقال مثله ، فقيل له مثل . ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله ، فقال مثله ، فقيل له

# ما نزل فيه عليه السلام من القرآن

معقوب الجعفى أبو الحسن من كتابه قال: حد أننا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى أبو الحسن من كتابه قال: حد أننا إسماعيل بن مهران ، قال: حد أننا الحسن بن على بن أبي حزة ، عن أبيه ؛ ووهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَلْقَالِمُ وَعَملُوا الصالحات ليستخلفنهم في معنى قوله عز وجل وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشر كون بي شيئاً ه (٢) قال: نزلت في القائم وأصحابه ه (٢).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « فاجيب بمثله ».

<sup>(</sup>٢) النور: ۵۵.

 <sup>(</sup>٣) وفي معناه قوله تعالى « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها
 عبادى الصالحون » ، والاستخلاف في الارض مع تمكين الدين وتبديل الخوف بالامن للذين →

على "بن الصبّاح قال: حد " ثنا أحمد بن عمّا بن سعيد قال: حد " ثنا حيد بن زياد ، قال: حد " ثنا على "بن الصبّاح قال: حد " ثنا أبو على " الحسن بن عمّا الحضر مي " قال حد " ثنا جعفر بن عمّل (١) عن إبر اهيم بن عبد الحميد ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله عَلَيّل « في قوله تعالى (٢): « ولئن أخر ناعنهم العذاب إلى ا مّة معدودة » (٣) قال: العذاب خروج القائم عَلَيّل ، والا مّة المعدودة عد " قال بدر وأصحابه » (٣) .

[ ٣٨- أخبر نا على بن الحسين المسعودي ، قال : حد ثنا على بن يحيى العطار القمشي ، قال : حد ثنا على بن على الكوفي القمشي ، قال : حد ثنا على بن على الكوفي قال : حد ثنا عبدالر عن بن أبي نجران ، عن القاسم (ع) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على نصر هم على قال : هي قول الله عز وجل : « ا ذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواو إن الله على نصر هم لقدير ، قال : هي في القائم تَاتِيل وأصحابه » ] (٧) .

<sup>→</sup> آمنوا وعملوا الصالحات لم يكن في زمانه (ص) ولابعده على حقيقة الامر انمايكون بعدظهور القائم عليه السلام ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم .

 <sup>(</sup>١) يعنى جعفر بن محمد بن سماعة .

<sup>(</sup>٣) هود : ٨ .

<sup>(</sup>٤) كذا ، ولعل الضمير في أصحابه راجع الى بدر .

<sup>(</sup>۵) البقرة : ۱۴۸ .

<sup>(</sup>ع) كذا والظاهر كونه تصحيف «عاصم » والمراد عاصم بن حميد الحناط الكوفى وهو ثقة عين صدوق ، يروى عن أبى بصير يحيى بن القاسم الحذاء الاسدى وهو واقفى وثقه النجاشى \_ دحمه الله \_ .

 <sup>(</sup>٧) هذا الخبر ليس في بعض النسخ لكن العلامة المجلسي نقله في البحاد عن النعما ني
 و الاية في سورة الحج: ٣٩.

٣٩ حد تناعلي بن أحمد قال : حد تنا عبيدالله بن موسى ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ب عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُ خالد ، عن أبيه ب عن على بن سليمان الد يلمي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُ وفي قوله تعالى : « يعرف المجرمون بسيماهم (١) قال : الله يعرفهم ولكن نزلت في القائم يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو وأصحابه خبطاً ، (١) .

ما يعرف به عليه السلام

\* عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، قال: عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، قال: وقلت لا بي عبدالله تَحْلَيْكُم بأي شيء يعرف الا مام ؟ قال: بالسكينة والوقار ، قلت: وبأي شيء ؟ قال: وتعرفه بالحلال والحرام (أ) ، وبحاجة الناس إليه ، ولا يحتاج إلى أحد ، ويكون عنده سلاح دسول الله والمحرام (أ) ، قلت: أيكون إلا وصياً ابن وصي أقال: لا يكون إلا وصياً وابن وصي ، .

٣١ حد ثنا عمّا بن هما ، وعمّ بن الحسن بن عمّ بن جهود ، جميعاً عن الحسن بن عمّ بن جمهود ، جميعاً عن الحسن بن عمّ بن جمهود ، عن أبيه ، عن سليمان بن سماعة ، عن أبي الجادود قال : « قلت لا بي جعفر عَلَيْ الله من أهل البيت فبأيّ شيء يعرف من يجيء بعده ؟ قال : بالهدى والا مل القائم من أهل البيت فبأيّ شيء يعرف من يجيء بعده ؟ قال : بالهدى والا مل القائم من أهل البيت فبأي شيء بين صدفيها بالهدى والا مل القراد أبي الما القراد أل عمّ له بالفضل ، ولا ينسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب ، (۵) .

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٢١.

<sup>(</sup>٢) خبطه خبطاً : ضربه ضرباً شديداً .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « ومعرفة الحلال والحرام » .

<sup>(4)</sup> الاطراق: السكوت والوقار.

<sup>(</sup>۵) الصدف \_ بضم الصاد وفتح الدال وبالعكس وبضمهما \_ : منقطع الجبل أوناحيته والمراد هنا ما بين المشرق والمغرب . وفي بعض النسخ « ولا يسأل عن شيء الا بين » . يعني أجاب عن كل ما يسأل من ذلك أي الامور التي لها دخل في هدايتهم .

# في صفة قميصه عليه السلام (١)

٣٢ حد أننا على بن همام، قال: حد أننا حمد بن زياد الكوفي ، قال: حد أننا الحسن بن على بن سماعة ، قال: حد أننا أحد بن الحسن الميثمي ، عن منه الحسين بن الحسن بن على بن سماعة ، قال: حد أننا أحد بن الحسن الميثمي أنّه قال: « ألا ا ربك قميص القائم الذي يقوم عليه ؟ فقلت: بلى ، قال: فدعا بقيمطر (٢) ففتحه ، وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فا ذا في كمنه الأيسر دم ، فقال: هذا قميص رسول الله والمنت الذي عليه يوم ضربت رباعيته (٢) ، و فيه يقوم القائم ، فقبلت الدم و وضعته على وجهى ، ثم طواه أبوعبدالله تَهْمِيْنَ ورفعه » .

## في صفة جنوده وخيله عليه السلام (ع)

وجات العلوي ، عن على أحد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن على بن الحسن عن على بن الحسن عن على بن الحسن عن على بن حسان ، عن عبدالر عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن وجل أنها مرالله فلانستعجلوه و (۵) فقال : هو أمر نا أمر الله عز وجل : ألا تستعجل به حتى يؤيده [الله الله بنلائة [ أجناد ] : الملائكة ، والمؤمنين ، والرعب ، وخروجه كخروج رسول الله بن الله بنا فوله عز وجل : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق و إن فريقاً من المؤمنين لكارهون ، (۶) .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « في صفة لباس القائم عليه السلام » .

<sup>(</sup>٢) القمطر \_ بكسرالقاف وسكون الميم وفتحالطاء المهملة \_ : مايصان فيه الكتب .

 <sup>(</sup>٣) الرباعية \_ بفتح الراء وتخفيف الياء \_ السن الذى يكون بين الثنية والناب.
 وقال بعضهم بالفادسية :

ذير وبالا چاد دندان را ثنايا دان زييش چاد طرفينش دباعيات وبعدشچادنيش

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ « ما يؤيد الله عزوجل به القائم عليه السلام » .

<sup>(</sup>۵) النحل: ۱.

 <sup>(</sup>ع) تقدم في باب ما روى فيما امر به الشيعة من الصبر والكف » تحت رقم ۹ بدون ذيل الآية . وهي في الانفال : ۵ .

٣٤ حد أننا أبوسليمان أحمد بن هوذة قال : حد أننا إبر اهيم بن إسحاق النهاوندي قال : حد أننا عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن على بن أبي حزة ، قال : قال أبوعبد الله علي الله عند وهم خمسة آلاف (١) ثلث على خيول شهب ، وثلث على خيول بلق ، وثلث على خيول حو ، قلت : و ما الحو ، قال : هي الحمر ، (١) .

۴۵ وبه عن عبدالله بن حمّاد ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ﷺ قال :
 وإذا قام القائم نزلت سيوف القتال ، على كلّ سيف اسم الرَّجل واسم أبيه » .

فتأمّلوا يا من وهب الله له بصيرة وعقلاً، ومنحه تمييزاً ولبناً هذا الذي قدجاء من الرّ وايات في صفة القائم لله بالحق وسيرته وما خصّه الله عز وجل به من الفضل وما يؤيّده الله به من الملائكة ، وما يلزمه نفسه عَلَيْكُم من خشونة الملبس وجشوبة المطعم ، وإتعاب النفس والبدن في طاعة الله تبارك وتعالى ، والجهاد في سبيله ، ومحو الظلم (٦) والجود و الطغيان ، وبسط الانصاف والعدل والاحسان ، وصفة من معه من أصحابه الذين جاءت الرّ وايات بعد تهم وأنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، وأنهم من الملائكة ، فانظروا إلى هذه المنزلة العظيمة ، والمرتبة الشريفة التي خصّه الله عن الملائكة ، فانظروا إلى هذه المنزلة العظيمة ، والمرتبة الشريفة التي خصّه الله وظهوره على الأديان كلها ، وإبادة المشركين ، وإنجاز الوعد الذي وعدالله تعالى وطهوره على الأديان كلها ، وإبادة المشركين ، وإنجاز الوعد الذي وعدالله تعالى دسوله بالمنظيمة في إظهاره على الدّ ين كله [ ولو كره المشركون ] \_ على يده ، وحتى

 <sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، وفي المطبوع « نزلت الملائكة ثلاثمائة وثلاثة عشر » وكانه تصحيف فان ٣١٣ عدد من كان مع رسول الله (ص) من المسلمين يوم بدر لا الملائكة .

<sup>(</sup>۲) الشهب – محركة – والشهبة – بالضم – : بياض يخالطه سواد ، والاشهب : ما كان لونه الشهبة والجمع شهب بضم الشين وسكون الهاء . والبلق – بضم الباء – جمع أبلق وهو ما فيه بياض وسواد . والحو جمع أحوى كالحمر جمع أحمر .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « غسل الظلم » .

أَنَّ أَبِا عبدالله جعفر بن مجل الصادق عَلَيْقَطَّامُ يقول فيه وفي نفسه ماقال وهو ما رواه:

24\_ على بن أحمد البندنيجي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن الحسن ابن معاوية (١) عن الحسن بن محبوب ، عن خلا د بن الصفار (١) ، قال : «سئل أبو عبدالله تَلْكِلُكُم : هل ولد القائم تَلْكِلُكُم ؟ فقال : لا ، ولو أدر كنه لخدمته أيام حياني » .

فتأمّلوا [بعد هذا] ما يدّعيه المبطلون، ويفتخر به الطائفة البائنة (١) المبتدعة من أن الذي هذا وصفه وهذا حاله ومنزلته من الله عز وجل هوصا حبهم (١) ومن الذي يدّعون له فانه بحيث هو في أربعمائة ألف عنان (١) وأن في داره أربعة آلاف خادم رومي وصقالبي (١) ، وانظروا هل سمعتم أو رأيتم أو بلغكم عن النبي والشيئة وعن الأئمة

(١) في بعض النسخ «الحسن بن يعقوب» والظاهر تصحيفه من النساخ، ولعل الصواب
 الحسن بن محمد بن سماعة الذي قد يعبر عنه بالحسن بن سماعة ويروى كثيراً عن ابن محبوب.

(٢) في بعض النسخ « خلاد بن قصار » وفي بعضها « خلاد بن قصاب » وفي بعضها « خلاد بن مصار » وكلها تصحيف ، وسيأتي في باب ما جاء في ذكر السفياني تحت رقم ٧ « خلاد الصائخ » ولم يعنونو افي الرجال وكأن الصفار صحف في الموضعين بقصار والصائخ، والماخلاد بن الصفار كما في الجامع فهو ابن عيسي الصفار ، ويظهر من الخلاصة أنه متحد مع خلاد الصفار الذي نقل ابن عقدة عن عبدالله بن ابراهيم بن قتيبة عن ابن نمير أنه ثفة ثقة ، لكن عنونهما ابن حجر تحت عنوانين مع اختلاف في ترجمتهما .

- (٣) أى البعيدة عن الحق ، وفي بعض النسخ « الشانئة » .
- (۴) يعنى به « محمد بن عبيدالله المهدى » الفائم بأمرالله ثانى خلفاء الفاطميين وكان من اولاد اسماعيل بنجمفر بن محمد عليهما السلام الذى ولد سنة ۲۷۸ وتوفى ۳۳۴ ، ويمكن أن يكون المراد ابنه المنصور بالله الذى ولد ۳۰۲ وتوفى ۳۴۱ وهو ثالث خلفائهم .
- (۵) أىهذا الذى يدعون أنه القائم كان فى أربعمائة فارس وأربعة آلاف خادم وهى صفة
   مغايرة لماوصف به جنود القائم عليه السلام وأصحابه .
- (ع) الصقالبة جيل من الناس حمر الالوان صهب الشعور ، بلادهم تتاخم بلاد الخزر في اعالى جبال الروم .

الطاهرين عَلَيْهُم أَنَّ القائم بالحقِّ هذه صفته الَّتي يصفونه بها (١) ؟!.

وإنه يظهرويقوم بعد ظهوره بحيث هو في هذه السنين الطويلة (٢) وهو في هذه العديّة العظيمة يناقفه أبو يزيد الأموي (٦)، فمر ت يظهر عليه ويهزمه ، ومر ت يظهر هو على أبي يزيد ، ويقيم بعد ظهوره وقو ته وانتشار أمره بالمغرب ، والدُّنيا على ما هي عليه (٢) ؟! .

فا تلكم تعلمون بعقولكم إذا سلمت من الدّ خل وتمييز كم إذا صفى من الهوى أن الله قد أبعد من هذه حاله عن أن يكون القائم لله بحقه والناصر لدينه والخليفة في أدضه ، والمجدّ د لشريعة نبيته والشيئة ، نعوذ بالله من العمى والبكم والحيرة والصمم، إن هذه لصفة مباينة لصفة خليفة الرّ جن الظاهر على جميع الأديان ، والمنصور على الانس والجان ، المخصوص بالعلم والبيان ، وحفظ علوم القرآن والفرقان ، ومعرفة التنزيل والتأويل ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، والظاهر والباطن وسائر معاني القرآن وتفاسيره وتصاديفه ودقائق علومه وغوامض أسراده وعظام أسماء الله التي فيه ، ومن يقول جعفر بن على الصادق عليه الله عنه الله فيه « إنسي لو أدر كته لخدمته فيه ، ومن يقول جعفر بن على الصادق عليه الله عنه الله فيه « إنسي لو أدر كته لخدمته أينام حياتي » .

والحمد لله ربِّ العالمين المستحقِّ لغاية الحمدونهاية الشكر على جميل الولاية

 <sup>(</sup>١) يعنى هل وجدتم في ما روى عن المعصوم عليه السلام من صفات القائم بالحقما
 يطابق صفة القائم بامرالله هذا من الجنود والخدم، وغضارة العيش وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) أى مدة ما قام الخليفة بالامر وهي نحو أربعين سنة .

<sup>(</sup>٣) هو مخلد بن كيداد أبويزيدالذى خرج فى أيام القائم بأمرالله وحاصره فى عاصمة المهدية ، ووقعت بينهما حروب كثيرة ،كرة غلب واخرى يغلب وقد يسمونه بالدجال ، والقصة طويلة الذيل راجع التواديخ حوادث سنة ٣٣٠ الى ٣٤٣ ، و فى اللغة « ناقفه » أى ضاربه بالسيف على الرأس ، والمراد هنا المحاربة .

 <sup>(</sup>۴) أى مضافاً الى ما مر من عدم تطابق الصفات أنه أقام بالمغرب فقط و الدنيا على ماهى عليه من الظلم والجور والفساد، وما رأينا فيها عدلايظهره الى الان.

ونور الهداية ، وأسأله المزيد من مننه بطوله وكرمه (١) .

# ﴿ باب - ١٤ ﴾

ثكون قبل قيام القائم عليه السلام)
 ويدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة عليهم السلام]

١ حدُّ ثنا أبو سليمان أحمد بن هونة الباهليُّ ، قال : حدُّ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثلاث وتسعين ومائتين ، قال : حدَّثنا عبدالله بن حمَّاد الأ نصاري ُ في شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائتين ، عن أبان بن عثمان قال: قال أبوعبدالله جعفر بن عمَّل عَلَيْقَلَّامُ : ﴿ بِينَا رَسُولَ اللَّهُ وَالْهَ فَالَّهُ فَا يُومُ في البقيع حتمَّى أقبل على من المُتَّالِئُ فسأل عن رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ فقيل إنَّه بالبقيع ، فأتاه على على الما عليه فقال رسول الله والله والله والما الله والما على عمينه ، ثم جاء جعفر بن أبي طالب فسأل عن رسول الله عَلَيْظَاله فقيل له : هو بالبقيع فأتاه فسلم عليه فأجلسه عن يساره ، ثم جاء العباس فسأل عن رسول الله والمنطق فقيل له : هو بالبقيع فأتاه فسلم عليه فأجلسه أمامه ، ثمَّ التفت رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ فقال : أَلاَأْبِشَرْكُ ؟ أَلَا ا ُخبرك ياعلي ۗ؟ فقال: بلي يارسول الله ، فقال :كان جبر ثيل تَكْتَبَكُّ عندي آنفاً وأخبرني أنَّ القائم الّذي يخرج في آخر الزَّمان فيملا ألاّ رض عدلا [ كما ملئت ظلماً وجوراً ] من ذرٍّ يتَّتك من ولدالحسين ، فقال عليٌّ : يارسول الله ما أصابنا خيرٌ قطُّ من الله إلا على يديك ، ثمَّ التفت رسول الله وَاللَّهُ الله على جعفر بن أبي طالب فقال: ياجعفر ألا أبشرك؟ ألاا ُ خبرك؟ قال: بلي يارسول الله ، فقال: كان جبر ئيل عندي آنفاً فأخبرني أنَّ الّذي يدفعها (٢) إلى القائم هو من ذرٍّ يتّتك ، أتدري من هو ؟ قال: لا، قال : ذاك الذي وجهه كالدِّ ينار (٢)، وأسنانه كالمنشار (٢)، وسيفه كحريق النَّاد،

<sup>(</sup>١) الطول ــ بفتح الطاء وسكون الواو ــ : الفضل والعطاء .

 <sup>(</sup>۲) أى الراية . (۳) في بعض النسخ « وجهه كالبدر » .

 <sup>(</sup>۴) المنشار \_ بالكسر \_ آلة ذاتأسنان ينشربها الخشب ويقال لها بالفارسية «أده».
 أوخشبة ذات أصابع يذرى بها البر و نحوه .

يدخل الجند ذليلا "()، ويخرج منه عزيزاً، يكتنفه جبرئيل وميكائيل، ثم التفت إلى العباس فقال: ياعم النبي ألا ا خبرك بما أخبرني به جبرئيل تُلْقِيْكُم ؛ فقال: بلى يارسول الله قال: قال لي جبرئيل: وبل لذر يتك من ولدالعباس، فقال: يا رسول الله أفلا أجتنب النساء؛ فقال له: [قد] فرغ الله مما هو كائن ».

٢ - أخبرنا على بن أحد البندنيجي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن أحد بن على بن خالد ، عن إبراهيم بن على بن المستنير ، عن عبدالر عن بن القاسم ، عن أبيه (٢) عن عبدالله بن عباس قال : قال رسول الله والمؤللة والمؤللة والمؤللة والمؤللة أفلا أجتنب لذر يتى من ولدك ، و ويل لولدك من ولدي ، فقال : يا رسول الله أفلا أجتنب النساء؟ - أو قال : أفلا أجرب نفسي (٣) ؟ - قال : إن علم الله عز وجل قد مضى و الا مور بيده ، و إن الأمر سيكون في ولدي » .

" - أخبرنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة ، قال : حد أثنا حيد بن زياد الكوفي قال: حد أثنا أبوعلي ألكوفي قال: حد أثنا أبوعلي ألحسن بن على الحضرمي ، قال : حد أثنا جعفر بن على ، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن على في الله قال : « يأتيكم بعد الخمسين والمائة أمراء كفرة ، و أمناء خونة ، و عرفاء فسقة ، فتكثر التجار و تقل الأرباح ، و يفشو الربا ، و تكثر أولاد الزنا ، و تغمر السفاح (، و تتناكر الممارف ، و تعظم الأحمالة ، و تكنفي النساء بالنساء ، و الرباط بالربال على المارف ، و تعظم الأحمالة ، و تكنفي النساء بالنساء ، و الرباط بالربال على المعارف ، و المناساء ، و الرباط بالربال على المعارف ، و المناساء بالنساء ، و الرباط بالربال على المعارف ، و المناس المعارف ، و المناساء بالنساء بالنساء بالنساء ، و الرباط بالرباط ، و المناس بالمال بالرباط ، و المناس بالرباط ، و المناس بالمناس ب

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « يدخل الجيل ذليلا » و في البحار « يدخل الجبل ذليلا » .

<sup>(</sup>٢) يعنى القاسم بن محمد بن أبي بكر ، و ما في بعض النسخ من «عبدالله بن القاسم» تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أى أجعل نفسي مقطوعة النسل ، و منه المجبوب .

 <sup>(</sup>۴) «تغمر» أى تكثر ، و السفاح : مراودة الرجل المرأة بدون نكاح، والزنا، أواداقة الدم ، و فى الحديث « أوله سفاح و آخره نكاح » أدادبه ان المرأة تسافح الرجل مدة ثم يتزوجها .

 <sup>(</sup>۵) كذا ، ولعله جمع هلال بمعنى الغلام الجميل ، و يمكن أن يكون الاصل «تغطى
 الاهلة » أى ستر عن الناس هلال كل شهر . و الاول بالسياق أنسب .

فحد " و رجل عن على بن أبي طالب عَلَيَكُم أنه قام إليه رجل حين تحد " و بهذا الحديث فقال له : يا أمير المؤمنين و كيف نصنع في ذلك الز "مان؟ فقال : «الهرب الهرب فا نه لا يزال عدل الله مبسوطاً على هذه الا مّة مالم يمل قر "اؤهم إلى أمرائهم و ما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم ، فا ن لم يفعلوا ثم "استنفروا فقالوا : « لا إله إلا الله ، قال الله في عرشه : كذبتم لستم بها صادقين »(١) .

\* حداً ثنا خربن همام في منزله ببغداد في شهر رمضان سنة سبع و عشرين و ثلاثمائة قال: حداً ثنا أحد بن هلال ، قال: حداً ثني أحمد بن عالى بن على بن فضال ، قال: حداً ثنا سفيان بن أحمد بن هلال ، قال: حداً ثني الحسن بن على بن فضال ، قال: حداً ثنا سفيان بن إبراهيم الجريري ، عن أبيه (١) ، عن أبي صادق ، عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم أنه قال: هملك بني العباس يسر لاعسر فيه ، اواجتمع عليهم الترك و الدايلم و السند والهند و البربر و الطيلسان (١) لن يزيلوه ، ولا يز الون في غضارة من ملكهم حتى يشداً عنهم مواليهم و أصحاب دولتهم (١) ويسلط الله عليهم علجاً يخرج من حيث بدء ملكهم ، لا يمر بمدينة إلا فتحها ، ولا ترفع له رابة إلا هداها ، ولا نعمة إلا أذ الها ، الويل لمن ناواه (١٥) ، فلا يز ال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترتي ، يقول لمن ناواه (١٥) ، فلا يز ال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترتي ، يقول

<sup>(</sup>۱) قوله: « فان لم يفعلوا » أى فان مال أهل العلم ــ و القراء كناية عنهم ــ الى الامراء، و ترك الابرار النهى عن المنكرات ثم أظهروا النفرة و تباعدوا عن أهل المعاصى واستظهروا بكلمة « لا اله الا الله » يعنى أظهروا التوحيد، فقال الله تعالى : كذبتم ما كنتم بأهله، أعنى لم يقبل الله منهم .

<sup>(</sup>۲) ابراهیم بن مرثد \_ أو مزید \_ الجریری الازدی من أصحاب أبی جعفر الباقر علیه السلام کوفی، یروی عن أخیه عبد خیر المکنی بأبی الصادق الازدی و هو من أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام .

<sup>(</sup>٣) الطيلسان ــ بفتح أوله و سكون ثانيه و لام مفتوحة و سين مهملة وآخره نون ــ: اقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحى الديلم والخزر، و الخزربلاد الترك خلف باب الابواب وهم صنف من الترك . (۴) في بعض النسخ « أصحاب الويتهم » جمع لواء .

 <sup>(</sup>۵) ناواه مناواة و مناوأة و نواء اى عادضه و عاداه .

[ بـ ] الحق و يعمل به ، .

قال أبوعلى ((): « يقول أهل اللغة : العياج : الكافر ، و العلج : الجافي في الخلقة ، و العلج : الله من العلج : الجليد الجيليد الشديد في أمره ، و قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَلْقِيلًا لرجلين كانا عنده : « إنّكما تعالجان عن دينكما وكانا من العرب »(٢) .

۵ - حد أننا عبدالله بن محبوب، عن على بن رئاب، عن على بن مسلم، عن أبي عبدالله حد أننا الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن على بن مسلم، عن أبي عبدالله جعفر بن على المحتولة أنه قال: « إن قد ام قيام القائم علامات: بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين، قلت: و ما هي ؟ قال: ذلك قول الله عز وجل : « ولنبلو تكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس والثمرات و بشر الصابرين (٢) قال لنبلو تكم يعني المؤمنين «بشيء من الخوف» من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، و و الجوع ، بغلاء أسعارهم، و « نقص من الأموال » فساد التجارات و قلة الفضل فيها ، « والأنفس» قال: موت ذريع (٤) « والثمرات » قلة ربع ما يزرع و قلة بركة فيها ، « والأنفس» قال: موت ذريع (٤) بخروج القائم [ المجالة على المحارة ) عند ذلك بخروج القائم [ المجالة على المحارة ) عند ذلك بخروج القائم [ المجالة على المحارة ) » .

ثمَّ قال لي : يا على هذا تأويله ، إنَّ الله عزَّوجلَّ يقول : « و ما يعلم تأويله إلاَّ الله و الرَّاسخون في العلم »(٥) .

ع - أخبرنا أحمد بن مجل بن سعيد ابن عقدة قال : حدَّ ثني أحمد بن يوسف بن يعقوب أبوالحسن الجعفي من كتابه ، قال : حدَّ ثنا إسماعيل بن مهران ، عن

<sup>(</sup>١) يعنى محمد بن همام بن سهيل .

<sup>(</sup>٢) قال ذلك لكون العلج \_ بكسر العين \_ قد يطلق فى لسان أهل اللغة على الكفار من العجم دون العرب . و سيأتى الكلام فى المراد بالعلج فى ذيل الحديث الثامن عشر من الباب ان شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ١٥٥ . (٩) الموت الذريع أى فاش أو سريع .

<sup>(</sup>a) آل عمران: y.

الحسن بن على بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : « لابد أن يكون قد ام القائم سنة تجوع فيها الناس ويصيبهم خوف شديد من القتل و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات ، فا ن ذلك في كتاب الله لبيل ، ثم تلا هذه الآية « و لنبلون كم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين » .

٧ - أخبرنا على بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن على بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن على بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن على بن على على المنطق على المنطق و البلوت من المنطق المنطق و البلوت من المنطق المنطق و البلوت من المنطق و الله به أعداء آل على فيهلكهم ، و أمّا العام فبالشام بصيبهم خوف و جوع ما أصابهم مثله [قط ] ، و أمّا الجوع فقبل قيام القائم عَلَيْتِ من و أمّا الخوف فبعد قيام القائم عَلَيْتِ من المنطق و بعد و المناسق المنطق المنطق و المنطق المنطق المنطق و المنطق المنطق المنطق المنطق و المنطق المنطق المنطق و المنطق المنطق المنطق و ا

٨ ـ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد، قال: حد أننا على بن المفضل بن إبراهيم ابن قيس، قال: حد أننا أعلمة بن ميمون على بن فضال، قال: حد أننا أعلمة بن ميمون عن معمر بن يحيى، عن داود الد جاجي (١) ، عن أبي جعفر على بن على المنطاع، قال: «سئل أمير المؤمنين المنطلع عن قوله تعالى: « فاختلف الأحزاب من بينهم» (١) فقال: انتظروا الفرج من ثلاث ، فقيل: يا أمير المؤمنين و ما هن ٤ فقال: اختلاف أهل الشام بينهم ، و الرابات السود من خراسان ، و الفزعة في شهر رمضان . فقيل: وما الفزعة في شهر رمضان . فقيل: وما الفزعة في شهر رمضان ؟ فقال: أو ما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن: « إن الفزعة في شهر رمضان ؟ فقال: أو ما سمعتم قول الله عز وجل في القرآن: « إن الفزعة في شهر من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين (١) هي آية تخرج الفتاة

<sup>(</sup>۱) هو داود بن أبى داود الدجاجى المعنون فى منهج المقال لميرز المحمد الاستر ابادى كان من أصحاب أبى جعفر الباقر عليه السلام يروى عنه معمر بن يحيى العجلى الكوفى و هو ثقة عند ابى داود و العلامة و النجاشى .

<sup>(</sup>٢) مريم: ٣٧ . (٣) الشعراء: ٢ .

من خدرها<sup>(۱)</sup> ، و توقظ النائم ، و تفزع اليقظان » .

٩ - أخبرنا على بن همام قال: حد أننا جعفر بن على بن مالك الفزاري ، قال: حد أنني عبدالله بن خالد التميمي (٢) ، قال: حد أنني بعض أصحابنا ، عن على بن أبي عبدالله على أنه قال: عمير ، عن أبي عبدالله علي أنه قال: « للقائم خمس علامات: [ظهور]السفياني ، و اليماني ، و الصيحة من السماء ، و قتل النفس الز كية ، و الخسف بالبيداء » .

١٠ - أخبر نا مجل بن همام قال: حد ثني جعفر بن مجل بن مالك الفزاري ، قال: حد ثني موسى بن جعفر بن وهب ، قال: حد ثني الحسن بن على الوشاء ، عن عباس بن عبدالله (٣) ، عن داودبن سرحان ، عن أبي عبدالله الله قال: قال: « العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب ، قلت: وماهي ؟ قال: وجه يطلع في القمر ، ويد بارزة ، (٩) .

العلوي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن عبدالله بن سنان ، عن العلوي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد بن مروان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عن المحتوم ، و السفياني من المحتوم ، و اليماني أنه قال : « النداء من المحتوم ، و السفياني من المحتوم ، و قتل النفس الز كية من المحتوم ، و كف يطلع من السماء من المحتوم ، قال : و فزعة في شهر رمضان توقظ النائم ، و تفزع اليقظان ، و تخرج المحتوم ، قال : و فزعة في شهر رمضان توقظ النائم ، و تفزع اليقظان ، و تخرج

<sup>(</sup>۱) الخدر ـ بكسر الخاء المعجمة ـ : ستر يمد للجادية ، و ما يفرد لها من السكن، و كل ما تتوادى به .

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي النميمي المكنى بأبي العباس رجل من أصحابنا ثقة سليم الجنبة ، وكانه روى الخبرعن الحسين بن سعيد الاهوازي ، عن ابن أبي عمير كما يظهر من كمال الدين .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « عباس بن عبيد » و كأنه « عباس بن عتبة » فصحف في النسخ .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « وجه يطلع في القبر و يدانيه » و يمكن أن يقرء كما في احدى النسخ المخطوطة « وجه يطلع في القبر و بدا فيه » .

الفتاة من خدرها ».

۱۲ أخبرنا عبل بن همام قال : حدَّ تني جعفر بن عبل بن مالك ، قال : حدَّ تني على بن عاصم (۱) ، عن أحمد بن عبل بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرَّضا عَلَيْتُ أنَّه قال : « قبل هذا الأمر السفياني ، و اليماني ، و المرواني ، و شعيب بن صالح ، فكيف يقول هذا هذا ؟ ، (۱) .

(۱) على بن عاصم رجل من العامة مرمى بالتشيع عندهم وهو الذى اجتمع في مجلسه أكثر من ثلاثين ألفاً ، نقل عن يعقوب بن شيبة قال: أصحابنا يعنى العامة مـ مختلفون فيه منهم من أنكر عليه كثرة الغلط ، و منهم من أنكر عليه تماديه في ذلك و تركه الرجوع عما يخالف فيه الناس ، و منهم من تكلم في سوء حفظه ، وقد كان من أهل الصلاح والدين و الخير ، مات بو اسطسنة احدى وما تتين في خلافة المأمون كما في معارف ابن قتيبة .

(۲) أى كيف يقول محمد بن ابراهيم بن اسماعيل ــ المعروف بابن طباطبا ــ ابن ابراهيم بن الحسن المثنى: انى القائم ؟. و هوالذى خرج مع أبى السرايا فى عصر المأمون و قصته معروفة فى التواريخ . و فى بعض النسخ «و كف يقول هذا و هذا» و قوله «يقول» أى يشير و قال بيده أى أشار ، و معنى الجملة كف يشير هكذا و هكذا، وهذه النسخة أنسب بالمقام عند بعض لكن فى البحاد كمافى المتن.

(٣) الهردى \_ بضم الهاء ككرسى \_ المصبوغ بالهرد \_ بالضم \_ و هو الكركم الاصفر ، و طين أحمر ، و عروق يصبغ بها، ونقل عن التكملة أن الهرد بالضم عروق وللعروق صبغ أصفر يصبغ به ، يعنى ناداً يشبه الهردى من حيث اللون تكون أصفر أوأحمر، وقرءها في البحاد « الهروى » و قال : لعل المراد الثياب الهروية شبهت بها في عظمها و بياضها .

(٣) في بعض النسخ « فتوقعوا الفرج بظهور القائم عليه السلام \_ الح » .

عز وجل "، إن الله عزيز حكيم ، ثم قال: الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان [لائن شهر رمضان ] شهر الله ، [و الصيحة فيه] هي صيحة جبر ئيل تَمْلَيْكُم إلى هذا الخلق ، ثم قال: ينادي مناد من السماء باسم القائم تَمْلَيْكُم فيسمع من بالمشرق و من بالمغرب ، لا يبقى راقد إلا استيقظ ، ولا قائم إلا قمد ، ولاقاعد إلا قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوت ، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب ، فإن الصوت الأول هو صوت جبرئيل الروح الأمين تَمْلَيْكُم .

ثم قال تَلْيَالُكُ : يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثلاث وعشرين ، فلا تشكّوا في ذلك ، و السمعوا و أطيعوا ، و في آخر النهار صوت الملعون إبليس ينادي ألاإن فلاناً قتل مظلوماً. ليشكنك الناس ويفتنهم ، فكم في ذلك اليوم من شاك متحيس قد هوى في النار ، فإذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكّوا فيه إنه صوت جبرئيل ، و علامة ذلك أنه ينادي باسم القائم واسم أبيه حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحر أض أباها و أخاها على الخروج .

و قال: لابد من هذين الصوتين قبل خروج القائم عَلَيْكُم : صوت من السماء و هو صوت جبرئيل [ باسم صاحب هذا الأمر و اسم أبيه ] ، و الصوت الثاني من الأرض (١) و هو صوت إبليس اللّعين ينادي باسم فلان أنّه قتل مظلوماً ، يريد بذلك الفتنة ، فانتبعوا الصوت الأول ، و إيّا كم و الأخير أن تُفتنوا به .

و قال عَلَيْتُكُ ؛ لا يقوم القائم عَلَيْكُ إلا على خوف شديد من الناس ، و زلازل و فتنة و بلا عصيبالناس ، و طاعون قبل ذلك ، وسيف قاطع بين العرب ، و اختلاف شديد في الناس ، و تشتت في دينهم و تغيير من حالهم حتى يتمنى المتمنى الموت صباحاً و مساء من عظم ما يرى من كلّب الناس (٢) و أكل بعضهم بعضاً ، فخر وجه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « و صوت من الارض » .

 <sup>(</sup>۲) أى ما يسومهم الدهر من العذاب والنكال ، والكلب \_ محركة \_ : الاذى والشر .
 و داء يشبه الجنون يأخذ الكلب فتعقر الناس ، فتكلب الناس أيضاً .

إذا خرج عند اليأس و القنوط من أن يروا فرجاً ، فياطوبي لمن أدركه و كان من أنصاره ، و الويل كل الويل لمن ناواه و خالفه ، و خالف أمره ، و كان من أعدائه .

و قال تَطَيِّكُمُ : إذا خرج يقوم بأمر جديد، و كتاب جديد، و سنّة جديدة و قضاء جديد على العرب شديد، وليس شأنه إلا القتل، لايستبقي أحداً ، ولا تأخذه في الله لومة لائم (١) .

ثم قال تُطَلِّكُم : إذا اختلف بنوفلان فيما بينهم ، فعند ذلك فانتظروا الفرج ، و ليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان ، فاذا اختلفوا فتوق عوا الصيحة في شهر رمضان و خروج القائم تَلَيِّكُم ، إن الله يفعل ما يشاء ، و لن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنوفلان فيما بينهم ، فا ذا كان كذلك (٢) طمع الناس فيهم و اختلفت الكلمة ، و خرج السفياني .

وقال: لابد لبني فلان من أن يملكوا، فاذا ملكوا ثم اختلفوا تفر ق ملكهم و تشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني و السفياني هذا من المشرق، وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي دهان (٢)، هذا من هنا، وهذا من هنا حتى يكون هلاك بنى فلان على أيديهما، أما إنهم لا ينبقون منهم أحداً.

ثمَّ قال تَلْيَكُمُ : خروج السفيانيِّ و اليمانيِّ والخراسانيُّ فيسنة واحدة ، في

(۱) تقدمت هذه القطعة من الخبر أعنى من قوله « لا يقوم القائم عليه السلام الاعلى خوف ـ الى هنا » عن أبى حمزة الثمالي عنه عليه السلام في فصل سيرة القائم ص ٧٣٥ وفيه « و خروجه اذا خرج عند الاياس و القنوط » بدون ذكر « من أن يروا فرجاً » و فيه أيضاً « ثم قال عليه السلام : اذا خرج يقوم » و أيضاً « فلا يستتيب أحداً » لكن فيما عندى من النسخ مخطوطها و مطبوعها « ولا يستبقى أحداً » ولا ريب أن أحدهما تصحيف الاخر ، و ما ههنا معناه لا يقى أحداً من المجرمين المعاندين الذين لم يرتدعوا عن العناد و العداء أعنى يقتلهم ولا يحبسهم ، و تقدم معنى الاستتابة و بيانها .

(٢) كذا في المخطوط ، و في البحار « فاذا كان ذلك » .

(٣) فرسى رهان \_ بصيغة التثنية \_ مثل يضرب للمتساويين في الفضل و للمتسابقين في المجاراة .

شهر واحد ، في يوم واحد ، نظام كنظام الخر رز (۱) يتبع بعضه بعضاً ، فيكون البأس من كل وجه ، ويل لمن ناواهم ، و ليس في الرا إيات راية أهدى من راية اليماني ، هي راية هدى لا يه يدعو إلى صاحبكم (۱) فإذا خرج اليماني حرم بيعالسلاح على الناس و كل مسلم ، و إذا خرج اليماني فانهض إليه ، فإن رايته راية هدى ، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه (۱) ، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ، لا نه يدعو إلى الحق و إلى طريق مستقيم .

ثم قال لي: إن ذَ هاب ملك بني فلان كقصع الفخار، وكرجل أن كانت في يده فخارة و هو يمشي إذ سقطت من يده و هو ساه عنها فانكسرت، فقال حين سقطت: هاه ـ شبه الفزع ـ فذ هاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه.

و قال أميرالمؤمنين تَالَيَّكُمُ على منبر الكوفة : ﴿ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ ذَكَرَهُ قَدَّرُ فيما قدَّر و قضى و حتم بأنَّه كائن لابدَّ منه أنَّه يأخذ بني ا ميَّة بالسيف جهرة ، و أنَّه يأخذ بني فلان بغتة (<sup>۵)</sup> » .

و قال المُعَلِينَ ؛ لابد من رحى تطحن ، فا ذا قامت على قطبها ، و ثبتت على

<sup>(</sup>١) الخرز \_ محركة \_ : ما ينظم في السلك .

<sup>(</sup>۲) قد جاءت أخبار في أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فهي في الناد ، أو صاحبها طاغوت ــ و امثال ذلك ، واستثنى في هذا الخبر راية اليماني لكونها في طليعة الظهور ، وأما اليماني من هو ؟ فعلمه الى الله ، انما علامته معيته مع الرايات الاربعة الاخر . و الضمير المذكر في « لانه » راجع الى اليماني .

<sup>(</sup>٣) التوى الشيء : انعطف ، و التوى عليه الامر : اعتاض . وفي بعض النسخ « ولا يحل لمسلم أن يتكبر عليه » . و هو قريب من معناه .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « و ذلك كمثل رجل » .

 <sup>(</sup>۵) فى بعض النسخ « قدر فيما قدر و قضى بأنه كائن لابد منه أخذ بنى امية بالسيف جهرة ، و أن أخذ بنى فلان بغتة » .

ساقها بعثالله عليها عبداً عنيفاً (١) خاملاً أصله ، يكون النصر معه ، أصحابه الطويلة شعورهم ، أصحاب السبال (٢) ، سود ثيابهم ، أصحاب رايات سود ، ويل لمن ناواهم ، يقتلونهم هرجاً ، والله لكأنتي أنظر إليهم و إلى أفعالهم و ما يلقى الفجار منهم والأعراب الجفاة يسلطهم الله عليهم بلا رحمة ، فيقتلونهم هرجاً على مدينتهم بشاطىء الفرات البرسية و البحرية ، جزاء بما عملوا ، و ما ربتك بظلام للعبيد » .

۱۴ \_ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد ثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب، قال: حد ثنا إسماعيل بن مهران، قال: حد ثنا الحسن بن على بن أبي حزة، عن أبيه، عن شرحبيل قال: قال أبوجعفر علي إلى وقد سألته عن القائم علي إلى وقال: قال أبوجعفر علي السماء يسمع أهل المشرق والمغرب حتى تسمعه الفتاة في خدرها .

ابن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : حدَّ ثني على بن الحسن ، عن على ابن أبي -

<sup>(</sup>۱) كذا في بعض النسخ ، و العنيف : الشديد الذي لا يرفق ، و العنف : القساوة ، وفي بعض النسخ « عسفاً » بالسين المهملة بمعنى المعسوف أى المغصوبة نفسها بالخدمة ، من عسف فلاناً أي استخدمه ، و فلانة غصبها نفسها فهي معسوفة . أو بمعنى العاسف أى الذي ركب الامر بلا روية ولا هداية . و الخامل : الساقط ، و الذي لا نباهة له ، و في نسخة مخطوطة « ذا بلا أصله » .

<sup>(</sup>٢) جمع السبلة و هي ما على الشادب من الشعر .

يعفور ، قال : قال لي أبوعبدالله عَلَيَّاكُمُ : «أمسك بيدك هلاك الفلاني (ث) [\_ اسم رجل من بني العبّاس (۱) \_ ] وخروجا لسفياني ، و قتل النفس ، و جيش الخسف، والصوت، قلت : و ما الصوت أهو المنادي ؟ فقال : نعم وبه يعرف صاحب هذا الأمر ، ثم قال : الفرج كله هلاك الفلاني (ع) [من بني العبّاس] .

۱۷ ـ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أنهي على "بن الحسن ، عن علي ابن مهزياد ، عن حدال "حن بن سيابة ابن مهزياد ، عن حدال "حن عباية بن ربعي الأسدي قال: « دخلت على أميرالمؤمنين على المي الأسدي قال: « دخلت على أميرالمؤمنين على المي المؤمنين على المي المؤمنين أن فسمعته يقول: حد أنهي أخي على المي المؤرالله والمؤرالية قال: « إنهي خاتم ألف نبي " وإنك خاتم ألف وصي " و كلفت ما لم يكلفوا (٢) . فقلت: ما أنصفك القوم يا أميرالمؤمنين ، فقال: ليس حيث تذهب بك المذاهب يا ابن أخي ، والله إنهي لا علم ألف كلمة لا يعلمها غيري و غير من والته المؤران الله عز " و جل " ، وهي « و إذا وقع القول عليهم و إنهم ليقرؤون منها آية في كتاب الله عز " و جل " ، وهي « و إذا وقع القول عليهم أخر جنالهم دابة من الأرض تكلمهم أن "الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » (") و ما يتدبرونها حق " ندبرها .

ألا ا خبر كم بآخر ملك بنى فلان ؟ قلنا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : قتل نفس حرام ، في يوم حرام ، في بلد حرام عن قوم من قريش ، و الذي فلق الحبية ، و برأ النسمة ما لهم ملك بعده غير خمس عشرة ليلة ، قلنا : هل قبل هذا أو بعده من شيء (\*) فقال : صيحة في شهر رمضان تفزع اليقظان ، و توقظ النائم ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين موجود في المخطوط وليس في المطبوع الحجرى في الصلب ولا في البحاد . (\*) كذا .

 <sup>(</sup>۲) قوله عليه السلام « كلفت ما لم يكلفوا » من كلام أمير المؤمنين عليه السلام و لذا
 ميزناه عن كلام النبي (ص) .

<sup>(</sup>٣) النمل: ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع الصفحة الاتية في توضيح الكلام.

و تخرج الفتاة من خدرها ، .

۱۸ - أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد فنا أبوعبدالله يحيى بن ذكريا ابن شيبان قال: حد فنا أبوسليمان يوسف بن كليب ، قال: حد فنا الحسن بن على ابن أبي حزة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضر مي ، عن أبي جعفر الباقر علي أنه سمعه يقول: «لابد أن يملك بنوالعباس ، فإذا ملكوا و اختلفوا و تشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني و السفياني هذا من المشرق ، و هذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرستي رهان ، هذا من ههنا و هذا من ههنا حتى يكون هلاكهم على أيديهما ، أما إنهما لاينبقون منهم أحداً أبداً عالى .

(۱) هذه الاخبار و ما شابهها اخبار عما سيوقع في طيلة الزمان من الحوادث الكائنة و ليس المراد منها علامات ظهورالقائم عليه السلام، و حيث أن تأليف الكتاب كان في أواسط خلافة بني العباس، وكانا نقراض دولتهم بيد الخراساني في القرن السابع تعد كلها من المعجزات للاخبار بما سيكون ، نظير ما نقله ابن الوردي عن ابن خلكان أنه قال في تاريخه : « ان عليا للاخبار بما سيكون ، نظير ما نقله ابن العباس وقت صلاة الظهر، فقال لاصحابه : ما بال أبي العباس لم يحضر الظهر ؟ فقالو ا: ولد له مولود ، فلما صلى على عليه السلام قال : امضوابنا اليه ، فأتاه فهنأه فقال : شكرت الواهب ، و بورك لك في الموهوب ، ما سميته ؟ فقال : أو يجوز أن أسميه حتى تسميه ؟ فأمر به فأخرج اليه ، فأخذه و حنكه و دعاله ثم رده اليه ، و قال : خذ اليك أبا الاملاك قد سميته علياً و كنيته أبا الحسن ، و دخل على \_ هذا \_ يوماً على هشام بن عبد الملك و معه ابنا ابنه : السفاح و المنصور ابنا محمد بن على المذكور ، فأوسع له على سريره وسأله عن حاجته، فقال ثلاثون ألف درهم على دين ، فأمر بقضائها ، قال له: وتستوصى بابني هذين خيراً ، ففعل فشكره و قال : وصلتك رحم ، فلما ولي على قال هشام لاصحابه : ان هذا الشيخ قد اختل وأسن وخلط فصار يقول : انهذا الامر سينقل الى ولده فسمه على ، ان هذا الشيخ قد اختل وأسن وخلط فصار يقول : انهذا الامر سينقل الى ولده فسمه على ، فقال : والله ليكونن ذلك وليملكن هذان » .

و قال ابن الوردى : قال ابن واصل: أخبرنى من أثق به أنه وقف على كتاب عتيق فيه ما صورته «ان على بن عبدالله بن عبدالمطلب بلخ بعض خلفاء بنى امية عنه أنه يقول : ان الخلافة تصير الىولده ، فامر الاموى بعلى بن عبدالله ، فحمل على جمل و طيف به وضرب→ ۱۹ - أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا على " بن الحسن التيملي "، قال: حد أننا عرو بن عثمان (١) عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: « كنت عند أبي عبدالله تحليل فسمعت رجلا من همدان يقول له: إن هؤلاء العامّة يعيرونا أن ويقولون لنا: إن م ترعمون أن مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر، وكان متكنا فغضب وجلس، ثم قال: لا ترووه عنلي و ارووه عن أبي ولا حرج عليكم في ذلك، أشهد أني قد سمعت أبي تحليل يقول: والله إن ذلك في كتاب الله عز وجل البين حيث يقول: ﴿ إِن نَشَا نَنْزَلُ عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ؟ (١) فلايبقي في الأرض يومئذ أحد الا إن الحق في على بن أبي طالب فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء « ألا إن الحق في على بن أبي طالب فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء « ألا إن الحق في على بن أبي طالب

→و كان يقال عند ضربه: هذا جزاء من يفترى و يقول: ان الخلافة في ولدى » ولا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها منهم فكان كما قال، و العلج المذكور هلاكو . وهو الذى جاء من قبل المشرق ــ انتهى.

أقول: والمراد بالكوفة في الخبر العراق، وابتداء دولة بني العباس سنة اثنتين و ثلاثين و مائة و هي السنة التي بويح فيها السفاح بالخلافة و قتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء بني امية ، و آخرها سنة ست و خمسين و ستمائة سنة استيلاء التتر و فيها قتل المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس .

و أما السفياني فيلزم أن يكون مع هلاكو حيث انه جاء في غير واحد من الاحاديث كما سبأتي أن السفياني و القائم في سنة واحدة . وقد تقدم أن خروج السفياني والخراساني و اليماني في سنة واحدة . فكون المراد بالخراساني هلاكو غير مسلم ، نعم لا يبعد ان يكون المراد بالعلج هو . فيكون من باب الاخبار بالحوادث التي تحدث في طول الغيبة لا علائم الظهور .

- (١) هو عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز أبوعلى الكوفي ثقة ، له كتب ، عنه على بن
   الحسن بن فضال ، و كان نقى الحديث ، صحيح الحكايات كما في فهرست النجاشي .
  - (٢) التعيير : التعييب ، و عيره ــ من باب التفعيل ــ : أى عا به .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٣.

[ تَهْ الله والله والله

قال: (٣) و حدَّثنا أحمد بن عمّل بن سعيد قال: حدَّثنا عمّل بن المفضّل بن إبراهيم؛ و سعدان بن إسحاق بن سعيد؛ و أحمد بن الحسين بن عبدالملك؛ و عمّل بن أحمد بن الحسن القطواني جيعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان مثله سواء بلفظه .

۲۰ ـ قال: وحد أننا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا القاسم بن على بن الحسن بن حازم، قال: حد أننا عبيس بن هشام الناشري ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن بشير ، عن أبي عبدالله جعفر بن على النقالا وقد سأله عمارة الهمداني فقالله: أصلحك الله إن ناساً (٤) بعير ونا و يقولون إنكم تزعمون أنه سيكون صوت من السماء ، فقالله: لا تروعني واروه عن أبي ، كان أبي يقول: هو في كتاب الله وإن نشأ ننز ل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » فيؤمن أهل الأرض جميعاً للصوت الأول ، فا ذاكان من الغد صعد إبليس اللعين حتى يتوادى من الأرض جميعاً للصوت الأول ، فا ذاكان من الغد صعد إبليس اللعين حتى يتوادى من الأرض

<sup>(</sup>١) كذا أى يشتموننا و يسبوننا ، و القياس ينالوا منا ، من نال من عرضه أى سبه ، ونال من فلان وقع فيه .

 <sup>(</sup>٢) القمر : ٢ . و قراءته عليه السلام هذه الآية عند ثذ من باب تعيين المصداق لا
 التأويل المصطلح .

<sup>(</sup>٣) قوله «قال » من كلام أبي الحمن الشجاعي الكاتب ـ رحمه الله ـ . و كذا فيما يأتي . (٩) في بعض النسخ «ان الناس» .

في جو السماء ، ثم ينادي « ألا إن عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا بدمه ، فيرجع من أرادالله عز وجل به سوءاً ، ويقولون: هذا سحر الشيعة ، وحتى يتناولونا ويقولون: هو من سحرهم ، و هو قول الله عز وجل « و إن يروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر » .

٢١ ـ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد تنا القاسم بن على قال: حد ثنا عبيس بن هشام ، قال: حد ثنا عبيس بن هشام ، قال: حد ثنا عبدالله بن جبلة ، عن أبيه ، عن على بن الصامت ، عن أبي عبدالله تألين قال: « قلت له: ما من علامة بين يدي هذا الأمر ؟ فقال: بلى ، قلت: و ما هي قال: هلاك العباسي " ، وخروج السفياني " ، و قتل النفس الز كية ، و الخسف بالبيداء ، و الصوت من السماء ، فقلت: جعلت فداك أخاف أن يطول هذا الأمر ؟ فقال: لا إنها هو كنظام الخر زيتبع بعضه بعضاً » .

۲۲ ـ حد " ثنا أحمد بن على بن سعيد قال : حد " ثني أحمد بن يوسف بن يعقوب أبوالحسن الجعفي " ، قال : حد " ثني إسماعيل بن مهران ، قال : حد " ثنيا الحسن بن على " بن أبي حزة ، عن أبيه ؛ و وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم الله الله و يقوم القائم عَلَي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن و قال : إذا اختلفت بنوا مية وذهب ملكهم ، ثم " يملك بنوالعباس ، فلا يزالون في عنفوان من الملك و غضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم ، فاذا اختلفوا ذهب ملكهم ، و اختلف أهل المشرق و أهل المغرب ، نعم و أهل القبلة (١) و يلقى الناس جهد شديد مما يمر " بهم من الخوف ، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء ، فا ذا نادى فالنفير النفير (١) ، فوالله لكأني أنظر إليه بين الر " كن والمقام يبايع الناس بأمر جديد ، و كتاب جديد ، و سلطان جديد من السماء " أما إنه لا يرد " له بأمر جديد ، و كتاب جديد ، و سلطان جديد من السماء " أما إنه لا يرد " له

<sup>(</sup>١) بقرينة قوله « و أهل القبلة » أن المراد بأهل المشرق و المغرب الكفار اما أهل الكتاب أو غيرهم من المشركين أو الملاحدة و الدهريين .

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ و البحار «فالنفر النفر» و هو بمعنى السرعة في الذهاب كالنفير .

<sup>(</sup>٣) المراد من سلطان جديد من السماء النظام الالهي الجديد في الحكومة لم يسبق مثله .

راية أبداً حتنى يموت » .

٧٣ \_ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد تنا على بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن الحسين بن موسى (١) ، عن فضيل بن على مولى على بن راشد البجلي ، عن أبي عبدالله تَطَيِّلُ أنه قال: « أما إن النداء من السماء باسم القائم في كتاب الله لبين ، فقلت: فأين هوأصلحك الله ؟ فقال: في « طسم تلك آيات الكتاب المبين ، قوله: «إن نشأ ننز ل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » قال: إذا سمعوا الصوت أصبحوا و كأنما على رؤوسهم الطير ،(١) .

الجعفي قال: حد أخبرنا أحد بن على بن سعيد قال: حد أننا أحد بن يوسف بن يعقوب الجعفي قال: حد أننا الحسن بن على بن أبي - حزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَلْكَلُلُ أنه قال: « إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس ، و قال تَلْكُلُ : قال لي أبي - يعني الباقر تَلْكُلُ - : لابد أناد من آذربيجان لا يقوم لها شي ، فا ذاكان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم ، و ألبدوا ما ألبدنا ، فا ذا تحر ك متحر كنا فاسعوا إليه ولو حبوا ، والله لكأ ني أنظر إليه بين الر كن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد، قال : و ويل للعرب من شر قد اقترب ،

۲۵ – أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد ثنى على بن الحسن التيملي ، قال: حد ثنا على بن الحسن التيملي ، قال: حد ثنا على و أحمد ابنا الحسن ، عن على بن يعقوب الهاشمي ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله تَلْقَالَكُم أنه قال: « ينادى باسم القائم ، فيؤتى وهو خلف المقام فيقال له: قد نودي باسمك فما تنتظر ؟ ثم يؤخذ بيده فيبايع.

 <sup>(</sup>۱) في بعض النسخ « الحسن بن موسى » . والصواب ما اخترناه لما في الرجال
 « الحسين بن موسى» ابن سالم الخياط الكوفي مولى بني أسد، و له كتاب .

<sup>(</sup>٢) في النهاية « في صفة الصحابة : كأن على دؤوسهم الطير » وصفهم بالسكون و الوقاد وانهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة ، لان الطير لا تكاد تقع الاعلى شيء ساكن . وقال العلامة المجلسي (ده) بعد نقل ذلك عن النهاية : لعل المراد هنا دهشتهم و تحيرهم .

قال: قال لي زرارة: الحمدلله قد كنيًّا نسمع أنَّ القائم عُلِيِّكُمْ يبايع مستكرهاً فلم نكن نعلم وجه استكراهه، فعلمنا أنَّه استكراه لا إنم فيه،.

۲۶ – أخبرنا أحمدبن تدبن سعيد باسناده عن هارون بن مسلم، عن أبي خالد القماط، عن حمن المحتوم الذي القماط، عن حمن المحتوم الذي لابد أن يكون من قبل قيام القائم خروج السفياني ، و خسف بالبيداء، و قتل النفس الزكية ، و المنادي من السماء».

٧٧ \_ حد ثنا أحمد بن على بن سعيد قال : حد ثنى أحمد بن يوسف بن يعقوب، قال : حد ثنا إسماعيل بن مهران ، قال : حد ثنا الحسن بن على ، عن أبيه ؛ ووهيب ابن حفص ، عن ناجية القط ان (١) أنه سمع أباجعفر عَلَيَكُ يقول : « إن المنادي ينادي : « إن المهدي [ من آل على ] فلان بن فلان ، باسمه و أسم أبيه ، فينادي الشيطان : « إن قلاناً و شيعته على الحق \_ يعني رجلاً من بني المية \_ » .

۲۸ – أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد قنا على بن الحسن ، عن العباس ابن عامر بن رباح الثقفي ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال: سمعت أباعبدالله علي يقول: « ينادي مناد من السماء: « إن فلانا هو الامير » و ينادي مناد: « إن عليا و شيعته هم الفائزون » ، قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا ؟ (٢) فقال: إن الشيطان ينادي: «إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية ه (١) قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون قلت: فمن يعرف الصادقون » .

٢٩ - حدُّ ثنا أحمد بن على بن سعيد قال : حدُّ ثنا على " بن الحسن التيملي " ،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «ناجية العطار» و الظاهر كونه ناجية بن أبي عمارة بقرينة رواية الحسن بن على بن فضال عنه، و هو من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « فمن يقاتل القائم عليه السلام بعد هذا » .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « يعني رجلا من بني امية » .

عن الحسن بن على بن يوسف ، عن المثنلي (١) ، عن ذرارة بن أعين ، قال : « قلت لا بي عبدالله تَلْبَالُم : عجبت أصلحك الله ، و إنلي لا عجب من القائم كيف يقاتل مع ما يرون من العجائب من خسف البيداء بالجيش ، و من النداء الذي يكون من السماء ؟ فقال : إن الشيطان لا يدعهم حتى بنادي كما نادى برسول الله والموقيقة يوم العقبة » (١) .

• ٣٠ - أخبرنا أحمد بن عمل بن سعيد قال: حدّ ثنا على بن الحسن، قال: حدّ ثنا على بن الحسن، قال: حدّ ثنا عمل بن عبدالله الله على بن عبدالله على بن عبدالله على بن عبدالله على بن عبدالله عبدالله على المجاوري الله على المجاوري الله المجاوري ال

٣١ ـ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد بهذا الا سناد عن هشام بن سالم ، قال : سمعت أباعبدالله تَالِيَكُ يقول : ﴿ هما صيحتان صيحة في أوَّل اللّيل ، و صيحة في آخر اللّيلة الثانية ، قال : فقلت : كيف ذلك ؟ قال : فقال : واحدة من السماء ، و واحدة

<sup>(</sup>١) هو المثنى بن الوليد الحناط بقرينة رواية الحسن بن على الخزاز عنه . و ما في بعض النسخ من « الميثمي » فهو تصحيف وقع من النساخ .

<sup>(</sup>٢) المراد العقبة الثانية حيث ان الشيطان \_ بعد بيعة النقباء له صلى الله عليه وآله \_ صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت: يا أهل الجباجب \_ و الجباجب المناذل \_ هل لكم فى مذمم و الصباة معه، قد اجتمعوا على حربكم، فقال رسول الله صلى الشعليه وآله: « هذا أزب العقبة : هذا ابن أذيب أتسمع أى عدو الله، أما والله لافرغن لك » . داجع سيرة ابن هشام العقبة الثانية .

 <sup>(</sup>٣) يعنى محمد بن عبدالله بن زرارة . وما في بعض النسخ من «محمد بن عبدا لرحمن»
 تصحیف وقع من النساخ .

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « ان الحريزي » .

<sup>(</sup>۵) يعنى يعرف ذلك من يعتقده قبل أن يكون و مثلك لا يعرف المحق من المبطل كما تنكره الان . فالذي يصدق قول الحق الان فقد يصدق به اذا يكون، ويؤيد ماقلناه الخبر الاتي.

من إبليس ، فقلت : و كيف تعرف هذه من هذه ؟ فقال : يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون ، (١) .

٣٧ - حد أننا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا على أبن الحسن التيملي ، عن أبيه ، عن على بن خالد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالر عن بن مسلمة الجريري قال: « قلت لا بي عبدالله عَلَيَكُ : إن الناس يوبت ونا و يقولون : من أبن يعرف المحق من المبطل إذا كانتا ؟ فقال : ما ترد ون عليهم ؟ قلت : فما نرد عليهم شيئاً ، قال : فقال : قولوا لهم يصد ق بها إذا كانت من كان مؤمناً يؤمن بها قبل أن تكون ، [قال] إن الله عز وجل يقول : « أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهد ي إلا أن يهدى فما كم كيف تحكمون » .

٣٣ ـ حد تنا أحمد قال : حد تنا على بن الحسن التيملي من كتابه في رجب سنة سبع و سبعين و مائتين ، قال : حد تنا على بن عمر بن يزيد بياع السابري ؟ و على بن الوليد بن خالد الخز ازجيعاً ، عن حاد بن عثمان (٢) عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أباعبدالله تاييل يقول : ﴿ إِنّه ينادي باسم صاحب هذا الأمر مناد من السماء : ألا إن الأمر لفلان بن فلان في ما القتال ؟ » .

٣٣ - أخبرنا أحمد بن محل بن سعيد قال: حد تنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي ، قال: حد تنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثلاث و سبعين و مائتين ، قال: حد تنا عبدالله بن حاد الأنصاري في شهر رمضان سنة تسع و عشرين و مائتين ، عن عبدالله بن سنان ، قال: سمعت أباعبدالله المحلي يقول: « لا يكون هذا الأمر الذي تمد ون إليه أعناقكم حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن فلانا صاحب الأمر ، فعلى م الفتال ؟ » .

<sup>(</sup>١) أى من كان يصدقها قبل كونه لانه يؤمن بالغيب والذين يؤمنون بالغيب لهم قوة التمييز بين الحق و الباطل .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « حماد بن عيسى » و الصواب ما في الصلب لرواية محمد بن الوليد عنه كثيراً ، و عدم روايته عن حماد بن عيسى .

٣٥ ـ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أثنا على بن المفضل بن إبراهيم ؛ و سعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ و أحمد بن الحسين بن عبدالملك ؛ و على بن أحمد بن الحسن الفطواني قالوا جميعاً : حد أثنا الحسن بن محبوب الز "ر"اد ، قال : حد أثنا عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أباعبدالله علي يقول : « يشمل الناس موت و قتل حتى يلجأ الناس عند ذلك إلى الحرم فينادي مناد صادق من شد ق القتال (١) فيم الفتل و القتال ؟ صاحبكم فلان » .

٣٥ \_ حد أننا أحمد بن عمّل بن سعيد قال: حد أننا القاسم بن عمّل بن الحسن بن حراد من عمّل بن الحسن بن حازم ، قال: حد أننا عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عمّل بن سليمان ، عن العلاء ، عن عمّل بن على التَّهَ اللهُ أنّه قال: « السفياني و القائم في سنة واحدة » .

سعيد قال: حد أننا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي أبوالحسن، قال: حد أننا الحسن بن على بن أبي حزة، عن أبيه؛ ووهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله تَطْلَيْكُمُ قال: « بينا الناس وقوف بعرفات إذ أتاهم داكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة يكون عند موته فرج آل على تَلْشَكْلُهُ و فرج الناس جميعاً.

و قال عَلَيَكُ : إذا رأيتم علامة في السماء ناراً عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي ، فعندها فرج الناس و هي قدًّام القائم عَلَيْكُم بقليل » .

" موسى العلوي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، قال ، حد "ثنا على بن موسى ، عن أحمد بن أبي أحمد الور "اق الجرجاني" (٢) ، عن مجد بن

(١) في بعض النسخ « من شدة البلاء » .

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا العنوان ، و لعله أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني نزيل مصر و كان ثقة في حديثه ورعاً لا يطعن عليه ، سمع الحديث و أكثر من أصحابنا و العامة ، ذكر أصحابنا أنه وقع اليهم من كتبه كتاب كبير في ذكر من روى من طرق أصحاب الحديث أن المهدى عليه السلام من ولد الحسين صلوات الله عليه و فيه أخبار القائم عليه السلام كما في فهرست النجاشي .

على أن عن على بن الحكم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي الطفيل ، قال : سأل ابن الكو الع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلْبَكْ عن الغضب ، فقال : هيهات الغضب، هيهات موتات بينهن موتات ، و داكب الذّ علبة (١) ، و ما راكب الذّ علبة ، مختلط جوفها بوضينها (١) ، يخبرهم بخبر فيقتلونه ، ثم الغضب عند ذلك » .

٣٩ - حد أننا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال: حد أننا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، قال: حد أننا عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن عمّ بن أبي الحكم ، عن عبدالله بن عثمان ، عن أسلم المكتي (١) ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن اليمان ، قال: يقتل خليفة ما له في السماء عاذر ، ولا في الأرض ناصر ، و يخلع خليفة حتى يمشي على وجه الأرض ليس له من الأرض في الأرض عيم ، و يستخلف ابن السبية (١) قال: فقال أبو الطفيل: يا ابن أخي ليتني أنا و أنت شيء ، و يستخلف ابن السبية أنا و أنه

<sup>(</sup>١) الذعلبة \_ بالكسر \_: الناقة السريعة.

<sup>(</sup>۲) الوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يشدبه الرحل على البعير كالحزام على السرج، وقال في النهاية منه الحديث « اليك تغدو قلقا وضينها » أداد أنها هزلت و دقت للسير عليها . وقال العلامة المجلسي ( ده ) بعد نقل ذلك عن الجزرى: يحتمل أن يكون ما في الخبر كناية عن السمن أو الهزال أو كثرة سير الراكب عليها و اسراعه .

<sup>(</sup>٣) فى بعض النسخ «حصين المكى» وفى بعضها «حكم المكى» وكلاهما تصحيف والصواب كما يظهر من نسخة مخطوطة «أسلم المكى» وهو مولى محمد بن الحنفية وله قصة مع أبى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام لا بأس بذكرها: نقل أنه قال له أبو جعفر عليه السلام! «أما انه \_ يعنى محمد بن عبدالله بن الحسن \_ سبظهر و يقتل فى حال مضيقة ، ثم قال : يا أسلم لا تحدث بهذا الحديث أحداً فانه عندك أمانة ، قال : فحدثت معروف بن خربوذ بذلك و أخذت عليه المهد مثل ما أخذ على ، فسأله معروف عن ذلك ، فالتفت عليه السلام الى أسلم ، وقال أسلم : جعلت فداك أخذت عليه مثل الذي أخذت على ، فقال عليه السلام : لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم شكاكاً ، و الربع الاخر أحمق » . دواه الكشى فى دجاله .

من كوره (١) ، قال : قلت : ولم تتمنسي يا خال ذلك ؟ قال : لأن ّ حذيفة : حد "ثني أن المُلك يرجع في أهل النبو ت » .

وه الحق الله عنى بذلك خروج القائم هو الحق من الله عنى وقوله : « حتى يا الخلق الخلق الخلق الخلق المحلون المحافية المحافي

۴۱ ـ حد أننا أحد بن على بن سعيد ، قال : حد أننا على بن الحسن التيملي ، عن على بن مهزياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختاد ، عن أبى بصير ، قال : « قلت لا بى عبدالله عَلَيْكُ قول الله عز وجل : « عذاب الخزي في الحيوة الد نيا و في الآخرة ، (۲) ما هو عذاب خزى الد نيا ؟ فقال : و أي خزى أخزى أخزى يا أبابصير من أن يكون الر جل في بيته وحجاله وعلى إخوانه وسط عياله إذ شق أهله الجيوب عليه و صرخوا ، فيقول الناس : ما هذا ؟ فيقال : مسخ فلان الساعة ، فقلت : قبل قيام القائم عَلَيْكُ أو بعده ؟ قال : لا ، بل قبله » .

<sup>(</sup>۱) كذا و في بعض النسخ « من كورة » بالتاء المنقوطة المدورة، و المراد من أهل زمانه ، و الكورة الكورة الكورة بنتح الكاف الجماعة الكثيرة من الابل و القطيع من الغنم . و الكورة – بالضم – : المدينة والصقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال ، جمعها كور ـ كتحف . و لعل المراد الكرة ومعناه الرجعة ، ولا بي الطفيل في الرجعة كلام مع أمير المؤمنين عليه السلام رواه سليم بن قيس في كتابه يؤيد ما قلناه .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ۵۳ .

<sup>(</sup>٣) راجع فصلت : ١٥ .

٢٧ \_ أخبر نا على " بن أحمد البندنيجي "، عن عبيدالله بن موسى العلوي "، عن عبيدالله بن موسى العلوي "، عن عبدالله الحد بن أجي أحمد الور "اق ، عن يعقوب [بن] السر "اج ، قال و قلت لا بي عبدالله تَالِيَكُم : متى فرج شيعتكم ؟ قال : إذا اختلف ولد العباس و وهى سلطانهم ، و طمع فيهم من لم يكن يطمع ، و خلعت العرب أعنيتها (١١) ، و رفع كل ذي صيصية صيصيته ، و ظهر السفياني "، و أقبل اليماني "، و تحر "ك الحسني "، خرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله و المنافئ ، قلت : و ما تراث رسول الله و المدينة على الله من المدينة الى مكة بتراث و عمامته ، و برده ، و رايته ، و قضيبه ، و فرسه ، و لأمته (١) و سرجه » (١) .

<sup>(</sup>١) قوله « خلعت العرب أعنتها » أى تصير مخلوعة العنان تفعل ما تشاء .

<sup>(</sup>٢) لامة الحرب: أداته .

 <sup>(</sup>٣) هذه العلائم بعضها من علائم زمان الغيبة و بعضها منعلائم الفرج، و بعضها من علائم الظهور.

إلى المدينة ، فيأمر أهلها فيرجعون إليها ، .

۴۴ – حداً ثنا على بن همام قال: حداً ثنا جعفر بن على بن مالك ، قال: حداً ثنا معاوية بن حكيم، قال: سمعت الرسطة المحاوية بن حكيم، قال: سمعت الرسطة المحاوية بن حكيم، قال: سمعت الرسطة المحاوية بن حكيم، قال: سمعت أعرابياً يقول: يقول: «قبل هذا الأمر بيوح " ، فلم أدر ما البيوح، فحججت فسمعت أعرابياً يقول: هذا يوم بيوح ، فقلت له: ما البيوح ؟ فقال: الشديد الحر " »(١) .

40 ـ أخبرني أحمد بن مجل بن سعيد قال: حدَّ ثنا علي " بن الحسن التيملي " ، عن أحمد و مجل ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بدر بن الخليل الأسدي قال: «كنت عند أبي جعفر مجل بن علي الباقر المِنْظَامُ فذكر آيتين تكونان قبل قيام الفائم تَعْلَيْكُمُ لم تكونا منذ أهبط الله آدم صلوات الله عليه أبداً ، وذلك أن الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان و القمر في آخره ، فقال له رجل ": يا ابن رسول الله لابل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف (")، فقال له أبو جعفر تَعْلَيْكُمُ : أنسي لا علم بالذي أقول ؛ إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم » .

99 \_ حد أثنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أثنا القاسم بن على بن الحسن بن حازم، قال: حد أثنا عبيس بن هشام الناشري ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الحكم بن أيمن ، عن ورد (٢) \_ أخى الكميت \_ ، عن أبي جعفر على بن على على المناه قال:

<sup>(</sup>۱) في البحار الطبعة الحروفية « البئوح » ولم أجده في اللغة بهذا المعنى انما فيها «بوح» وذان بوق بمعنى الشمس . وكأنه مفرد على وذن صبور . وفي قرب الاسناد « ابن عيسى عن البزنطى عن الرضا عليه السلام « قدام هذا الامر قتل بيوح ، قلت : و ما البيوح ؟ قال : دائم لا يفتر » و في القاموس البوح – بالضم – الاختلاط في الامر ، وباح : ظهر ، و بسر" ه بوحاً و بؤوحاً أظهره كأباحه ، و هو بؤوح بما في صدره ، و استباحهم : استأصلهم .

 <sup>(</sup>۲) ذلك لكون الخسوف على حساب المنجمين لايكون الا في أواسط الشهر والكسوف
 في أواخره جزئياً كانا أو كلياً . و ما في الخبر الاتي من سقوط حساب المنجمين ناظر
 الى هذا الامر .

 <sup>(</sup>٣) هو ورد بن زید الاسدی الکوفی أخو کمیت بن زید ، وکان من أصحاب أبی جعفر علیه السلام . و ما فی بعض النسخ من « وردان » أو « داود » تصحیف وقع من الکتاب .

إن بين يدي هذا الأمر انكساف القمر لخمس تبقى، والشمس لخمس عشرة وذلك في شهر رمضان، و عنده يسقط حساب المنجمين ».

\* بن أبي - هزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَّ اللهُ قَالَ : ﴿ علامة خروج المهديُّ كَسُوفَ الشَّمْسُ فِي شَهْرَ رَمْضَانَ فِي ثَلاثُ عَشْرَة و أُربِع عَشْرَة منه ﴾ .

99 - حد ثنا أبوسليمان أحمد بن هوذة قال: حد ثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال: قال أبوجعفر عَلَيْكُ : «كيف تقرؤون هذه السورة ؟ قلت : و أيّة سورة ؟ قال : سورة «سأل سائل بعذاب واقع » إنّما هو سال «سأل سائل بعذاب واقع » إنّما هو سال سيل ، وهي نار تقع في النويّة ، ثم تمضي إلى كناسة بني أسد (٢) ، ثم تمضي إلى

(١) كذا وفيه سقط و المؤلف يروى عن الحسن بن على بن أبى حمزة بواسطة أحمد ابن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى ، عن اسماعيل بن مهران ، عنه عن أبيه على والسقط أمامن قلم المؤلف اذليس من دأبهم اذا لم يكن السند معلقاً على الذى قبله ذلك ، و اما من النساخ . والصواب أن تأتى بالسند تماماً في الصلب لكنه خلاف الامائة . وبه المعادج . ١ .

(٣) الثوية بالفتح ثم الكسر ، وياء مشددة و يقال بلفظ التصغير : موضع بالكوفة، أو قريب من الكوفة ، و قبل : خريبة الى جانب الحيرة على ساعة منها . و الكناسة \_ بضم الكاف \_ محلة بالكوفة عندها أوقع يوسف بن عمرو الثقفي \_ والى العراق من قبل هشام ابن عبدالملك \_ ذيد بن على بن الحسين عليهما السلام ، و قصته مشهورة في التاريخ راجع مقاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفهائي .

ثقيف ، فلا تدع و تراً لآل عبد إلا " أحرقته »(١) .

٥٠ ـ حد أننا أحمد بن على بن سعيد قال : حد أنني على أبن الحسن ، عن أخيه ؛ على بن الحسن (٢) ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن الحسين بن موسى ، عن معمر بن يحيى بن سام ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر علي أنه قال : د كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ، ثم يطلبونه فلا يعطونه ، فا ذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم ، قتلاهم شهداء ، أما إنتي لو أدر كت ذلك لا ستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر » .

۵۱ ـ حد أننا أحمد بن مجل بن سعيد قال : حد أننا على بن الحسن ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن زباد القندي ، عن ابن ا ذينة ، عن معروف بن خر أبوذ ، قال : « ما دخلنا على أبي جعفر الباقر عَلَيَكُ قط إلا قال : « خراسان خراسان ، سجستان سجستان » كأنه يبشرنا بذلك » (۳) .

<sup>(</sup>۱) كأنه سأل أبوجعفر عليه السلام من الراوى عما تضمنته الاية أهو ما وقع فيما مضى أويوقع فيما يأتى بعد . ثم أشار الى ماقد يوقع من مصاديق الاية ، و في تفسير القمى : «سئل أبوجعفر (ع) عن معنى الاية فقال : نار تخرج من المغرب وملك يسوقها من خلفها حتى يأتى من جهة دار بنى سعد بن همام عند مسجدهم ، فلا تدع داراً لبنى امية الا أحرقتها و أهلها ، ولا تدع داراً فيها و تر لال محمد الا أحرقتها ، و ذلك المهدى [ع] » . و المراد أن ذلك من علامات المهدى (ع) يعنى كما أنهم قتلوا ذيد بن على و من معه من أولاد النبي (ص) بالكوفة عند الثوية الى الكناسة ثم الى ثقيف ، كذلك يعاقبون ، ولا يبقى بيت من البيوت التي اربق فيه دم لال محمد الا احرق ، و الوتر القتبل الذى لم يددك بدمه .

 <sup>(</sup>۲) في النسخ « عن أبيه ؛ ومحمد بن الحسن » و كأن « أبيه ؛ و » ذائد و الصواب
 « على بن الحسن عن محمد بن الحسن ، عن أبيه » و هو المعمول في اسانيد الكتاب فان ابن
 فضالكان يروى بو اسطه أخويه محمد و أحمد عن أبيه .

 <sup>(</sup>٣) ظاهره من علائم الظهور ، ولا يبعد كو نه اشارة الى الحوادث التى استوقعها فى ذما نه عليه السلام كقيام أبى مسلم وانقر اض دولة بنى امية .

۵۲ حد ثنا أحمد بن مجل بن سعيد قال: حد ثنا على بن الحسن ، قال: حد ثنا الحسن و على الحلبي و الحلبي العلى العلمي عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي العلم عن صالح بن أبي الأسود ، عن أبي الجارود قال: سمعت أباجعفر المجلى يقول: وإذا ظهرت بيعة الصبي قام كل ذي صيصية بصيصيته ع (١) .

۵۳ - حد أننا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا على بن الحسن ، قال: حد أننا على بن الحسن ، قال: حد أننا على بن عبدالله على أبي عبدالله على الله عن عبدالله على عن أبي عبدالله على الله قال: « ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس (٣) حتى لا يقوم القائم بالحق والعدل ، (٣).

۵۴ - أخبر نا أحمد بن على بن سعيد بهذا الاسناد، عن هشام بن سالم، عن 
زرارة قال : « قلت لا بي عبدالله عَلَيَكُ النداء حق ؟ قال : إي والله حتى يسمعه كل وم بلسانهم . و قال عَلَيَكُ : لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس، (۵).

<sup>(</sup>١) يعني به أحمد بن عمر بن أبي شعبة ، و هو ثقة .

<sup>(</sup>٢) تقدم أن الصيصية : شوكة الديك ، و قرن البقر و الظباء ، و الحصن ، و كل ما امتنع به . أى أظهر كل ذى قوة قوته .

 <sup>(</sup>٣) أى لا يبقى نوع من أنواع الحكومة الا و قد عمل به فى البسيطة غير الحكومة الحقة الالهية التى يقول بها الشيعة الامامية الاثنا عشرية .

 <sup>(</sup>۴) قوله « بالحق و العدل » يعطينا خبر أبأن الحكو مات المعمولة السابقة لها كلها باطلة ظالمة ، غيرعادلة .

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « حتى يهلك تسعة أعشار الناس » .

<sup>(</sup>۶) في بعض النسخ «ابراهيم بن عبدالله بن العلاء » وظني أن كليهما تصحيف والصواب « ابراهيم بن عبدالحميد بن أبي العلاء » والله أعلم .

حد من أشياء تكون بعده إلى قيام القائم، فقال الحسين: يا أمير المؤمنين متى يطهر الله الأرض من الظالمين؟ فقال أمير المؤمنين تَحْبَتُكُم : لا يطهر الله الأرض من الظالمين حتى يسفك الدام الحرام . \_ ثم أذكر أمر بني أمية وبني العباس في حديث طويل \_ ثم قال : إذا قام القائم بخر اسان ، و غلب على أرض كوفان وملتان ، وجاذ جزيرة بني كاوان (١) ، و قام منا قائم بجيلان و أجابته الآبر و الدا يلم إن ان إ (١) و ظهرت لولدي رايات الترك متفر قات في الأقطار و الجنبات (١) ، وكانوا بين هنات وهنات (١) إذا خم تربت البصرة ، وقام أمير الإمرة بمص \_ فحكى تلاقيلا حكاية طويلة \_ ثم قال : إذا جهرت الألوف ، و صفت الصفوف ، و قتل الكبش الخروف (١) هناك يقوم الآخر ، و يثور الثائر ، و يهلك الكافر ، ثم يقوم القائم المأمول ، و الامام المجهول ، له الشرف والفضل ، وهو من ولدك ياحسين ، لا ابن مثله (١) يظهر بين الرشكنين، في دريسين باليين (١) يظهر على الثقلين ، ولا يترك في الأرض دمين (١) ، طوبي لمن أدرك دريسين باليين (١) يظهر على الثقلين ، ولا يترك في الأرض دمين (١) ، طوبي لمن أدرك

<sup>(</sup>۱) كوفان اسم للكوفة ، و في بعض النسخ « كرمان » . و ملتان \_ بضم الميم \_ : مدينة من الهند قرب غزنة ، قال في المراصد : أهلها مسلمون منذ قديم ، و في المراصد أيضاً: جزيرة كاوان و يقال : جزيرة بني كاوان ، جزيرة عظيمة يقال لها : جزيرة لافت في بحر فادس بن عمان و المجرين ، كان بها قرى و مزادع ، و هي الان خراب \_ اه .

<sup>(</sup>۲) الابر : قرية قرب الاسترآباد . و في جل النسخ « الديلم » و الديلمان جمع الديلم بلغة الفرس من قرى اصبهان بناحيه جرجان . كما في المراصد .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « و الحرمات » .

 <sup>(</sup>۴) هنات و هنوات جمع هنیئة بمعنی ساعة یسیرة ، أو من قولهم « فی قلان هنات »
 أی خصلات شر .

<sup>)</sup> الخروف \_ كصبور \_ : الذكر من أولاد الضأن .

<sup>(</sup>ع) في بعض النسخ « لا ،أين مثله ؟ » .

<sup>(</sup>٧) الدريس: البالي من الثياب. و البالي: الخلقان من الثياب.

<sup>(</sup>٨) كذا في جل النسخ و في بعضها «الادنين» كما في البحار، و في نسخة «لا يترك في الارض شراً » و كأن الكلمة في الاصل غير مقروءة فكتبها كل على حسب اجتهاده، مع-

زمانه ، ولحقأوانه ، و شهد أيَّامه » .

20 - على بن همام قال: حد أنها جعفر بن على بن مالك الفزاري الكوفي ، قال: حد أنهي على بن أحد (١) ، عن على بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبدالله على قال: «إذا كان ليلة الجمعة أهبط الر "ب تعالى ملكاً إلى السماء الد أنيا ، فا ذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور (١) ، و نصب لمحمد و على و الحسن والحسين عليها منابر من نور ، فيصعدون عليها و تجمع لهم الملائكة والنبيتون والمؤمنون ، و تفتح أبواب السماء ، فاذا زالت الشمس قال رسول الله و المنهون والبيت المعمود و على أو برب ميعادك الذي وعدت به في كتابك ، و هو هذه الآية : «وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبد لنهم من بعد خوفهم أمناً ١٠) ثم قول الملائكة والنبيتون مثل ذلك، ثم " يخر " على و على والحسن والحسين سجداً ، يقول الملائكة والنبيتون مثل ذلك، ثم " يخر " على و على والحسن والحسين سجداً ، الصالحون ، فيفعل الله مايشاء ، وذلك يوم معلوم » .

۵۷ ـ حد ثنا عبدالواحد بن عبدالله بن يو نس قال: حد ثنا مجّل بن جعفر القرشي ، قال: حد ثنا مجّل بن سنان،

<sup>←</sup> تصرف، و يحتمل كونه « ولا يترك في الارض دينين » أو « ولا يترك في الارض المين » بفتح الميم بمعنى الكذب . و الاصوب عندى أن الجملة في الاصل كانت « ولا يترك الارض بلامين » فصحفت ؛ يعنى لا يترك الارض بلا حرث ولا ذراعة ، ففي اللغة : مان الارض ميناً : شقها و حرثها للزراعة . و هذا مؤيد بروايات اخرلامجال لنا هنالذكرها .

<sup>(</sup>١) يعنى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعرى كما صرح به في البحار .

 <sup>(</sup>٢) البيت المعمور هو في السماء الرابعة بحيال الكعبة وهو الضراح يدخله كل يوم
 سبعون ألف ملك ثم لايعودون اليه أبدأ ، وقيل هو الكعبة لكونها معمورة بالحجاج والعمار .

<sup>(</sup>٣) النور: ۵۵.

<sup>(</sup>۴) في بعض النسخ « انهتك حريمك و ذل أصفياؤك » .

عن الحسين بن المختار ، عن خالد القلانسيّ ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أنّه قال : ﴿ إِذَا هَدِمُ حَالُط مسجد الكوفة من مؤخّره مماً يلي دار ابن مسعود ، فعند ذلك زوال ملك بني فلان ، أما إنَّ هادمه لا يبنيه » .

مه حد ثنا عبدالواحد بن عبدالله قال: حد ثنا أحمد بن عمّه بن رباح الزّهري ، قال: حد ثنا أحمد بن عمّه بن دباح الزّهري ، قال: حد ثنا أحمد بن على الحميري ، عن الحسن بن أيّوب ، عن عبدالله عمرو الخنعمي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عمرو الخنعمي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عمرو أنّه قال: « لا يقوم القائم حتى يقوم اثناعشر رجلا كلهم يجمع على قول أنّهم قد رأوه ، فيكذ بهم » .

٥٩ \_ أخبرنا عمل بن همام قال : حد أثنا حميد بن زياد ، قال : حد أثنا الحسن ابن عمل بن سماعة ، قال : حد أثنا الحسن الميثمي ، عن أبي الحسن على بن عمل معاذ بن مطر (١) ، عن رجل \_ قال : ولا أعلمه إلا مسمعاً أبا سيار \_ قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : • قبل قيام القائم تحر آك حرب قيس (٢) ، .

وع حد "ثنا على " بن الحسين قال : حد "ثنا على بن يحيى العطار ، قال : حد "ثنا على بن حسان الر "اذي " ، عن على الكوفي " ، قال : حد "ثنا على بن سنان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : « ذكر عند أبي عبدالله المالية السفياني " فقال : أنسى يخرج ذلك ؟ ولما يخرج كاسرعينيه بصنعاء (٢) » .

الرَّازيِّ ، عن عَلى بن الحسين قال : أخبر نا عَلى بن عديى ، عن عَلى بن حسّان الرَّازيِّ ، عن عَلى بن على الكوفي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن عَلى ابن الأعلم الأزدي ، عن أبيه ، عن جد ه (<sup>۱)</sup> قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْتُكُل : « بين

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ « عن أحمد بن محمد بن معاذ بن مطر » و على بن محمد هو أبو الحسن السواق ظاهراً . وأمامعاذ بن مطر فلم أجده .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « يحرك حرب قيس » .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « كاسرعينه بصنعاء » .

 <sup>(</sup>۴) الاعلم الازدى كان من أولياء امير المؤمنين عليه السلام كما في رجال البرقي ، وضبطه في اختصاص المفيد « العلم الازدى » .

يدي القائم موت أحمى ، و موت أبيض ، و جراد في حينه ، و جراد في غير حينه أحمر كالدَّم ، فأمّا الموت الأحرفبالسيف ، و أمّا الموت الأبيض فالطاعون ، (١).

وج اخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا على بن الحسن التيملي من كتابه في رجب سنة سبع وسبعين ومائتين قال: حد أننا على بن عرب بن يزيد بينا عالسابري وعلى بن الوليد بن خالد الخز أذ جميعاً قالا: حد أننا عماد بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان قال: حد أنني على بن إبر اهيم بن أبي البلاد ، قال: حد أننا أبي ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن نباتة قال: سمعت علينا تعليم المناف المن يدي القائم سنين خداً اعة ، يكذا بن نباتة قال: سمعت علينا تعليم الكاذب، ويقر بن فيها الماحل وفي حديث « وينطق فيها الرويبضة » وقلت: وما الرويبضة وما الماحل (٢) قال: أوما تقرؤون القرآن قوله « وهو شديد المحال » (١) قال: يريد المكر ، فقلت: وما الماحل : قال: يريد المكر ، فقلت: وما الماحل : قال: يريد المكرا » .

٣٥ ـ حد أننا عبد الواحد بن عبد الله قال: حد أننا على بن جعفر القرشي ، قال: حد أننا على بن الحسين بن أبي الخط أب ، قال: حد أنني على بن سنان ، عن حذيفة بن المنصور ، عن أبي عبد الله تَطَيِّكُم أنه قال: « إن له مائدة \_ وفي غير هذه الر واية « مأدبة » \_ (٢) » بقر قيسياء يطلع مطلع من السماء فينادي يا طير السماء ويا سباع الأرض هلم والي الشبع من لحوم الجب ارين » (٥).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « وأما الموت الابيض فبالطاعون » .

<sup>(</sup>٢) في الخبر هناسقط ، سقط جوابه عليه السلام عن معنى الرويبضة ، وفي نهاية الجزرى : في حديث أشراط الساعة «وأن ينطق الرويبضة في أمر العامة ، قيل: وما الزويبضة يا رسول الله؟ فقال : الرجل التافه ينطق في أمر العامة » الرويبضة تصغير الرابضة ، وهو العاجز الذي ربض عن معالى الامور وقود عن طلبها ، و التاء فيه للمبالغة . و الثافه : الخسيس الحقير .

<sup>(</sup>٣) الرعد : ١٣ . و المحال ـ بكسر الميم ـ : الكيد ، والنكال ، والمكر. والماحل: الذي يرفع عن الانسان قولا أو فعلا الى الحاكم فيوقع الانسان في مكروه .

<sup>(</sup>٢) المأدبة هي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو اليه الناس .

<sup>(</sup>۵) في روضة الكافي تحت رقم ٢٥١ خبر عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام فيه توضيح ما لهذا الخبر. ولامجال هنالذكره، فلتراجع.

عد مد أننا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي ، قال: حد أننا إبراهيم بن إسحاق ، قال: حد أننا إبراهيم بن إسحاق ، قال: حد أننا عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن أبي بصير ، قال: حد أننا أبوعبدالله تَالِيَا إوقال]: « ينادي باسم القائم يافلان بن فلان قم » .

20 أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا على بن المفضل ؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ وأحمد بن الحسين بن عبدالملك ؛ وعلى بن أحمد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب السراج ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه قال ؛ ويا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل [الناس بـ] الشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة ، قتلاهم على سواء ، وينادي مناد من السماء » .

عه أخبرنا أحمدبن مجدبن معد، عن هؤلاء الرِّ جال الأربعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن دزين ، عن مجدبن مسلم ، عن أبي جعفر تَطَيَّكُمُ أنَّه قال : «توقيعوا الصوت يأتيكم بغتة من قبل دمشق ، فيه لكم فرج عظيم» .

حبوب . وأخبر نا على بن يعقوب الكليني أبوجعفر قال : حد أنني على أبن إبراهيم بن محبوب . وأخبر نا على بن يعقوب الكليني أبوجعفر قال : حد أنني على أبن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ؛ قال : وحد أنني على بن عيسى ، قال : وحد أنني على أبن على أبن عيسى ، قال : وحد أنني على أبن على أبن على أوغيره ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب [قال] و (١) حد أننا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي أن عن أبي على أحمد بن عبد بن أبي ناشر (١) عن أحمد بن عبد الله الموسلي أبي على أبي المقدام ، عن جابر بن عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر و بن أبي المقدام ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : قال أبوجعفر على بن على الباقر على المقدام ، عن جابر بن ولا تحر ك يداً ولا رجلاً حتى ترى علامات أن كرها لك إن أدر كتها :

أو الها اختلاف بني العباس و ما أراك تدرك ذلك ولكن حدّ ث به من بعدي عنتي؛ و مناد ينادي من السماء ، و يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف (١) القائل هو المصنف . (٢) في بعض النسخ « أبي ياسر » .

قرية من قرى الشام تسملي الجابية (١) ، و تسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن ، و مارقة (٢) تمرق من ناحية الترك ، و يعقبها هرج الرقوم ، و سيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة ، و سيقبل مارقة الرقوم حتى ينزلوا الرهمة ، فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب ، فأول أرض تخرب أرض الشام (٢) ثم يختلفون عندذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب و راية الأبقع ، و راية الأبقع ، و راية السفياني من فيتله السفياني ومن تبعه ، ثم يقتل الأسهب ، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق ، و يمر جيشه بقرقيسياء (٢) ، فيقتلون بها ، فيقتل بها من الجبارين مائة ألف ، و يبعث السفياني و سبياً ، فبيناهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان (٥) و تطوى المناذل طياً حيثاً ، و معهم نفر من أصحاب القائم ، ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله (١) أمير جيش السفياني بين الحيرة و الكوفة ، و يبعث السفياني بعناً الى المدينة فينفر المهدي منها إلى مكة ، فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة ، فيبعث جيشاً على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفاً يترقب على سنة موسى بن عمران (الماتية فيل يدركه حتى يدخل مكة خائفاً يترقب على سنة موسى بن عمران (الماتية) .

قال: فينزل أمير جيش السفياني "البيداء، فينادي مناد من السماء «يا بيداء أبيدي القوم ،(٧) فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلا "ثلاثة نفر يحو لله وجوهم إلى

 <sup>(</sup>١) الجابية: قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية جولان قرب مرج الصفر.
 (٢) يعنى الجماعة الذين يخرجون من الدين ببدعة أو ضلالة.

 <sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « فأول أرض المغرب أدض الشام » . و دواه العياشي في تفسيره
 و فيه « أول أدض المغرب تخرب أدض الشام » و نحوه في اختصاص المفيد ( ره ) .

<sup>(</sup>٤) قرقيسياء ــ بالفتح ثم السكون ــ : بلد على الخابور ، وهي على الفرات .

 <sup>(</sup>۵) في بعض النسخ « من ناحية خراسان » و في بعضها « نحو خراسان » .

<sup>(</sup>ع) في بعض النسخ «فيقتتله» . و في اختصاص المفيد « فيقتله » .

<sup>(</sup>٧) أباده أى أهلكه ، وفي نسخة « يا بيدا بيدى القوم » .

أقفيتهم وهم من كلب، و فيهم نزلت هذه الآية : « يا أينها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نز لنا مصد قاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنرد ها على أدبارها ــ الآية (١) ،

قال: و القائم يومئذ بمكة ، قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً به ، فينادي: يا أينها الناس إنّا نستنصر الله ، فين أجابنا من الناس؟ فا نا أهل بيت نبيتكم على ، و نحن أولى الناس بالله و بمحمد وَ المؤلّظ ، فمن حاجتني في آدم فأنا أولى الناس بآدم ، و من حاجتني في نوح فأنا أولى الناس بنوح ، ومن حاجتني في إبراهيم فأنا أولى الناس بابراهيم ، و من حاجتني في على وَ الناس الله ينا أولى الناس بالبيتين ، أليس الله بمحمد وَ المؤلّظ ، و من حاجتني في النبيتين ، أليس الله يقول في محكم كتابه : و إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على المالمين ذر ينه بعضها من بعض والله سميع عليم (١) ، ؟ فأنا بقية من آدم و ذخيرة من نوح ، و مصطفى من إبراهيم ، و صفوة من على صلى الله عليهم أجمعين .

ألا فمن حاجتنى في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله ، ألا و من حاجتنى في سنتة رسول الله فأنا أولى الناس بسنة رسول الله وَاللهُ الله من سمع كلامي اليوم لمنا [أ] بلغ الشاهد [ منكم] الغائب ، وأسألكم بحق الله ، وحق رسوله وَالله والموقيقي ، فا ن لى عليكم حق القربي من رسول الله إلا أعنتمونا " ومنعتمونا ممن يظلمنا ، فقد أخفنا و ظلمنا ، وطردنا من ديارنا و أبنائنا ، و بغي علينا ، ود فعنا عن حقينا ، و افترى أهل الباطل علينا ( ) ، فالله الله فينا ، لا تخذلونا ، و انصرونا ينصر كم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ۲۴.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « لما أعنتمونا ».

<sup>(</sup>۴) في البحار الطبعة الكمباني « فأوثر أهل الباطل علينا » و في الاختصاص « و آثر علينا أهل الباطل » . و ما في البحار أنسب .

قال: فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، و يجمعهم الله له على غيرميعاد قرعاً كفر ع الخريف (١) ، و هي يا جابر الآية اللهي ذكرها الله في كتابه و أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قديره (٢) فيبايعونه بين الر كن و المقام ، و معه عهد من رسول الله والته أمره في ليلة ، فما أشكل على و القائم يا جابر رجل من ولد الحسين يصلح الله له أمره في ليلة ، فما أشكل على الناس من ذلك يا جابر فلا يشكلن عليهم ولادته من رسول الله والمقائم ، و وراثته العلماء عالماً بعد عالم، فان أشكل هذا كله عليهم، فان الصوت من السماء لايشكل عليهم إذا نودي باسمه و اسم أبيه وا مّه ه (٢) .

١٤٥ – حدَّثنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهليُّ قال : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق النهاونديُّ قال : حدَّثنا عبدالله بن حيَّاد الأُنصاريُّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَّا أُنَّه قال : ﴿ يقوم القائم يوم عاشوراء » .

هذه العلامات التي ذكرها الأئمة عَالَيْنَا مع كثرتها و اتسال الرّ وايات بها و توانرها و إنّ فاقها موجبة ألا يظهر القائم إلا بعد مجيئها و كونها ، إذ كانوا قد أخبروا أن لابد منها وهم الصادقون ، حتى أنّه قيل لهم : «نرجو أن يكون مانؤمّل من أمر القائم عَلَيْنَا ولا يكون قبله السفياني " » فقالوا : « بلى والله إنّه لمن المحتوم الذي لا يكون قبله السفياني " » فقالوا : « بلى والله إنّه لمن المحتوم الذي لا يكون قبله السفياني " »

ثم على طهور العلامات الخمس الّتي أعظم الدّلائل و البراهين على ظهور الحق بعدها ، كما أبطلوا أمر التوقيت وقالوا : «من روى لكم عناً توقيتاً فلاتهابوا أن تكذّبوه كائناً من كان فا نا لانوقات » و هذا من أعدل الشواهد على بطلان أمر

 <sup>(</sup>١) القرع: قطع السحاب، والخريف الفصل الثالث من الفصول الادبعة، وانها خص الخريف لانه أول الشتاء، والسحاب يكون فيه متفرقاً غير متراكم ولامطبق ثم يجتمع بعضه الى بعض بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير العياشي ج١ ص٢٤٩ و٢٤٥ ، واختصاص المفيد ص٢٥٥ الي٢٥٧.

كلّ من ادًّ عي أو ادُّ عي له مرتبة القائم و منزلته ، وظهر قبل مجيء هذه العلامات ، لاسيسما و أحواله كلها شاهدة ببطلان دعوى من يدَّ عي له ، ونسأل الله أن لا يجعلنا ممسن يطلب الدُّ نيا بالزّ خارف في الدِّ بن ، و التمويه على ضعفاء الهرتدِّ بن ، ولا يسلبنا ما منحنا به من نور الهدى وضيائه ، و جمال الحقّ و بهائه بمنه و طوله .

### ﴿ باب -١٥٠

## 

التيملي من كتابه في صفر سنة أدبع و سبعين و مائتين ، قال : حد أثنا علي بن الحسن عامر بن رباح الثقفي ، عن موسى بن بكر ، عن بشير النبال ؛ و أخبرنا على بن عامر بن رباح الثقفي ، عن موسى بن بكر ، عن بشير النبال ؛ و أخبرنا على بن بن أحد البندنيجي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن بشير بن أبي أداكة النبال و لفظ الحديث على دواية ابن عقدة الل : لما قدمت المدينة انتهيت إلى منزل أبي جعفر الباقر علي فا ذا أنا ببغلته مسر "جة بالباب ، فجلست حيال الد"اد ، فخرج فسلمت عليه فنزل عن البغلة (۱) و أقبل نحوي فقال : من الر"جل ؟ فقلت : من أهل العراق ، قال : من أيها ؟ قلت : و ما المحدثة ؟ قلت : المرجئة (۱) ، فقال : ويح هذه المرجئة إلى من يلجؤون غداً إذا قام قائمنا ؟ قلت : إنهم يقولون : لو قد كان ذلك كنا و أنتم في العدل سواء ، فقال ، من تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أظهر شيئاً أهرقالله من تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أظهر شيئاً أهرقالله من تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أظهر شيئاً أهرقالله من تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أظهر شيئاً أهرقالله من تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أظهر شيئاً أهرقالله من تاب تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أطهر شيئاً أهرقالله من تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أطهر شيئاً أهرقالله من تاب الله عليه ، ومن أسر " نفاقاً فلا يبعدالله غيره ، و من أطهر شيئاً أهرقالله المن المناه المنه المنه المناه المنه المناه المنه ا

 <sup>(</sup>١) كذا في النسخ و في البحارأيضاً ، والمظنون أن الصواب « فترك البغلة » .

<sup>(</sup>۲) ادید بالمرجئة قوم اختادوا من عند أنفسهم دجلا بعد النبی صلی الله علیه و آله و جعلوه دئیساً لهم ولم یقولوا بعصمته عن الخطأ ، و أوجبوا طاعته فی کل ما یقول ، و انما عبر عنهم بالمرجئة لانهم ذعموا أن الله تعالى أخر نصب الامام لیکون نصبه باختیاد الامة ؛ وقد یطلق المرجی علی الحرودی و القددی .

دمه ، ثم قال : يذبحهم \_ والذي نفسي بيده \_ كما يذبح القصاب شانه \_ وأومأبيده إلى حلقه \_ قلت : [ إنهم ] يقولون : إنه إذا كان ذلك استقامت له الامور فلا يهريق محجمة دم ، فقال : كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق (١) \_ و أوماً بيده إلى جبهته \_ » .

٢ ـ و أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حد ثنا على بن سالم بن عبدالر عن الأزدي من كتابه في شو ال سنة إحدى و سبعين و مائتين ، قال: أخبر ني عثمان ابن سعيد الطويل ، عن أحمد بن سليمان ، عن موسى بن بكر الواسطى ، عن بشير النبال ، قال: قدمت المدينة \_ و ذكر مثل الحديث المتقد م إلا أنه قال: \_ لما قدمت المدينة قلت لا بي جعفر عَلَيْكُل : إنهم يقولون إن المهدي لوقام لاستقامت له الا مور عفوا ، ولا يهريق محجمة دم ، فقال: كلا و الذي نفسي بيده لو استقامت لا حد عفوا ، ولا يهريق محجمة دم ، فقال: كلا و الذي نفسي بيده لو استقامت كلا و الذي نفسي بيده حتى نمسح نحن و أنتم العرر ق والعلم ، نم مسح جبهته .
 كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن و أنتم العرر ق والعلم ، نم مسح جبهته .
 كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن و أنتم العرر ق والعلم ، نم مسى [ العلوي ] العباسي من الحسن بن معاوية ، عن الحسن بن محبوب ، عن عيسي بن سليمان ، المغتلل بن عمر ، قال: « سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ وقد ذكر القائم عَلَيْكُ ، فقلت : عن المفتل بن عمر ، قال: « سمعت أباعبدالله عَلَيْك وقد ذكر القائم عَلَيْك ، نقلت : الني لا رجو أن يكون أمره في سهولة ، فقال: لا يكون ذلك حتى تمسحوا العلق و العرق . .

<sup>(</sup>١) المراد بالعلق – بالتحريك – : الدم الغليظ ، و هذا كناية عن ملاقات الشدائد التي توجب سيلان العرق و الجراحات المسيلة للدم . (كذا في البحار) .

 <sup>(</sup>٢) أى بدون مؤونة ومشتة ، من أعطبته عنوا أى من غير مسألة .

<sup>(</sup>٣) تقدم في أوائل الكتاب ترجمته ومن يعنى به ، وقلنا هناك : من المحتمل أن يكون العباسي تصحيف العلوى ، جعله الكاتب فوق « العلوى » تسخة بدل له ، و زهم الناسخ أنه من المنن فأدخله . وأما على بن أحمد البندنيجي فالظاهر هوالذي عنونه العلامة \_ رحمه القسف في القسم الثاني من خلاصته وقال : على بن أحمد البندنجي أبو الحسن سكن الرملة ، ضعيف متهافت لا يلتفت اليه . و كذا في القسم الثاني من رجال ابن داود ، وفيه « البندليجي » .

۴ أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال: حدَّثنا عبّ بن جعفر القرشيُّ، قال: حدَّثنا عبّ بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبّ بن سنان، عن يونس بن رباط (۱) ، قال: سمعت أباعبدالله عليّ يقول: « إِنَّ أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدَّة ، أما إنَّ ذاك إلى مدَّة قريبة و عافية طويلة ».

و أخبرنا أبوالعبـّاس أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة ، عن بعض رجاله ، قال : حدّ تنى على بن إسحاق الكندي (٢٠) قال: حدّ تنا على بن سنان ، عن يونس بن رباط (٣) قال: سمعت أباعبدالله عليّ يقول ـ و ذكر مثله .

۵ - أخبرنا على بن الحسين قال: حد ثنا على بن يحيى العطار بقم "أ، قال: حد ثنا على بن يحيى العطار بقم "أ، قال: حد ثنا على الكوفي ، عن معمر بن خلاد قال: و ذكر القائم عند أبي الحسن الرسّا عَلَيْنَ فقال: أنتم اليوم أدخى بالا منكم يومئذ، قالوا: وكيف ؟ قال: لوقد خرج قائمنا [ عَلَيْنَا ] لم يكن إلا العلق و العرق ؛ و النوم على السروج ، وما لباس القائم عَلَيْنَ إلا الغليظ ، وما طعامه إلا الجشيب ، (٩)

<sup>(</sup>۱) كذا ، و يونس بن رباط كوفى ثقة كما فى الخلاصة للعلامة \_ رحمه الله \_ . و فى البحاد « يونس بن ظبيان » ههنا و فيما يأتى .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « على بن اسحاق بن عمارة الكناسي » و في البحار « على بن اسحاق بن عمار ».

<sup>(</sup>٣) كذا ، و في البحاد « يونس بن ظبيان » .

<sup>(</sup>۴) بقرينة قوله «بقم» أن المراد بعلى بن الحسبن ، على بن بابويه المعروف ، لكن زاد في غير موضع من هذا الكتاب بعده «المسعودي» والمظنون عندي كلمة المسعودي زيادة من النساخ بعض لتوهم كونه اياه ، وعلى بن الحسبن المسعودي لم يدخل بلدة قمقط ، ولم ينص أحد بذلك ، مضافاً الى أن محمد بن يحيى كان من مشايخ على بن بابويه دون المسعودي .

 <sup>(</sup>۵) الجشب \_ بكسر الشين \_ ؛ الطعام الذى ساء الرجل أكله و اشمأذ منه ، و ما لا يطيب أكله .

ع\_ أخبر السلامة بن على قال: أخبر نا أحدبن على بن داو دالقمسي ، قال: حد تنا ع بن الحسن الصفَّاد ، عن أحمد بن عبن بن عيسى، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قَالَ : « سَأَلُ نُوحٌ عَلَيْكُمْ رَبِّهُ أَنْ يَنْزِلُ عَلَى قَوْمُهُ الْعَذَابِ ، فَأُوحَى الله إليه أَن يغرس نواة من النخل فا ذا بلغت فأثمرت و أكل منها ، أهلك قومه و أنزل عليهم العذاب، فغرس نوحُ النواة، وأخبر أصحابه بذلك، فلمًّا بلغت النخلة و أثمرت و اجتنىنوح منها وأكل و أطعم أصحابه، قالوا له : يانبيُّ اللهُ الوعد الَّذي وعدتنا ، فدعا نوح ربّه و سأل الوعد الذي وعده ، فأوحى إليه أن يعيد الغرس ثانية حتى إذا بلغ النخل و أثمر و أكل منه أنزل عليهم العذاب، فأخبر نوح عَلَيْكُمُ أصحابه بذلك ، فصاروا ثلاث فرق: فرقة ارتدَّت ، و فرقة نافقت ، و فرقة ثبتت مع نوح ، ففعل نوح ذلك حتسَّى إذا بلغت النخلة و أثمرت و أكل منها نوح و أطعم أصحابه ، قالوا : يا نبي الله الوعد الذي وعدتنا، فدعانوح ربّه ، فأوحى إليهأن يغرس الغرسة الثالثة، فاذا بلغ وأثمر أهلك قومه، فأخبر أصحابه ، فافترق الفرقتان ثلاث فرق(١٠): فرقة ارتداّت ، و فرقة نافقت ، وفرفة ثبتت معه ، حتلى فعل نوح ذلك عشر مراّات، و فعل الله ذلك بأصحابه الذين يبقون معه فيفتر قون كل ٌ فرفة ثلاث فرق على ذلك، فلمنًّا كان في العاشرة جاء إليه رجال من أصحابه الخاصَّة المؤمنون فقالوا : يا نبيٌّ الله فعلت بنا ما وعدت أو لم تفعل فأنت صادقٌ نبيٌّ مرسلٌ لا نشكُ فيك ولو فعلت ذلك بنا <sup>(٢)</sup>، قال : فعند ذلك منقولهم أهلكهمالله لقول نوح ، و أدخلالخاصَّ معه في السفينة ، فنجرًاهمالله تعالى، و نجرًى نوحاً معهم بعد ماصفوا و هذَّ بوا وذهب الكدر منهم "(").

٧ \_ حد ً ثنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال : حد ً ثنا أبوسليمان أحد بن

<sup>(</sup>١) في البحارج ١١ ص ٣٤٠ الطبعة الحروفية « فافترقوا ثلاث فرق » .

 <sup>(</sup>٢) انماقا لو ا ذلك اعتر افاً بصدقه و تسليماً له، لادفعاً للامر بالغرس للمرة الاخرى .

 <sup>(</sup>٣) ذكر هذا الخبر هنا دفعاً لتوهم خلف الوعد بالتأخير ، و انما التأخير للاختباد
 و الامتحان ، أو لتأخر ظرفه ، أو لعدم تهيأ النفوس له، أولمصلحة اخرى .

٨ - أخبرنا أبوسليمان قال: حدَّ ثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن حيَّاد، قال: حدَّ ثنا عبدالله بن حيَّاد، (٥) عن عمرو بن شمر قال: ﴿ كَنْتَ عَنْدَ أَبِي عبدالله عَلَيْكُمْ فَي بيته و البيت غاصُ بأهله، فأقبل الناس بسألونه، فلا ينسأل عن شيء إلا " أجاب فيه،

<sup>(</sup>۱) رواية عبدالواحد عن أبي سليمان غريب ، و المؤلف روى فيما تقدم و ما سيأتي عن كلاهما بدون الواسطة ، و عبدالواحد يروى في جميع هذا الكتاب عن محمد بن جعفر القرشي ، و أبوسليمان يروى عن ابراهيم بن اسحاق . و كأن جملة « حدثنا عبدالواحد بن يونس قال » من زيادات النساخ .

<sup>(</sup>۲) قوله « الاسياسة الليل » أى سياسة الناس و تدبير أمورهم و حراستهم من شياطين الانس و الجن ، و السياسة : القيام على الشيء بما يصلحه على ما في النهاية الاثيرية . وقوله « و سباحة النهار » بالباء الموحدة من قوله تعالى : « ان لك في النهار سبحاً طويلا » أى تصرفاً و تقلباً في المهمات و المشاغل و الاهتمام بأمور الخلق و تدبير شؤونهم الاجتماعية و ما يعيشون به .

<sup>(</sup>٣) يعنى و ان لم نكن عند ذاك كجدنا أمير المؤمنين عليه السلام في سيرته في المطعم و الملبس عذينا .

<sup>(</sup>۴) قوله « فزوى ذلك عنا» أى صرف وأبعد. وقوله «فهل رأيت» تعجب منه عليه السلام في صير ورة الظلم عليهم تعمة لهم. والمراد بالظلامة ههنا الظلم . (۵) كذا .

فبكيت من ناحية البيت، فقال: ما يبكيك يا عمره! قلت: جعلت فداك وكيف لا أبكي و هل في هذه الا ُمّة مثلك و الباب مغلق عليك و الستر لمرخى عليك، فقال: لاتبك يا عمره، نأكل أكثر الطبيب، و نلبس اللين، ولو كان الذي تقول لم يكن إلا أكل الجشب و لبس الخشن مثل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيَكُلُ ، و إلا فمعالجة الا علال في النار (١١) .

#### ﴿ باب -١٦ ﴾

### ◊ ( ماجاء في المنع عن التوقيت والتسمية لصاحب الأمر عليه السلام ) ◘

١ - أخبرنا أحمدبن على بن سعيد قال : حد أننا على بن الحسن ، قال : حد أننا الحسن بن على بن يوسف ؛ وعلى بن على معندان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على الله قال : « قلت له : ما لهذا الأمر أمد ينتهى إليه ويريح أبداننا (٢) وقال : بلى ولكنكم أذعتم ، فأخر مالله » .

٧- أخبر نا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال: حداً ثنا على بن جعفر القرشي قال: حداً ثني على بن الحسين بن أبي الخطاب، عن على بن سنان، عن على بن يحيى الخثعمي ، قال: حداً ثني الضريس، عن أبي خالد الكابلي ، قال: ﴿ لما مضى على بن الحسين المنطاعي إلى أبيك وا نسى به ، ووحشتى من الناس ، قال: صدقت يا أباخالد فتريد ماذا ؟ قلت: جملت فداك لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لورأيته في بعض الطريق لأخذت بيده ، قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قلت: اربد أن تسميه لي الطريق لا خذت بيده ، فقال: سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد ، ولقد سألتني عن أمر [ ما كنت محد أنا به أحداً ، و ] لو كنت محد أنا به أحداً لحد ثبتك ، ولقد

<sup>(</sup>١) المعالجة في اللغة : المزاولة و الممارسة . و المراد مصاحبة الاغلال في النار .

 <sup>(</sup>٢) كذا ، وفي غيبة الشيخ «ألهذا لامر أمد ينتهى اليه ، نريح اليه أبداننا وننتهى اليه» .

سألتنى عن أمر لو أن بنى فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة بضعة ه (۱).

٣ - أخبرنا على بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العباسي (٢) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمر بن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عمر بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه السالام : يا عمل ! من أخبرك عنا توقيتاً فلاتهابن أن تكذ به ، فا ينا لا نوقت لأحد وقتاً ».

٣- أخبرنا أبوسليمان أحدبن هوذة قال: حد " ثنا إبر اهيم بن إسحاق النهاوندي " بنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، قال: حد " ثنا عبدالله بن حماد الأنساري " في شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائتين ، قال: حد " ثنا عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله جعفر بن مجل عَلَيْقَطَاء أنه قال: ﴿ أبي الله إلا أن ينخلف وقت الموقد " بن .

۵ حدَّ ثناعليُّ بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلويِّ ، عن على بن أحمد القلانسيِّ ، عن على بن أحمد القلانسيِّ ، عن على أبي جيلة ، عن أبي بكر الحضرميُّ ، قال : سمعت أبا عبداللهُ عَلَيْكُ يقول : ﴿ إِنَّا لَا نُوقِيِّتِ هذا الأَمْرِ » .

ع - أخبر ناعلى بن الحسين ، قال : حد ثنا على بن يحيى العطار ، قال : حد ثنا على بن حسان الر اذي ، قال : حد ثنا عبدالله على الكوفي ، قال : حد ثنا عبدالله ابن جبلة ، عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَالِيَكُ قال : « قلت له : جملت فداك متى خروج القائم عَلَيَكُ ؟ فقال : يا أبا عم إنا أهل بيت لا نوقت ، وقد

<sup>(</sup>۱) فى قوله «حرصوا على أن يقطعوه ـ الخ » قدح عظيم لهم ، والخبر يدل على أنه عليه السلام علم من عندالله تعالى أن الناس لاينتظرون دولة القائم عليه السلام بل أكثرهم يبغضون شخصه فضلا عن دولته وسلطانه حتى أن فى بنى فاطمة عليها السلام جماعة لو عرفوه باسمه وصفته وخصوصياته لقتلوه ادباً ادباً لووجدوه . فلذا قال : يا أباخالد سألتنى عن سؤال مجهد يعنى سؤال أوقعنى فى المشقة والتعب ، والظاهر أن الكابلى سأل عن خصوصيات آخر له عليه السلام غير ما عرفه من طريق آبائه عليهم السلام من وقت ميلاده وزمان ظهوره وخروجه وقيامه .

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام فيه آنفاً .

قال على وَالْمُؤْكِنُونَ وَ كذب الوقانون » ، يا أبا على إن قد ام هذا الأمر خمس علامات : ا وليهن النداء في شهر رمضان ، وخروج السفياني ، وخروج الخراساني ، وقتل النفس الز "كيلة ، وخسف بالبيداء »(١).

ثم قال: يا أباع إنه لابد أن يكون قدام ذلك الطاعونان: الطاعون الأبيض والطاعون الأجمر قلت: جعلت فداك وأي شيء هما ؟ فقال: [ أمّا] الطاعون الأبيض فالموت الجارف (٢) ، وأمنّا الطاعون الأجمر فالسيف ، ولا يخرج القائم حتى ينادى باسمه من جوف السماء في ليلة ثلاث وعشرين [ في شهر دمضان ] ليلة جمعة ، قلت: بم ينادى ؟ قال: باسمه واسم أبيه: « ألا إن فلان بن فلان قائم آل على فاسمعوا له وأطيعوه » فلا يبقى شيء خلَف الله في الروح إلا يسمع الصيحة ، فتوقظ النائم ويخرج إلى صحن داره ، وتخرج العذراء من خيدرها، ويخرج القائم ممنا يسمع ، وهي صيحة جبر ئيل في الله في المناف من خيدرها، ويخرج القائم ممنا يسمع ، وهي صيحة جبر ئيل في الله في المناف الم

V = 1 أخبر ناعلي أبن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن عبدالر حمن بن القاسم ألله عن عبدالله عن عبر إو آبن يو نس الحنفي قال : حد أنني عبر بن عمر [و] بن يو نس الحنفي قال : حد أننا على أبن الحزو أر (أ) عن عبر بن بشر ، قال : « سمعت عبر بن الحنفية قال : حد أننا على أبن الحزو أر (أ) عن عبر بن بشر ، قال : « سمعت عبر بن الحنفية الحنفية المناه المناه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « وذهاب ملك بني العباس » مكان « خسف بالبيداء » .

 <sup>(</sup>۲) الموت الجارف أى العام كما في اللغة ، وقرأ العلامة المجلسي (ده) الكلمة « الجاذف » وقال : معناه الموت السريع . لكن النسخ متفقة على « الجارف » وهي أنسب بالمقام .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ وفي البحاد أيضاً ولم أجد \_ الى الان \_ بهذا العنوان في هذه الطبقة أحداً ، وعبدالرحمن بن القاسم بن خالدالعتقى أبو عبدالله البصرى هوصاحب ما لك والاتحاد غير معلوم مع اختلاف الطبقة .

<sup>(</sup>۴) محمدبن عمر بن يونس أو « ابن عمروبن يونس » لم أجده ، وفي بعض النسخ « بن يوسف » مكان « بن يونس » .

<sup>(</sup>۵) على بن الحزور هوالذي يقول بامامة محمد بن الحنفية ــ رضي الله عنه ــ وهو •ن→

\_ رضي الله عنه \_ يقول: إن قبل راياتنا راية لآل جعفر وا خرى لآل مرداس، فأمّا راية آل جعفر فليست بشيء ولا إلى شيء ، فغضبت \_ وكنت أقرب الناس إليه \_ فقلت: جعلت فداك إن قبل راياتكم رايات؟ قال: إي والله إن لبني مرادس (١) ملكاً موطداً لا يعرفون في سلطانهم شيئاً من الخير ، سلطانهم عسر ليس فيه يسر يدنون فيه البعيد ويقصون فيه الغريب حتى إذا أمنوامكرالله وعقابه (٢) صيح بهم صيحة لم يبق لهم راع يجمعهم ، ولاداع يسمعهم، ولاجماعة (٣) يجتمعون إليها، وقد ضربهم الله لم يبق لهم راع يجمعهم ، ولاداع يسمعهم، ولاجماعة (٣) يجتمعون إليها، وقد ضربهم الله

- رواة العامة عنونه ابن حجر في التقريب والتهذيب ، والكشى في رجاله ، وفي بعض النسخ « على بن الجادود » وهو تصحيف ، نعم روى الشيخ (ده) بعض هذا الخبر باسناده عن محمد ابن سنان ، عن أبي الجادود ، عن محمد بن بشر الهمداني . وأبو الجادود اسمه زياد بن المنذد .

(۱) قال العلامة المجلسي (ره) بنو مرداس كناية عن بنى العباس اذ كان في الصحابة رجل يقال له « عباس بن مرداس » انتهى . وأقول : هو عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة يكنى أبا الهيئم ، أسلم قبل فتح مكة بيسير، وشهدفتح مكة وهو من الدؤ لفة قلو بهم، ذكره ابن سعد في الطبقات في طبقة الخندفيين . واشتهر أمره من يوم أعطى رسول الله (ص) عيبنة بن حصن والا قرع بن حابس في حنين أكثر مما أعطاه من الغنائم فقال خطاباً للنبي (ص) :

أتجعل نهبى ونهب العـــ ـــبيد بين عيينة والاقرع فما كان حصن ولا حابس يقوقان مرداس في مجمع وماكنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

الى آخر الاشعاد ، فقال رسول الله (ص) : « اذهبوا فاقطعوا عنى لسانه » فأعطوه من غنائم حنين حتى يرضى ، وكان شاعراً محسناً وشجاعاً مشهوراً . وكان ممن حرم الخمر فى الجاهلية فانه قبل له : ألا تأخذ من الشراب فانه يزيد فى قو تك وجرأتك ، قال : لا أصبح سيد قومى وأمسى سفيهها، لا والله لا يدخل جوفى شىء يحول بينى وبين عقلى أبداً .

(۲) زاد في بعض النسخ «واطمأنوا أنّ ملكهم لايزول» وكأن الزيادة توضيح لبعض الكتاب كتبها فوق السطر أوفى الهامش بياناً لقوله «أمنوا مكرالله وعقابه» فخلطت حين الاستنساخ بالمتن .

(٣) في نسخة « ليس لهم مناد يسمعهم ولا جماعة » .

مثلاً في كتابه (١) « حتَّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازَّيَّنت [وظنَّ أهلها أنَّهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلاً أونهاراً ] \_ الآية »(٢) .

ثم حلف خدبن الحنفية بالله إن هذه الآية نزات فيهم ، فقلت : جعلت فداك لقد حد ثنني عن هؤلاء بأمر عظيم ، فمتى يهلكون ؟ فقال : ويحك يا غير إن الله خالف علمه وقت الموقتين ، إن موسى تأليل وعد قومه ثلاثين يوماً وكان في علمالله عز وجل زيادة عشرة أينام لم يخبر بها موسى ، فكفر قومه ، واتتخذوا العجل من بعده لمناجاز عنهم الوقت ؛ وإن يونس وعد قومه العذاب وكان في علمالله أن يعفو عنهم ، وكان من أمره ماقد علمت ، ولكن إذا رأيت الحاجة قدظهرت ، وقال الرجل : بت الليلة بغير عشاء ، وحتى يلقاك الرجل بوجه ، ثم يلقاك بوجه آخر ، قلت هذه الحاجة قد عرفتها فما الا خرى وأي شيء هي ؟ قال : يلقاك بوجه طلق ، فاذا جئت تستقرضه قرضاً لقيك بغير ذلك الوجه ـ فعند ذلك تقع الصيحة من قريب » .

٨ - أخبرنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال: حد أننا على بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمّانة الأشعري ؛ وسعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ وأحمد بن الحسين ابن عبدالملك ؛ وعلى بن أحمد بن الحسن القطواني ، قالوا جميعاً : حد أننا الحسن بن محبوب الزّر اد ، عن إسحاق بن عمّار الصيرفي ، قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْتَكُم يقول : «قد كان لهذا الأمر وقت (١) ، وكان في سنة أربعين ومائة (١) ، فحد أثم به وأذعتموه فأخر والله عز وجل » .

٩ \_ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد بهذا الاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « وقد ضربالله مثلهم في كتابه » .

<sup>(</sup>٢) يونس : ۲۴.

<sup>(</sup>٣) « لهذا الامر » أى للفرج وهو يوم رجوع الحق الى أهله . وقو له « وقت » أى وقت معين معلوم عندنا .

<sup>(</sup>۴) وهو زمان امامته عليه السلام فان أباه (ع) توفى سنة ١١٣، وتوفى هو (ع) سنة ١٤٨، و سيأتي بيان الخبر عن العلامة المجلسي (ره) .

إسحاق بن عمَّار قال: قال لي أبو عبدالله تَتَكِيُّكُ : ﴿ يَا أَبَا إِسحاق إِنَّ هَذَا الأَمْرِ قَدَّ ا ُخَـِّر مَرَّ تِينَ ﴾ (١) .

۱۰ حد أننا على بن يعقوب الكليني قال: حد أنناعلي بن على ؛ وعلى بن الحسن عن سهل بن ذياد ؛ وعلى بن يحيى ، عن أحمد بن على جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الشمالي ، قال: سمعت أبا جعفر الباقر علي المحلل قول: « يا ثابت إن الله تعالى قد كان وقد هذا الأمر في سنة السبعين (١) فلما قتل الحسين علي المستر غضبالله (٦) فأخره إلى أربعين ومائة ، فحد أننا كم بذلك فأدعتم و كشفتم قناع الستر فلم يجعل الله لهذا الأمر بعد ذلك وقتاً عندنا ، ويمحوالله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب . قال أبو حمزة : فحد أنت بذلك أبا عبدالله الصادق عليه السلام ، فقال : قد كان ذلك » (٩) .

<sup>(</sup>١) يأتي بيان المرتين في الحديث الاتي .

<sup>(</sup>۲) كذا ، وفي رواية التي رواها الشيخ في الغيبة عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع)
« ان الله تعالى كان وقت هذا الامر الى السبعين » ولا يخفى اختلاف المفهومين ، فان العبد،
في أحدهما غير معلوم ، وعندى أن كلمة « سنة » في هذا الحديث والذي تقدم تحت رقم ٨
من ذيادات النساخ كما أنها ليست في الكافي مع أنه يروى الخبر عن الكليني (ده).

<sup>(</sup>٣) كذا ، وزاد هنا في الكافي « تعالى على أهل الارض » .

<sup>(</sup>۴) قال العلامة المجلسي (ره): «قيل: السبعون اشارة الى خروج الحسين (ع) والمائة والاربعون الى خروج الرضا عليه السلام \_ ثم قال \_ أقول: هذا لايستقيم على التو اديخ المشهورة ، اذ كانت شهادة الحسين عليه السلام في أول سنة احدى وستين ، وخروج الرضا عليه السلام في سنة ما ثنين من الهجرة . والذي يخطر بالبال أنه يمكن أن يكون ابتداء التاديخ من البعثة ، وكان ابتداء ارادة الحسين عليه السلام للخروج ومباديه قبل قوت معاوية بسنتين قان أهل الكوفة \_ خذلهم الله \_ كانوا يراسلونه في تلك الايام ، وكان عليه السلام على الناس في المواسم ، ويكون الثاني اشارة الى خروج زيد بن على فانه كان في سنة اثنتين وعشرين ومائة من الهجرة فاذا انضم ما بين البعثة والهجرة اليها يقرب مما في الخبر ، أو الى انقراض دولة بني امية أو ضعفهم واستيلاء أبي مسلم على خراسان ، وقد كتب الى الصادق عليه السلام كتبأ →

۱۱ \_ وأخبرنا مجل بن يعقوب ، عن مجل بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن على بن حسّان ، عن عبدالله عليه بن حسّان ، عن عبدالله عليه بن كثير ، قال : ﴿ كُنْتُ عَنْدُ أَبِي عبدالله عَلَيْكُم إِذَ دخل عليه مهزم ، فقال له : جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو ؟ فقال : يا مهزم كذب الوقياتون ، وهلك المستعجلون ، ونجا المسلمون » .

۱۲ \_ وأخبرنا مجل بن يعقوب ، عن عداً ق من شيوخه ، عن أحمدبن مجل خالد عن أبيه ، عن أجمدبن مجل بن خالد عن أبيه ، عن القاسم بن مجل ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَطْقِيْكُمُ ، فقال : «كذب الوقا تون ، إنّا أهل بيت لا نوقات ، ثم ً قال : أبي الله إلا أن يخلف وقت الموقاتين » .

۱۳ ـ أخبرنا على بعقوب ، عن الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الحسن المعنى ابن على النخر الذر عن عبدالكريم [بن عمرو] الخثعمي ، عن الفضيل بن يساد ، عن أبي جعفر عَلَيْنَكُم قال : قلت له : لهذا الأمر وقت ؟ فقال : « كذب الوقاتون ، كذب الوقاتون ، كذب الوقاتون ، أن موسى عَلَيْنَكُم لل خرج وافداً إلى دبه واعدهم ثلاثين يوماً ، فلما ذاده الله على الثلاثين عشراً ، قال قومه : قد أخلفنا موسى ، فصنعوا ما صنعوا ، فاذا حد " ثنا كم بحديث فجاء على ما حد "ثنا كم به ، فقولوا : صدق الله ، وإذا حد " ثنا كم بحديث فجاء على ما حد "ثنا كم به ، فقولوا : صدق الله ، وإذا حد " ثنا كم

<sup>-</sup> يدعوه الى الخروج ، ولم يقبل عليه السلام لمصالح ، وقد كان خروج أبى مسلم فى سنة ثمان وعشرين ومائة ، فيوافق ما ذكر فى الخبر من البعثة . وعلى تقدير كون التاريخ من الهجرة يمكن أن يكون السبعون لاستيلاء المختار فانه كان قتله سنة سبع وستين ، والثانى لظهورأمر الصادق عليه السلام فى هذا الزمان وانتشار شيعته فى الافاق ، مع أنه لا يحتاج تصحيح البداء الى هذه التكلفات » اه . أقول : هذا البيان مبنى على معلومية مبدء التاريخ فى الخبر وليس بمعلوم - على ما عرفت من زيادة لفظة « سنة » من النساخ حيث لا تكون فى أصله الكافى ، ويحتمل أن يكون المبدء يوم غيبته عليه السلام كما احتمله بعض الاكابر ، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قرده أولا بشرط أن لا يقتل الحسين عليه السلام بعد السبعين من الغيبة المهدوية عليه السلام فعد أن قتل (ع) أخره الى المائة والادبعين بشرط عدم الاذاعة لسرهم، فقال عليه السلام بعد أن أذعتم السر و كشفتم قناع الستر، سترعنا علمه ، أو لم يأذن لنا فى الاخبار به .

بحديث فجاء على خلاف ماحد " فناكم به ، فقولوا : صدق الله ، نؤجروا مر " نين » (١).

۱۴ \_ وأخبرنا على بن يعقوب ، عن على بن يحيى ؛ وأحمد بن إدريس ، عن على ابن أحمد ، عن السياري (١) ، عن الحسن بن على بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه على بن يقطين قال : قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر علي المائة الشيعة الشيعة

تربي بالاماني منذ مائتي سنة (٢) ».

قال: (۴) وقال يقطين لابنه على بن يقطين: ما بالنا قيل لنا فكان، وقيل لكم فلم يكن \_ يعنى أمر بني العباس \_ (۵) ؟ فقال له على : إن الذي قيل لكم ولناكان من مخرج واحد، غيرأن أمركم حضر [ وقته ] فا عطيتم محضه فكان كما قيل لكم وإن أمر نا لم يحضر فعللنا بالأماني (۶)، فلو قيل لنا: إن هذا الأمرلا يكون إلا

(١) انما يجىء على خلاف ما حدثوا به لاطلاعهم عليه في كتاب المحو والاثبات قبل اثبات المحو ومحو الاثبات ، وانما يؤجرون مرتين لايمانهم بصدقهم أولا وثباتهم عليه بعد ظهور خلاف ما أخبروا به ثانياً . ( الوافى ) .

(٢) هو أحمد بن محمد بن سيار أبوعبدالله الكاتب ، كان من كتاب آل طاهر في ذمن أبي محمد عليه السلام ويعرف بالسياري وكان ضعيفاً فاسدا لمذهب، مجفوا لرواية كثير المراسيل كما في فهرست الشيخ ، ورجال النجاشي .

(٣) « تربى بالامانى » على بناء المفعول من باب التفعيل من التربية ، أى تصلح أحوالهم وتثبت قلوبهم على الحق بالامانى بأن يقال لهم : الفرج ما أقربه وما أعجله ، فان كل ما هو آت فهو قريب ، كما قال تعالى : « اقتربت الساعة » . والامانى جمع الامنيةوهو رجاء المحبوب أو الوعد به . ( المرآة ) وقوله « منذ مائتى سنة » أى منذ القرنين فلا اشكال بان يكون زمانه عليه السلام كان أنقص من المائتين بكثير لان قواعد أهل الحساب اتمام الكسود اذا كانت أذيد من النصف واسقاطها اذا كانت أقل منه .

- (٤) يعنى قال السيارى ، أو الحسين بن على بن يقطين .
  - (۵) قوله «يعني» من كلام المؤلف وليس في الكافي .
- (ع) كان يقطين من شيعة بنى العباس ، وابنه على كان من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وحاصل كلام يقطين ان أثمتكم قالوا في خلافة بنى العباس وأخبروا عن كونها قبل كونها ب

إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجع عامّة الناس عن [الايمان إلى] الاسلام (١)، ولكن قالوا: ما أسرعه وماأقربه، تألفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج، ما محفر بن على ما خبر نا على بن يعقوب قال: حدَّ فني الحسين بن على، عن جعفر بن على عن القاسم بن إسماعيل الأنباري ، عن الحسن بن على ، عن إبراهيم بن مهزم، عن أبيه، عن أبي عبد الله تُلكِين قال: « ذكر نا عنده ملوك آل فلان (١)، فقال: إنهاهلك أبيه، عن أبي عبد الله تُلكِين قال: « ذكر نا عنده ملوك آل فلان (١)، فقال الأمر (١) عنده ملوك آل فلان العباد، إن الهذا الأمر (١) عنية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا».

# 乗11一一一十多

ث ( ما جاء فيما يلقى القائم عليه السلام ويستقبل من جاهلية الناس ) الله ( ما جاء فيما يلقاه قبل قيامه من أهل بيته ) الله الما يلقاه قبل قيامه من أهل بيته )

١ ـ أخبر نا أبوالعبـّـاس أحمد بن عبّل بن سعيد ابن عقدة قال : حدَّثنا عبّل بن\_

→ فكانت كما قالوا، وقالوا لكم في الفرج وقربه وظهور الحق فلم يقع كما قالوا. وحاصل جواب ابنه أن كليهما من مخرج واحد الأأن ماقالوا فيكم حضروقته وما قالوا لنا لم يحضروقته فاخبروكم بمحضه أى من غيرابهام واجمال، وأخبرونا مجملا بدون تعيين الوقت. « فعللنا » على بناء المجهول من قولهم « علل الصبى بطعام أوغيره » اذا شغله به . وهذا الجواب متين أخذه على عن موسى بن جعفر عليهما السلام كما دواه الصدوق في العلل باسناده عن على بن يقطين قال: قلت لابى الحسن موسى عليه السلام: « ما بال ما روى فيكم من الملاحم ليس كما دوى؟ وما دوى في أعدائنا كان من كما دوى؟ وما دوى فيل ، وأنتم عثلتم بالامانى فخرج اليكم كما خرج » .

(١) كذا في الكافي ، وفي بعض النسخ « لو قيل لنا ان هذا الامر لا يكون الا الى ما ثتى سنة وثلاثمائة سنة ليئست القلوب وقست ورجعت عامة الناس عن الايمان الى الاسلام » .

(۲) ای آل عباس ودولتهم وقدرتهم ، وهل یمکن اذالته ، أو کنا نرجو أن یکون
 انقراض دولة بنی امیة متصلا بدولتکم ولم یکن کذلك ، وهذا أوفق بالجواب .

(٣) يعنى الذين يريدون ازالة دولة الباطل قبل انقضاء مدتها أمثال زيد وبنى الحسن عليه السلام وأضرابهم .

(٤) أى دولة الحق وظهور الفرج، أو زوال الملك عن الجبابرة وغلبة الحق عليهم .

المفضّل بن إبراهيم، قال: حدَّ ثني على بن عبدالله بن ذرارة، عن على بن مروان، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله عليه الله المفضّل المناس أشدَّ ممّا استقبله رسول الله والمؤسّل من جهل الناس أشدَّ ممّا استقبله رسول الله والمؤسّل من جهال الجاهلية، قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن رسول الله والمؤسّل أنى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان (۱) والخسُب المنحوتة، وإن قائمنا إذا قام أتى الناس و كلهم يتأوّل عليه كتاب الله ، يحتج عليه به ، ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر ، (۱).

٢ ـ أخبر نا عبدالواحدبن عبدالله بن يونس قال: حد "ثنا عدبن جعفر القرشي". قال: حد "ثنا على بن الحسين بن المختار عد "ثنا على بن الحسين بن المختار عن أبي حزة الثمالي "قال: سمعت أبا جعفر عَلْيَنْ الله يقول: « إن "صاحب هذا الا مر لو قد ظهر لقي من الناس مثل ما لقي رسول الله يَ الله على وأكثر ».

" - أخبر نا مجل بن همام قال: حداننا حميد بن زياد الكوفي ، قال: حداننا الحسن بن خرب نا مجرة والحسن بن مجل بن سماعة ، قال: حداننا أحمد بن الحسن الميثمي ، عن مجل بن أبي حمزة عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ ، قال: سمعته يقول: « القائم عَلَيْكُ يلقى في حربه ما لم يلق رسول الله والله عَلَيْقَ أَناهم وهم يعبدون حجارة منقورة (١) وخسُباً منحونة ، وإن القائم يخرجون عليه فيتأو لون عليه كتاب الله ، ويقاتلونه عليه » (٩) .

<sup>(</sup>١) العيدان جمع العود \_ بالضم \_ وهو الخشب ، والمراد الاصنام المنحوتة منه .

<sup>(</sup>٢) القر \_ بضم القاف وشد الراء \_ : ضد الحر يعني البرد .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبى حمزة ثابت بن أبى صفية الثماليمولى ، ثقة فاضل، وله كتاب يرويه عنهابن أبى عمير .

<sup>(</sup>٤) أى المنقوشة بالصور ، من نقر الحجر والخشب .

 <sup>(</sup>۵) وذلك لان كل فرقة من الفرق المخالفة له عليه السلام والذين كانوا يقولون بامامته
 ولكن تحزبوا عن مشرب أهل البيت عليهم السلام تدريجاً قد يتأولون القرآن في طول الزمان →

٣ - [ أخبرنا ] على أبن أحمد قال : أخبرنا عبيدالله بن موسى العلوي ، عن على بن الحسين ، عن على بن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت

— بآدائهم الساقطة ، وعقولهم القاصرة عن فهم الخطاب ، وظنونهم البعيدة عن الصواب ، وهم يزعمون أن ما توهموه من الايات هو الحق الثابت المبين ، وما وداء ه باطل ، وكذلك يبنون أسسهم الاعتقادية على أساطير مشمرجة ، وأباطيل مموهة ، فاذا قام القائم عليه السلام بالدعوة الالهية ، وصدع بالحق وأعلن دعوته ، ودعا الناس الي كتاب الله وسنة نبيه (ص) ، يتلعثم هؤلاء قليلا في أمره وفيما دعاهم اليه فيجدونه مغايراً لما هم عليه من الدين ، مخالفاً لما اعتقدوه باليقين ، بل يكون داحضاً لا باطيلهم ، ناقضاً لما نسجوه على نول خيالهم ، فجعلوا يعارضونه ويخالفونه ، فيسلقونه أولا بألسنتهم ويكفرونه في أنديتهم ، ويسخرون منه ويقدحون فيه ، وبالاخرة يبادزونه ويقاتلونه ، بل يدعون الناس الي مقاتلته ، كل ذلك دفاعاً عن دينهم الباطل و دأيهم الكاسد الفاسد ، حسبان أنه حق ثابت والدفاع عنه فرض واجب ، ويتقربون بذلك الى الله سبحانه ، وهذه الطائفة أشد نكالا عليه صلوات الله وسلامه عليه . ثم جبابرة الزمان ودؤساء الضلال وأعوانهم، حيث يقوم عليه السلام باستيصال دولتهم ، وقطع دابرهم ، واجتثاث أصولهم فانهم لا يتقاعدون عن محادية ولايفترون عن منازعته بل يقوم كل ذى صيصية بصيصيته . مضافا الفاكل دئك مخالفة المستأكلين بالدين بالباطل الذين يتظاهرون بهولايكونون من أهله ، فانهم يذهبون في اطفاء نوره كل مذهب ويعاندونه بكل وجه ممكن، وخطرهؤلاء أعظم عليه من الطائفتين الاولين ، ويأبي الله الأن يتم نوره ولو كره الكافرون .

وأما المشركون في عصر الدعوة النبوية فجلهم بل كلهم معترفون في ذات أنفسهم بأن الذي اعتقدوه من عبادة الاصنام هو شيء اخترعوه ولا برهان له عقلا وانما هو شيء وجدوا عليه آباء هم فهم على آثارهم مقتدون ، فلذا ترى أكثرهم كانوا غير مصرين على أمرهم ذلك و وانما صرفهم عن التصديق استكبارهم ونخو تهم واتباعهم الهوى ونزوعهم الى الباطل فخالفوه (ص) ابقاء لرئاستهم وانتصاراً لخلاعتهم واستيحاشاً من التكليف وماشابه ذلك، والفرق واضح بين ، غير أن النبي (ص) في بدء دعوته كان مأموراً بانذاد عشيرته الاقربين ، ثم كلف بدعوة قريش، ثم بقية العرب ، ثم جميع الناس كافة على التدريج . لكن دعوته عليه السلام دعوة عالمية ولا تختص باقليم دون اقليم و تكون في ساعة واحدة يسمعها جميع من في البسيطة .

أبا عبدالله جعفر بن مجل النَّقِطِاءُ يقول : ﴿ إِذَا ظَهِرَتَ رَايَةَ الْحَقِّ لَعَنَهَا أَهِلَ الْمُشْرِقَ وأهل المغرب ، أتدري لم ذاك؟ قلت : لا ، قال : للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه » .

۵ ـ أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله قال: حدَّ ثنا على بنجعفر القرشيُّ ، قال: حدَّ ثنى على بنجعفر القرشيُّ ، قال: حدَّ ثنى على بن الحسين ، عن على بن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله تَلْيَكُ أنَّه قال: ﴿ إِذَا رَفَعَتَ رَايَةَ الْحَقِّ لَعَنَهَا أَهِلَ الْمُشْرِقَ وَالْمُغُرِبِ قَلْتَ لَهُ : ممَّ ذَلِكُ ؟ قال: مما يلقون من بني هاشم » .

ع [ أخبر نا ] على "بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ؛ وأحمد بن على الأعلم قالا : حد "ثنا على بن على الصير في " ، عن على بن صدقة ؛ وابن ا ذينة العبدي " ؛ وعلى ابن سنان جيعاً ، عن يعقوب السر "اج ، قال : سمعت أباعبدالله تليك في يقول : « ثلاث عشرة مدينة وطائفة يحارب القائم أهلهاو بحاربونه : أهل مكة ، وأهل المدينة ، وأهل البصرة ، وأهل دَست ميسان (١) ، والا كراد ، والا عراب وضبة ، وغنى ، وباهلة ، وأذد ، وأهل الراعي " » .

#### ₹11- July #

١ \_ أخبر نا أحمد بن عمل بن سعيد ابن عقدة قال : حدَّ ثني عمل بن المفضَّل بن

<sup>(</sup>١) في المراصد « دستمسان » بفتح الدال وسين مهملة ساكنة ، وتاء مثناة من فوقها وميم مكسورة وآخره نون \_ : كورة جليلة بين واسط البصرة والاهواذ ، وهي الي الاهواذ أقرب ، قصبتها بساسي ، وليست منهاولكنها متصلة بها ، وقيل : قصبة دستميسان الابلة فتكون البصرة من هذه الكورة \_ انتهى . وفي البحاد « دمسان » وقال العلامة المجلسي : هذا مصحف « ديسان » وهو بالكسر قرية بهراة ذكره الفيروذ آبادي وقال : دوميس \_ بالضم \_ : ناحية بأران \_ اه . وفي نسخة « دشت ميشان » .

إبراهيم بن قيس بن رمّانة من كتابه في رجب سنة خمس وستّين ومائتين ، قال : حدَّ ثنا الحسن بن على بن فضّال ، قال : حدَّ ثنا ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق ، عن عيسى بن أعين ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أنّه قال : « السفياني من المحتوم ، وخروجه في رجب ، ومن أوّال خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراً ، ستّة أشهر يقاتل فيها ، فاذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ، ولم يزد عليها يوماً » .

٢ ـ [أخبرنا] أحمد بن على بن سعيد قال: حداً ثنا القاسم بن على بن الحسن ابن حازم من كتابه ، قال: حداً ثنا عبيس بن هشام ، عن على بن الأحول ، عن عبدالله ابن جبلة ، عن عيسى بن أعين ، عن معلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبدالله على المقول: د من الأمر محتوم ومنه ماليس بمحتوم ، ومن المحتوم خروج السفياني في رجب » .

٣- حد أننا أحمد بن على بن سعيدا بن عقدة قال : حد أننا على أبن الحسن التيملي في صفر سنة أدبع وسبعين ومائتين ، قال : حد أننا الحسن بن محبوب ، عن أبي أي وب الخز آاذ ، عن على بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر الباقر عَلَيْكُم يقول : ﴿ اتّقوا الله واستمينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد في طاعة الله ، فا ن أشد ما يكون أحد كم اغتباطاً بما هو فيه من الد ين لو قد صار في حد الآخرة ، وانقطعت الد أنيا عنه ، فا ذا صار في ذلك الحد عرف أنه قد استقبل النعيم والكرامة من الله والبشرى بالجنية ، وأمن مماكان يخاف ، وأبقن أن الذي كان عليه هو الحق ، وأن من خالف دينه على باطل ، وأنه هالك ، فأبشروا ، ثم أبشروا بالذي تريدون ، ألستم ترون أعداء كم يقتنلون في معاصي الله ، ويقتل بعضهم بعضاً على الد نيا دونكم وأنتم في بيوتكم آمنون في عزلة عنهم ، و كفى بالسفياني نقمة لكم (١) من عدو كم ، وهومن العلامات الكم ، مع أن الفاسق لوقد خرج لمكنتم شهراً أو شهر بن بعد خروجه لم يكن عليكم بأس حتى يقتل خلقاً كثيراً دونكم .

فقال له بعض أصحابه : فكيف نصنع بالعيال إذا كانذلك ؟ قال : يتغيّب الرُّ جال (٢)

 <sup>(</sup>١) كذا . (٢) في بعض النسخ « يتغيب الرجل » .

منكم عنه ، فا ن عنقه وشرهه (١) إنها هي على شيعتنا ، وأمّا النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى ، قيل : فا إلى أين مخرج الر جال وبهر بون منه ؟ فقال : من أراد منهم أن يخرج يخرج إلى المدينة أو إلى مكّة أو إلى بعض البلدان ، ثم قال : ما تصنعون بالمدينة وإنها يقصد جيش الفاسق إليها ، ولكن عليكم بمكّة ، فا نها مجمعكم ، وإنها فتنته حمل امرأة : تسعة أشهر (١) ، ولا يجوزها إن شاء الله » .

۴ - أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد ثنا على بن الحسن ، عن العباس ابن عامر ، عن عبدالله بن أعين ، قال: ابن عامر ، عن عبدالله بن أعين ، عن زرارة بن أعين ، عن عبدالملك بن أعين ، قال: « كنت عند أبي جعفر عَلَيْكُ فجرى ذكر القائم عَلَيْكُ ، فقلت له: أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفياني ، فقال: لا والله إنه لمن المحتوم الذي لابد منه » .

۵ - حد أننا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا على بن الحسن ، عن على بن خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن حران بن أعين ، عن أبي جعفر على بن على على الله الله في قوله تعالى : « ثم قضى أجلا وأجل مسملي عنده " فقال : « إنه هما أجلان : أجل محموم ، وأجل موقوف ، فقال له حران : ما المحتوم ؟ قال : الذي لله فيه المشيئة ، قال حران : إنه لا رجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف ، فقال أبو جعفر تَالَيَكُم : لا والله إنه لمن المحتوم » .

2 - حد أننا أحمد بن مل بن سعيد قال : حد أننا على بن سالم بن عبد الر حمن الأزدي من كتابه في شو السنة إحدى وسبعين ومائتين ، قال : حد النبي عثمان بن سعيد الطويل عن أحمد بن سليم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يساد ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : وإن من الأمور أموراً موقوفة ، وا موراً محتومة ، وإن السفياني من المحتوم الذي لا بد منه » .

<sup>(</sup>١) الحنق: الغيظ. والشره \_ بفتح الشين والراء \_ والشراهة: الحرص.

<sup>(</sup>٢) أى مدة تسلطه على الخلق مدة حمل المرأة ولدها في بطنها وهي تسعة أشهر ، وقد مضى آنفاً أن من أول خروجه الى آخره خمسة عشر شهراً .

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام: ٢.

٧ \_ حداً ثنا على بن همام قال: حداً ثني جعفر بن على بن مالك ، قال: حداً ثني عبدالله على الله على الله قال: عبدالله على عبدالله على الله قال: عبدالله على عبدالله على الله قال: « السفياني لابداً منه ، ولا يخرج الا في رجب ، فقال له رجل: يا أباعبدالله إذا خرج فما حالنا ؟ قال: إذا كان ذلك فا لينا ، (٢) .

٨ ـ حد "ثنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال: حد "ثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، قال: حد "ثنا أبو على عبدالله بن حماد الأنصاري سنة تسع وعشر بن ومائتين، عن عمرو بن شمر (٢) ، عن جابر الجعفي قال: «سألت أباجعفر الباقر عَلَيَكُم عن السفياني "، فقال: وأنتى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصاني يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء ، فيقتل وفد كم ، فتوقعوا بعد ذلك السفياني "، وخروج القائم عَلَيَكُم " ،

٩ - أخبر نا على بن همام قال: حد ثنا جعفر بن على بن مالك ، قال: حد ثنا الحسن بن على بن يساد الثوري ، قال: حد ثنا الخليل بن داشد ، عن على بن أبى حزة قال: « زاملت أبا الحسن موسى بن جعفر على المنظائي بين مكة والمدينة ، فقال لى يوماً: ياعلى لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بنى العباس لسقيت الأرض دماء هم حتى يخرج السفياني ، قلت له: يا سيدي أمره من المحتوم ؟ قال: نعم ، ثم أطرق هنسيئة (٢) ، ثم رفع دأسه وقال: ملك بنى العباس مكر وخدع ، يذهب حتى يقال: لم يبق منه شيء ، ثم يتجد دحتى يقال: هامر به (١) شيء » .

١٠ \_ أُخبر نا عمَّا، بن همَّام قال : حدَّ ثنا عمَّا، بن أحمد بن عبدالله الخالنجي ١٠

<sup>(</sup>١) كذا ، والظاهر هو خلاد الصفار وتقدم الكلام فيه .

<sup>(</sup>٢) اى اذهبوا الى بلد يظهر منه القائم عليهالسلام لأن الامر ينتهي الينا .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن شمر كان من أصحاب الباقر وأبى عبدالله عليهما السلام ، ورواية عبدالله ابن حماد الانصارى عنه فى سنة ٢٢٩ غريب ، لكن روايته عنه غير منحصر بهذا السند فى هذا الكتاب بلروى عنه فى التهذيب باب زيادات النكاح ، وفى الكافى والاستبصار باب نكاح القابلة .

<sup>(</sup>۴) أى مكث قليلا . (۵) في نسخة « منه » .

<sup>(</sup>ع) كذا ، وفي بعض النسخ « نحثلجي » ولم أُظفر به في الرجال والتراجم وانما→

قال: حدَّ ثَنَا أَبُوهَاشُمَ دَاوَدَ بِنَ القَاسَمِ الْجَعَفَرِيُّ قَالَ: ﴿ كُنَّا عَنْدَ أَبِي جَعَفَرَ عُلَّ بِنَ عَلَي ۚ الرِّضَا عَلَيْهِ ۗ اللَّهِ عَلَي أَلَلَ فَجَرَى ذَكُرِ السفياني ِ وَمَاجَاءَ فِي الرِّ وَايَّةَ مِنَ أَنَ أَمْرِهُ مِنَ الْمُحْتُومِ فَقَالَ : نَعْمَ ، قَلْنَا لَهُ : فَنْخَافَ أَنْ فَقَلَتَ لا بِي جَعَفْرِ تَطْلِيَكُمُ : هَلَ يَبِدُو لللهُ فِي الْمُحْتُومِ ؟ قَالَ : نَعْمَ ، قَلْنَا لَهُ : فَنْخَافَ أَنْ يَبِدُو لللهُ فِي اللّهِ اللّهُ لا يَخْلُفُ الْمُيعَادِ ﴾ (١) .

العلوي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن عبيد بن على القرشي ، عن الحسن بن على عن عبيد بن على القرشي ، عن الحسن بن الجهم (١) ، قال : « قلت للر ضا عَلَيْنَا ) : أصلحك الله إنهم يتحد ون أن السفياني ، يقوم وقد ذهب سلطان بني العباس (١) ، فقال : كذبوا إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائم » .

۱۲ ـ أخبرنا أحمد بن هوذة الباهلي قال: حد تنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو جعفر الباقر عَلَيْتَاكُما : ﴿ إِنَ لُولَدُ الْعَبِّاسُ وَالْمُرُوانِيِّ لُوقِعَة بقرقيسياء

<sup>→</sup> الملقب بالخلنجى جماعة وليس فيهم محمد بن أحمد ، ومحمد بن أحمد الذى يروى عن أبى هاشم الجعفرى هو محمد بن أحمد العلوى الكوكبي وقديقال له الهاشمى، وكأن الكلمة غير مقروءة في الاصل فقر أها كل على حسب فهمه ، وتصحيف الكوكبي بما ذكر ناه ليس ببعيد .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة المجلسى: لعل للمحتوم معان يمكن البداء في بعضها. وقوله: «من الميعاد» اشارة الى أنه لا يمكن البداء فيه لقوله تعالى: « ان الله لا يخلف الميعاد» \_ انتهى. أقول: والميعاد هو قوله تعالى « وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض \_ الاية».

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ صحف « الجهم » بابرهيم . وأمثال هذا التصحيف في هذا
 الكتاب كثيرة .

 <sup>(</sup>٣) الظاهر ان المراد من بنى العباس الحكومات الجائرة . ويحتمل تعدد السفياني ،
 أو المراد حكومة بنى العباس المجددة ، كما هو ظاهر الخبر الذى مر تحت رقم ٩ .

يشيب فيها الغلام الحزو"ر<sup>(١)</sup>، ويرفعالله عنهم النصر ، ويوحى إلى طيرالسماء وسباع الأرض: اشبعي من لحوم الجبــّادين ، ثم "يخرج السفياني" ».

۱۳ - أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال : حد ثنا على بن الحسن التيملي من كتابه في صفر سنة أربع وسبعين ومائتين ، قال : حد ثنا العبّاس بن عامر بن رباح الثقفي قال : حد ثني على بن الرّبيع الأقرع (٢)، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله جعفر بن على على الكور الخمس فعد واله تسعة أشهر . و و عم هشام أن الكور الخمس : دمشق ، وفلسطين ، والا ردن ، وحص وحلب \_ (٢) .

الله على أبن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن خالد ، عن الحسن بن المبارك ، عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث الهمداني ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ أنّه قال : « المهدى أقبل (٤) ، جَعد ، بخد من خال ، يكون مبدؤه من قبل المشرق (١) ، وإذا كان ذلك خرج السفياني ، فيملك بخد من خال ، يكون مبدؤه من قبل المشرق (١) ، وإذا كان ذلك خرج السفياني ، فيملك

 <sup>(</sup>١) الحزور \_ بالحاء المفتوحة والزاى ، مخففاً ومشدداً \_ بمعنى الغلام القوى والذى
 كاد أن يدرك .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الربيع بن سويد السائي ، وكان من أصحاب أبي محمد العسكرى عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) روى الصدوق \_ رحمه الله \_ فى الكمال ص ٤٥١ باسناده عن عبدالله بن أبى منصور البجلى قال : وما تصنع باسمه منصور البجلى قال : وما تصنع باسمه اذا ملك كور الشام الخمس : دمشق ، وحمص ، وفلسطين ، والاردن ، وقنسرين فتوقعوا عند ذلك الفرج ، قلت : يملك تسعة أشهر ؟ قال : لا ولكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوماً » .

أقول: في المراصد « قنسرين ــ بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قوم ، ثم سينمهملة : ــ مدينة بينها وبين حلب مرحلة .

<sup>(</sup>۴) القبل ــ محركة ــ : اقبال سواد العين على الانف (النهاية) أو اقبال احدى الحدقتين على الاخرى ، أو اقبال نظر كل من العينين علىصاحبتها ،كأنه ينظرالى طرف أنفه . (القاموس)

<sup>(</sup>۵) ای مبدء خروجه عند قیامه .

قدر حمل امرأة تسعة أشهر ، يخرج بالشام فينقاد له أهمل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق ، يعصمهم الله من الخروج معه ، ويأتي المدينة بجيش جر اد حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به ، وذلك قول الله عز وجل في كتابه : « ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وا خذوا من مكان قريب » (١) .

المجدون على أحمد المعروف بأبي جعفر الور "اق ، عن على بن موسى ، قال أخبر ني أحمد بن أبي أحمد المعروف بأبي جعفر الور "اق ، عن إسماعيل بن عياش ، عن المعبر بن حكيم ، عن المغيرة بن سعيد ، عن أبي جعفر الباقر تَلْيَاكِمُ (") أنّه قال : [قال أمير المؤمنين تَلْيَكُمُ ] : «إذا اختلف الر محان بالشام لم تنجل إلاّ عن آية من آيات الله . قيل : وما هي يا أمير المؤمنين (") ؟ قال : رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مائة ألف ، يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذا با على الكافرين ، فاذا كان ذلك فانظر والي أصحاب البراذين الشهب المحذوفة (٥) والر "ايات الصفر ، تقبل من المغرب حتى تحل " بالشام ، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحر ، فاذا كان ذلك فانظر والموت الأحر ، فاذا كان ذلك فانظر وا

<sup>(</sup>١) السبأ: ١٥.

<sup>(</sup>٢) اى يتسابقان تسابق فرسى(هان . ولعله صوب الكوفة كما تقدم في خبر .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ ٪ عن أبي عبد الله عليه السلام » وكأنه تحريف لان المغيرة بن سعيد كان من أصحاب الباقر عليه السلام وكان كذاباً يكذب عليه عليه السلام ويدس أحاديث في كتب أصحابه ، وكان يدعو في أول أمره الى عبد الله بن الحسن . داجع جامع الرواة .

 <sup>(</sup>۴) «لم تنجل» امامن نجل فلاناً بالرمح أى طعنه به ، أو من الانجلاء بمعنى الانكشاف فيكون بكسر اللام . والرجفة : الزلزلة .

 <sup>(</sup>۵) الشهب : بياض يتخلله سواد ، وقوله «محذوفة» لعل المراد مقطوعة الاذناب أو
 الاذان .

خسف قرية من دمشق يقال لها : حرستا<sup>(۱)</sup> ، فا ذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق فاذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي [ عَلَيْكُمْ ] » .

۱۷ ــ حدَّ ثنا عُدبن همَّام قال : حدَّ ثني جعفر بن عُدبن مالك ، قال : حدَّ ثني الحسن بن وهب (٢) ، قال : حدَّ ثني إسماعيل بن أبان ، عن يونس بن أبي يعفو ر ، قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّكُم يقول : ﴿ إِذَا خرج السفياني تُبعث جيشاً إلينا ، وجيشاً إليكم فاذا كان كذلك فأتونا على [كل ] صعب وذلول » .

۱۸ \_ أخبر نا أحمد بن مجل بن سعيد قال : حد أننا حيد بن زياد ، قال : حد أننى على أبن الصبّاح ابن الضحّاك ، قال : حد أننا أبوعلى الحسن بن مجل الحضر مي أ ، قال : حد أننا جعفر بن مجل ، عن إبر اهيم بن عبد الحميد ، عن أبي أيتوب الخز از ، عن مجل بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيَكُم قال : « السفياني أحمر أشفر أزرق ، لم يعبد الله قط أ ، ولم يرمكة ولا المدينة قط أ ، يقول : يا رب أناري والنّار ، أناري أنار ، أناري والنّار ، أناري أنار ، أناري أنّار ، أناري أنار ، أنار ،

<sup>(</sup>۱) كذا صححناه ، وفي بعض النسخ « خرشنة » وفي المراصد « خرشنة » ـ بالفتح ثم السكون ، وشين معجمة ، ونون ـ : بلد قرب ملطية من بلاد الروم . وفي بعض النسخ « مرمرسا » ولم أجده ، وفي بعضها « حرسا » وفي البحاد « حرشا » وكل ذلك تصحيف وقع من النساخ ، والصواب عندى كما أثبته في الصلب «حرستا» بالتحريك وسكون السين وتاء منقوطة فوقها ، وهي ـ كما في مراصد الاطلاع ـ قرية كبيرة عامرة في وسط بساتين دمشق على طريق حمص بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ . وهذا موافق لقوله (ع) « قرية من دمشق يقال لها : . . » لكن خرشنة بلد بالروم ، و ما في باقي النسخ غير مذكور في الكتب الجغرافية الموجودة عندى .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « القاسم بن وهب » .

<sup>(</sup>٣) أى يا رب أطلب ثارى ولو كان بدخول النار .

## ﴿باب ۱۹ €

( ماجاء في ذكر راية رسول الله (ص) وأنه لا ينشرها بعد يوم)
 ( الجمل الا القائم عليه السلام)

١ ـ حد أننا على بن همام قال: حد أننا أحمد بن ما بُنداذ ، قال: حد أننا أحمد بن هالله ، عن على بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله على المغرا ، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله على المغرا ؛ «لما التقي أمير المؤمنين عَلَيْكُم وأهل البصرة نشر الراً اية ـ راية رسول الله على المغر فزلزلت أقدامهم فما اصفر "تالشمس حتى قالوا: آمنا يا ابن أبي طالب ، فعند ذلك قال : « لا تقتلوا الأسرى ولا تجهزوا الجرحي (١) ، ولا تتبعوا مولياً ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن » ولما كان يوم صفين سألوه نشر الراً اية فأبي عليهم فتحملوا عليه بالحسن والحسين عليها المنا وعمار بن ياس ـ رضى الله عنه ـ فقال للحسن : يا بنني إن للقوم مداة يبلغونها ، وإن هذه راية لا ينشرها بعدى إلا القائم صلوات الله عليه » .

٢ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد تنا أبوعبدالله يحيى بن ذكريا بن شيبان ، عن يونس بن كليب ، عن الحسن بن على بن أبي حزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله تَلْقَالُم عَلَيْتُلُم حتى يكون تكملة الحلقة (١) قلت: وكم [ تكملة ] الحلقة ؟ قال: عشرة آلاف ، جبرئيل عن يمينه ، وميكائيل عن يساده ، ثم يهز الر اية ويسير بها ، فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها وهي راية رسول الله تَلْقَالُم ، نزل بها جبرئيل يوم بدر .

ثمَّ قال : يَا أَبَاعَتِل مَا هِي وَاللَّهُ قَطَنُ وَلَا كَتَّانُ ۖ وَلَا قَرْ ۗ وَلَا حَرِيرٍ ، قَلْت : فَمَن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « لا تقتلوا الاسراء ، ولا تجهزوا على جريح » جهز على الجريح وأجهز عليه : شد عليه وأتم قتله .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « حتى يكون في مثل الحلقة » .

أي شيء هي ؟ قال : من ورق الجنة ، نشرها رسول الله وَالْهُوْ وَالْهُوْ وَ البصرة نشرها ودفعها إلى على قَلْبَكُم ، فلم تزل عند على قَلْبَكُم حتى إذا كان يوم البصرة نشرها أميرالمؤمنين للمي ففتحالله عليه، ثم لفتها وهي عندنا هناك ، لاينشرها أحد حتى يقوم الميرالمؤمنين للمي ففتحالله عليه، ثم الفتها وهي عندنا هناك ، لاينشرها أحد حتى يقوم القائم ، فا ذاهوقام نشرها فلم يبق أحد في المشرق والمغرب إلا لعنها ، ويسيرالر عب قد القائم ، فا ذاهوقام نشرها فلم يبق أحد في المشرق والمغرب إلا لعنها ، ويسيرالر عب قد المهرا ووراء ها شهرا (ا) وعن يمينها شهرا وعن يسادها شهرا ، ثم قال : يا أباع والله والله والمنافق المنافق الم

٣ ـ أخبرنا عبدالواحدبن عبدالله بن يونس قال: حدَّ ثنا عَلَى بن جعفر القرشيُّ قال: حدَّ ثنا عَلَى بن جعفر القرشيُّ قال: حدَّ ثنا عَلى بن الحسين بن أبي الخطّاب، قال: حدَّ ثنا عَلى بن سنان، عن حَادبن أبي طلحة، عن أبي حزة الثماليِّ، قال: قال لي أبو جعفر عَلَيَكُمُّ : و يا ثابت كأنَّى بقائم أهل بيتي قدأ شرف على نجفكم هذا ــ وأوماً بيده إلى ناحية الكوفة ــ فاذا هوأشرف

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ « يسير الرعب أمامها شهراً وخلفها شهراً » .

<sup>(</sup>٢) في القاموس: درع سابغة أي تامة طويلة .

<sup>(</sup>٣) هم أولاد شيبة بن عثمان الحجبى الذين كانواحجبة الكعبة في الجاهلية والاسلام ومفتاح الكعبة في أيديهم ، وفي يوم فتح مكة كان الحاجب عثمان بن طلحة ، وأخذ رسول الله (ص) منه مفتاح الكعبة ، ففتحت له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ، ثم وقف على باب الكعبة فقال : «لا اله الاالله وحده وحده صدق وعده ونصر عبده \_ الي آخر خطبته المشهورة \_ فقال : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعي له ، فقال : «هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاه » فالمراد ببني شيبة حجاب الكعبة .

على نجفكم نشر راية رسول الله رَالَهُ عَلَيْهُ فَإِذَا هُو نشرها انحطّت عليه ملائكة بدر، قلت: وما راية رسول الله رَالَهُ عَلَيْهُ ؟ قال: محمودها من محمد عرش الله ورحمته وسايرها من نصرالله ، لا يهوي بها إلى شيء إلا أهلكه الله، قلت: فمخبواة عندكم حتى يقوم القائم عَلَيْكُ أَمْ يؤتى بها ؟ قال: لابل يؤتى بها (١)، قلت: من يأتيه بها ؟ قال: جبر ثيل غَلَيْكُ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) مخبوء أى مستور من خبأه أى ستره وأخفاه والعرب تركت الهمزة . ويمكن أن
 يكون النفى للتقية لثلايطلب منه بالجبر ، أويكون النفى على ظاهره .

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيدة في المخصص: قال صاحب العين: الخوخة: ضرب من الثياب خضر. و في بعض النسخ « جواحة » وفي جل النسخ « عليه خداعة » كما في البحاد ، و قال العلامة المجلسي لم أدلها معنى مناسباً . وروى ابن قولويه نحو الخبر في كامل الزيادات وفيه « قد لبس درع رسول الله (ص)فينتفض هو بها فتستدير عليه فغشيها بحداجة من استبرق » وتقله المجلسي وقال أيضاً: لم أدلها معنى مناسباً . وقال : لا يبعد أن يكون « خداعة » من الخدع و الستر أى الثوب الذي يستر الدرع ، أو يخدع الناس لكون الدرع مستوراً تحته ـ ا ه ، و عندى ان نسخة الاصل غير مقروءة و الاختلاف نشأ من ذلك ، والاصوب ما في الصلب .

 <sup>(</sup>٣) الادهم: الاسود ، والشمراخ \_ بكسر الشين وسكون الميم \_ : غرة الفرس اذا
 دقت وسالت وجللت الخيشوم ولم تبلغ الجحفلة . ( الصحاح ) .

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ « قلت : مخبوءة هيأم يؤتى بها » .

يهبط بها تسعة آلاف ملك ، وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكاً، فقلت له : جعلت فداك كل مؤلاء معه ؟ قال : نعم هم الذين كانوا مع نوح في السفينة ، والذين كانوا مع إبراهيم حيث القي في النار ، وهم الذين كانوا مع موسى لما فلق له البحر ، والذين كانوامع عيسى لما رفعه الله وأربعة آلاف مسو مين كانوا مع رسول الله والتواقي ، وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكاً كانوامعه يوم بدر ، ومعهم أربعة آلاف صعدوا إلى السماء يستأذنون في القتال (١) مع الحسين تَليَّكُم فهبطوا إلى الأرض وقد قتل ، فهم عند قبره شعث غُبر (١) يبكونه إلى يوم القيامة ، وهم ينتظرون خروج القائم عَليَّكُم » .

مَ أَخبر ناعبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال: حد أننا على بن جعفر القرشي قال: حد أننا أبوجعفر الهمداني ، قال: حد أننا موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم الحضر مي من عمر بن أبان الكلبي ، عن أبان بن تغلب ، قال: قال: أبوعبدالله علي الحضر مي الحضر مي أن القائم (أ) ، فاذا استوى على ظهر النجف لبس درع رسول الله والمنتقل أبيض فينتفض هو بها فيستديرها عليه فيغشاها بخداعة من استبرق (أ) ، وير كب فرساً له أدهم أبلق ، بين عينيه ممراخ ، فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرون أنه معهم في بلدهم ، وينشر داية رسول الله والمنتقل ، عبودها من عمد عرش الله (أ) وسايرها من نصرالله ، ما يهوى بها إلى شيء إلا أهلكه الله ، قلت: أمخبو هي أم يؤني بها ؟ قال: بل يأتي بها جبر أيل تَلْكِيل ، فاذا هز ها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه أشد من ذبر الحديد ، وا عطي قو ق أربعين رجلا ، ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك زبر الحديد ، وا عطي قو ق أربعين رجلا ، ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره وذلك حيث يتزاورون في قبو دهم ويتباشرون بقيام الفائم تليقيل ، وينحط الفرحة في قبره وذلك حيث يتزاورون في قبو دهم ويتباشرون بقيام الفائم تليقيل ، وينحط الفرحة في قبره وذلك حيث يتزاورون في قبو دهم ويتباشرون بقيام الفائم علي المناه و المناه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « يصعدون السماء يستأمرون في القتال » .

<sup>(</sup>٢) جمع أشعث وأغبر، أى منتشر الشعور ، مغبر الرؤوس لقلة تعهدهم بالدهن والاستحداد كنى بذلك عن شدة حزنهم عليه صلوات الله عليه .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « كأني انظر الى القائم » .

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام فيه آنفأ .

<sup>(</sup>۵) في بعض النسخ د عودها من عمد عرش الله ».

عليه ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكاً ، قال : فقلت : كل هؤلاء كانوامع أحد قبله من الأنبياء ؟ قال : نعم ، وهم الذين كانوا مع نوح في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حيث القي في النبار ، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر ، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه ، وأربعة آلاف كانوا مع النبي والمؤلفة مردفين ، وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكاً كانوا يوم بدر ، وأربعة آلاف هبطوا يريدون القتال مع الحسين تُلْقِيلًا ، لم يؤذن لهم فرجعوا في الاستيماد فهبطوا وقد قتل الحسين تَلْقِيلًا ، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة ، ورئيسهم ملك يقال له : منصور، فلا يزوره ذائر والا استقبلوه ، ولا يود عه مود ع إلا شيعوه ، ولا مريض إلا عادوه ولا يموت [ ميت ] إلا صلوا عليه واستغفروا له بعد موته ، فكل هؤلاء ينتظرون فيام القائم تَلْقِيلًا » .

فصلى الله على من هذه منزلته ومرتبته ومحله من الله عز "وجل"، وأبعدالله من اداً عى ذلك لغيره مملن لا يستحقله ولا يكون هوأهلا له، ولامرضياً له، وأكرمنا بموالاته، وجعلنا من أنصاره وأشياعه برحمته ومنله.

# ﴿ باب - ۲۰﴾

۞ ( ماجاء في ذكر جيش الغضب وهم أصحاب القائم عليه السلام ) ۞
 ۞ ( وعدتهم، وصفتهم ، وما يبتلون به ) ۞

۱ \_ حد " ثنا على بن همام قال : حد " ثنا حميد بن زياد الكوفي " ، قال : حد " ثنا على بن على بن غالب ، عن يحيى بن عليم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن جابر قال : حد " ثني من رأى المسيب بن تجبة ، قال : « وقد جاء رجل " إلى أمير المؤمنين عَليّ الله ومعه رجل " يقال له : ابن السوداء ، فقال له : يا أمير المؤمنين إن " هذا يكذب على الله وعلى رسوله و يستشهدك ، فقال أمير المؤمنين عَليّ الله ؛ لقد أعرض و أطول (١) ، يقول

(١) أى قال لك قولا عريضاً طريلا تنسبه الى الكذب فيه ، ويحتمل أن يكون المعنى ان السائل أعرض وأطول في السؤال . ( البحار ) .

ماذا ؟ فقال : يذكر جيش الغضب ، فقال : خل "سبيل الر "جل ، أولئك قوم يأتون في آخر الز "مان ، قزع كقزع الخريف ، والر "جل والر "جلان والثلاثة من كل قبيلة حتى يبلغ تسعة ، أما والله إنتي لا عرف أميرهم واسمه ، ومناخ ركابهم ، ثم "نهض وهو يقول: باقراً باقراً ، ثم قال : ذلك رجل من ذر "يتى يبقر الحديث بقراً » .

٢ - أخبر نا على بن الحسين المسعودي قال : حد أننا على بن يحيى العطار بقم قال حد أننا على بن على الكوني ، عن عبدالر عن قال حد أننا على بن على الكوني ، عن عبدالر عن ابن أبي حمّاد ، عن يعقوب بن عبدالله الأشعري (١) ، عن عتيبة بن سعد [ ان ] بن يزيد ، عن الأحنف بن قيس ، قال : « دخلت على على المحلي المحلي في حاجة لي فجاء ابن الكواء وشبث بن ربعي فاستأذنا عليه ، فقال لي على المحلي المحلي المحلي المحلي فأن لهما فأن لهما فأن أنت بدأت بالحاجة ، قال : قلت : يا أمير المؤمنين فأذن لهما . فلما دخلا ، قال : ما حملكما على أن خرجتما على بحروراء ؟ قالا : أحببنا أن نكون من [جيش] العضب (١) ، قال : ويحكما وهل في ولايتي غضب ؟ أو يكون الغضب حتى يكون من البلاء كذا وكذا ؟ ثم يجتمعون قزعاً كقزع الخريف (١) من القبائل ما بين الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسمة والعشرة » . أخبر نا أحد بن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد أثنا على بن الحسن التيملي " و أخبر نا أحد بن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد أثنا على "بن الحسن التيملي "

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن بن أبي حماد كوفي انتقل الى قم وسكنها ، وهوصاحب دارأحمد بن ما لك محمد بن خالد البرقي وكان ضعيفاً في حديثه وله كتاب ، ويعقوب بن عبدالله بن سعد بن ما لك ابن هاني بن عامر بن أبي عامر الاشعرى أبو الحسن القمي ثقة عند الطبراني وابن حبان وقال أبو نعيم الاصبهاني: كان جرير بن عبدالحميد اذا رآه قال: هذا مؤمن آل فرعون (راجع تهذيب التهذيب ) ولم أعشر على عنوان عتيبة بن سعد أو سعدان ، وفي بعض النسخ « عيينة » ولم أظفر به أيضاً .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي البحاد «أحبينا أن تكون من الغضب » بصيغة الخطاب. وفي بعض النسخ بزيادة « جيش » قبل « الغضب » .

<sup>(</sup>٣) تقدم معناه مع توضيح .

قال: حد أننا الحسن وعلى ابنا على بن يوسف ، عن سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن المفضل بن عرب والله على المفضل بن عرب والله والمعبد الله في المفضل بن عرب والله والمعبد الله في المعبد الله والمعبد الله والمعبد الله والمعبد الله والمعبد والمعبد

عُـ أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال : حد أننا على بن جعفر القرشي قال : حد أننا على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن على بن سنان ، عن ضريس ، عن أبي خالد الكابلي ، عن على بن الحسين \_ أوعن على بن علي من على أبي خالد الكابلي ، عن على بن الحسين \_ أوعن على بن على من غرشهم فيصبحون بمكة ، وهو قول الله عز وجل و أين ما تكونوا يأت بكم الله جيعا ، وهم أصحاب القائم تَلْقِيْلُ ، .

۵ - حد " ثنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي " قال : حد " ثنا إبر اهيم بن إسحاق النهاوندي " بنهاوندسنة ثلاث وسبعين وما ثتين ، قال : حد " ثناعبدالله بن حادالا نصادي " سنة تسع وعشرين وما ثتين ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبان بن تغلب ، قال : د كنت مع جعفر بن على الله في مسجد بمكة ، وهو آخذ بيدي ، فقال : يا أبان سيأتي الله بثلاثما ثة وثلاثة عشر رجلا في مسجد كم هذا ، يعلم أهل مكة أنه لم يخلق أباؤهم ولا أجدادهم بعد ، عليهم السيوف، مكتوب على كل سيف اسم الر "جل واسم أبيه وحليته ونسبه ، ثم " يأمر منادياً فينادي : هذا المهدي " يقضي بقضاء داود وسليمان ، لا

<sup>(</sup>۱) اى تهيأت له ، وفي بعض النسخ « انتجب له أصحابه » وفي بعضها « فانتجب له صحابته ».

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « يفتقد من فراشه » .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٣٨ .

يسأل على ذلك بيتنة ، .

ع - أخبر نا على بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن هارون بن مسلم الكاتب الذي كان يحد ث بسر من رأى (١) عن مسعدة بن صدقة ، عن عبدالحميدالطائي (١) عن مسلم ، عن أبي جعفر علي المنظر في قوله تعالى : «أمّن يجيب المضطر وإذا دعاه ٤ (١) قال : تزلت في القائم على الميز اب في صورة طير أبيض في كون أو وال خلق الله مبايعة له - أعنى جبر ئيل ويبايعه الناس الثلاثمائة وثلاثة عشر ، فمن كان ابتلى بالمسير وافي في تلك الساعة ، ومن [لم يبتل بالمسير] (١) فقد من فراشه ، وهو قول أمير المؤمنين على على المنظمة و من والله عن وجد و فاستبقوا الخيرات أبين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً » قال : الخيرات الولاية لنا أهل البيت » . الخيرات الولاية لنا أهل البيت » .

<sup>(</sup>۱) هارون بن مسلم بن سعدان كوفى الاصل و تحول الى البصرة ، ثم تحول الى بغداد وكان ينزل سرمن دأى . واشتبه على الخطيب وقال فى تاديخ بغداد ج ۲ ص ۲۳ : انه كان من أهل سرمن دأى . وسبب وهمه رواية رواها مسنداً عن أبى الحسين العبر تائى أنه قال : حدثنى هارون بن مسلم بن سعدان بسر من دأى سنة أدبعين وماثنين ، عن مسعدة بن صدقة العبدى قال سمعت أباعبد الله جعفر بن محمد يحدث عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن جده على [عليهم السلام] قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المجالس بالامانة ــ الخ » . و أما مسعدة بن صدقة فهو عامى المذهب ، بترى ، وله كتب ، دوى عنه هارون بن مسلم .

 <sup>(</sup>٢) عبدالحسيد بن عواض الطائى كرفى من أصحاب الصادقين عليهما السلام ، وهو
 ثقة ، قتله الرشيد . وفى بعض النسخ « عبدالحميد الطويل » وهو تصحيف من النساخ .

<sup>(</sup>٣) النمل: ٤٢.

 <sup>(</sup>۴) ما بين القوسين ساقط من النسخ فاختل المعنى بدونه فصححناه من الكافى وتفسير
 العياشى وتفسير القمى .

ثلاثمائة وثلاثة عشر [رجلاً] إلى مسجد [ب]مكة ، يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم ، عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة ، كل كلمة مفتاح ألف كلمة ، ولا أجدادهم ، عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة ، كل كلمة مفتاح ألف كلمة ، ويبعث الله الريح من كل واد تقول : هذا المهدي يحكم بحكم داود ، ولا يريد بينة ، .

٨- أخبر نا أحمد بن هوذة أبوسليمان قال: حد تني إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيَكُ قال: وأصحاب القائم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا أولاد العجم ، بعضهم يحمل في السحاب نهاراً، يعرف باسمه واسم أبيه ونسبه وحليته ، و بعضهم نائم على فراشه فيوافيه في مكّة (١) على غير ميعاد » .

٩ حد تناعلي بن الحسين قال: حد تناعلى بن يحيى، عن على بن حسان الر ازي عن على الكوفي ، عن على بن الحكم ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيْتُكُ و أن القائم يهبط من ثنية ذي طوى في عد ة أهل بدر ين الاثمائة وثلاثة عشر رجلا حتى يسند ظهره إلى الحجر الأسود ، ويهز الرابة الغالبة » .

قال على ُ بن أبي حمزة : فذكرت ذلك لا ُبي الحسن موسى بن جعفر عَلَيْهُمْـالُهُ ، فقال : «كتاب منشور » (٢) .

١٠ \_ أخبر نا على بن الحسين قال: حداً ثنا مجل بن يحيى العطار ، عن مجل بن حسان الراً اذي من على بن على الصير في ، عن عبد الراهمن بن أبي هاشم ، عن عمر و ابن أبي المقدام ، عن عمر ان [بن ظبيان] ، عن أبي تحيي حد كيم بن سعد (٦) ، قال :

(١) في بعض النسخ « فيرى في مكة » وفي بعضها « فيوافونه بمكة على غير مبعاد » .
 (٢) قال العلامة المجلسي ــ رحمه الله ــ: أى هذا مثبت في الكتاب المنشور ، أو معه

الكتاب، أو الراية كتاب منشور.

(٣) عمران بن ظبيان الحنفي كوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، دوى عن أبي تحيى ـ بالتاء المنقوطة من فوق ـ حكيمين سعد ـ بضم الحاء على صبغة التصغير ـ الحنفي الكوفي، قال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان أيضاً في الثقات. (تهذيب التهذيب). سمعت علميًّا تَتَلَيَّكُمُ يقول : ﴿ إِنَّ أَصِحَابِ القَائمِ شَبَابُ لَا كَهُولُ فَيَهُم إِلاَّ كَالْكَحَلُّ فِ العين ، أو كالملح في الزَّاد ، وأقلُّ الزَّاد الملح ، .

۱۱ ـ أخبرنا أبوسليمان أحمد بن هوذة قال : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق النهاونديُ قال : حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق النهاونديُ قال : حدَّثنا عبدالله بن حمَّاد الأنصاريُ ، عن علي بن أبي حزة ، قال : قال أبوعبدالله جعفر بن عمَّ عَلَيْقَلَالُمُ : « بيناشبابُ الشيعة على ظهو رسطوحهم نيام إذتوافوا [إلى صاحبهم] في ليلة واحدة على غير ميعاد ، فيصبحون بمكّة » .

۱۲ - أخبرنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال: حد أثنا على بن الحسن بن فضال، قال: حد أثنا على بن عزة ؛ وعلى بن سعيد قالا: حد أثنا حاد بن عثمان ، عن سليمان ابن هارون العجلي قال: قال: سمعت أباعبدالله تلكيل يقول: (۱) و إن صاحب هذا الأمر محفوظة له أصحابه لو ذهب الناس جيعاً ، أتى الله له بأصحابه ، وهم الذين قال الله عز وجل : و فان يكفر بها هؤلاء فقد و كلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ، (۱) وهم الذين قال الله فيهم : و فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز أنه على الكافرين ، (۱)

۱۳ - حد تنا على بن الحسين قال : حد أننا على بن يحيى العطار ، عن عجد بن حسان الر ازي ، عن عجد بن أبي هاشم، حسان الر ازي ، عن عجد بن الكوفي ، قال : حد أننا عبدالر حمن بن أبي هاشم، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تُلْقِيلُ قال : ﴿ إِن الصحاب عن على بنهر ، الذي قال الله نعالى : ﴿ سنبتليكم بنهر ، (\*) و إِن الصحاب القائم عَلَيْ ببتلون بمثل ذلك » .

<sup>(</sup>١)في بعض النسخ « قال : قال أبوعبدالله (ع) : « ان صاحب \_ الخ » .

<sup>(</sup>Y) Iلانمام: PA.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) مضمون مأخوذ من قوله تعالى « ان الله مبتليكم بنهر » في سورة البقرة : ٢٤٩ .

### ﴿ باب - ۲۱ ﴾

### \*(ماجاء في ذكر أحو ال الشيعة عند خروج القائم عليه السلام )\* \*( و قبله و بعده )\*

۱ ـ حد ثنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد ثنا حميد بن زياد ، عن على بن الصباح ، قال : حد ثنى على بن الصباح ، قال : حد ثنى الحسن بن على الحضرمي ، قال : حد ثنى جعفر بن على ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، قال : أخبر ني من سمع أباعبدالله على يقول : ﴿ إِذَا خَرِجِ القَائم عَلَيْتِ اللهُ خَرِجِ مِن هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله و دخل فيه شبه عبدة الشمس و القمر ، (٢) .

٢ - حد تنا أحمد بن على بن سعيد قال: حد أننا أحمد بن يوسف بن يعقوب أبوالحسن الجعفي ، قال: حد أننا إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن على بن أبي حزة ، عن المفضل بن على الأشعري (٦) عن حريز عن أبي عبدالله تُلْقِيلُ ، عن أبي عن على بن الحسين عليقا أنه قال: ﴿ إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن الماهة ، و رد اليه قو ته ».

٣ ـ أخبر نا أحمد بن على بن سعيد قال: حدَّ ثنا علي بن الحسن التيملي ، قال: حدَّ ثنا الحسن و عبّل ابنا على بن يوسف ، عن سعدان بن مسلم ، عن صباح

<sup>(</sup>۱) الظاهركونه جعفر بن محمد بن [أبي] الصباح الكوفي الذي يروى عن ابراهيم ابن عبدالحميد كثيراً .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ « ودخل في سنة عبدة الشمس والقمر » .

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي بعض النسخ « عن أبي الفضل بن محمد الاشعرى » ولم أجد بهذين العنوانين أحداً في هذه الطبقة ، نعم قال النجاشي في رجاله « الفضل بن محمد الاشعرى له كتاب ، عنه الحسن بن على بن فضال » و الظاهر هو غيره لاختلاف طبقتهما .

الهزني (۱) ، عن الحارث بن حصيرة، عن حبّة العرني (۲) ، قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ: « كأنتي أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة ، قد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل ، أما إن قائمنا إذا قام كسره ، و سوسى قبلته ».

٣- أخبر نا على بن الحسين قال: حد أننا على بن يحيى العطار، قال: حد أننا على بن حسان الر أذي ، قال: حد أننا عبد الله على الكوفي ، قال: حد أننا عبد الله على الحج الذي عبد الله على أنه قال: ابن على الحج الذي عبد الله على أنه قال: «كأني بشيعة على في أبديهم المثاني يعلمون الناس [ المستأنف] (\*) .

م حد أننا أبوسليمان أحمد بن هوذة قال: حد أننا إبر آهيم بن إسحاق النهاوندي ، قال: حد أننا عبد الله بن حمالة الأنصاري ، عن صباح المزنى ، عن الحارث ابن حصيرة ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال: سمعت علياً عَلَيْكُ يقول: ﴿ كَأْنِي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما النزل، قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما النزل؟ فقال: لا محى منه سبعون من قريش بأسمائهم و أسماء أبائهم ، و ما ترك أبولهب إلا "اذراء على رسول الله والمنتظم لا ننه عمله ) .

(۱) هو صباح بن يحيى المزنى يكنى أبا محمد ، كوفى ثقة عندالنجاشى ، و ضعيف عند استاذه ابن الغضائرى ،كما فى الجامع .

(٢) الحارث بن حصيرة معنون في أصحاب الصادق عليه السلام وقال العلامة المامقاني المامي مجهول وحبة بن جوين العرني من أصحاب أمير المؤمنين والحسن بن علي عليهما السلام وقال العلامة المامقاني : حسن .

(٣) على بن عقبة بن خالد الاسدى يكنى أبا الحسن كوفى ثقة ، له كتاب رواه جماعة منهم عبدالله بن محمد الحجال الاسدى وهو أيضاً ثقة ثبت . وفى بعض النسخ « على بن عقبة ابن زيد » وهو تصحيف وقع من النساخ .

(۴) كذا ، وفي بعض النسخ « المثال المستأنف يعلمون الناس » .

(۵) قوله « محى منه سبعون ـ الخ » ظاهره تحریف الکتاب ، لکنه خلاف ما علیه أعلام الامامیة ، و سند الخبر مشتمل على الحادث بن حصیرة ، و صباح بن قیس المزنى ، و الاول مجهول الحال ، و الثانى زیدى المذهب ، ضعیف عند ابن الغضائرى .

ع - أخبرنا على بن أحمد البندنيجي ، عن عييدالله بن موسى العلوي ، عمّن رواه ، عن جعفر [ بن عمّ ] عليّه الله أنّه قال : « كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم عُليّك الفساطيط في مسجد كوفان ، ثم ً يخرج إليهم المثال المستأنف ، أمر جديد ، على العرب شديد » .

٧- أخبر نا على بن همام قال : حد أنني جعفر بن على بن مالك ، قال : حد أننا أبوطاهر الور اق ، قال : حد أنني عثمان بن عيسى ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : « كنت عند أبي عبدالله عَلَيْكُ فدخل عليه شيخ و قال : قد عقني ولدي و جفاني [ إخواني ] ، فقال أبوعبدالله عَلَيْكُ : أو ما علمت أن اللحق دولة ، و للباطل دولة كلاهما ذليل في دولة صاحبه [ فمن أصابته ر فاهية الباطل (١) اقتص منه في دولة الحق ] » .

٨ - حد أنه أبوسليمان أحمد بن هوذة ، قال : حد أنه أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، قال : حد أنه عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن عمّ بن جعفر ابن عمل النهاوندي ، قال : حد أنه عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن عمّ بن جعفر ابن عمل النه عن أبيه تُلْبَكُ قال : « إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض ، في كل أقليم رجلا ، يقول : عهدك في كفيك (١) فا ذا ورد عليك أمر لا تفهمه (١) ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفيك و اعمل بما فيها، قال : و يبعث جنداً إلى القسطنطينية ، فاذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئاً و مشوا على الماء ، فاذا نظر إليهم الروم بمشون على الماء ، فاذا نظر إليهم الروم بمشون على الماء ، فكيف هو ؟! فعند ذلك بمشون على الماء ، فكيف هو ؟! فعند ذلك

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ « فمن أصابته دولة الباطل اقتص منه في دولة الحق » وكأنه من تصرف النساخ ، و في بعضها « فمن أصابته ذحلة الباطل اقتص منه في دولة الحق » والدُّحلة بنائمة على الشكون بـ : الثار ، و قيل: العداوة و الحقد ، وقيل : طلب مكافأة بجناية جنيت عليك أو عداوة اوتيت اليك . و ما في الصلب واضح المراد ، و لعل الكلمة في الاصل غير مقروءة فنشأ الاختلاف منذلك .

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ « في كنفك » ههنا و في ما يأتي .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « ورد عليك مالا تفهمه ».

يفتحون لهمأ بواب المدينة ، فيدخلونها ، فيحكمون فيها ما يشاؤون ، (١)

ومعون لهم ابواب المدالواحد بن عبدالله بن يونس قال: حد أننا على بن جعفر الفرشي ، قال: حد أننى على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن على بن سنان ، عن حريز ، عن أبان بن تغلب ، قال: سمعت أباعبدالله جعفر بن على النقالة يقول: « لا تذهب الد أنيا حتى ينادي مناد من السماء: « يا أهل الحق اجتمعوا ، فيصيرون في صعيد واحد ، ثم أبنادي مر أن أخرى: « يا أهل الباطل اجتمعوا ، فيصيرون في صعيد واحد ، قلت : فيستطيع هؤلاء أن يدخلوا في هؤلاء ؟ قال: لا والله ، و ذلك قول الله عز وجل أنها كان الله له له الباطل اجتمعوا ، فيصيرون في صعيد عز وجل أنها كان الله له له له الباطل اجتمعوا ، فيصيرون في صعيد واحد ، قلت : فيستطيع هؤلاء أن يدخلوا في هؤلاء ؟ قال: لا والله ، و ذلك قول الله عز وجل أنها أحد بن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ، (٢) . مد أننا أحمد بن يوسف بن يعقوب أبوالحسن الجعفي أ قال: حد أننا ألحسن بن على أبي بصير ، قال: قال أبو عبدالله عَلَيْكُ : وليعد أن أحد كم لخروج القائم ولو سهما ، فان الله تعالى إذا علم ذلك من نيشه رجوت لا ن ينسى و في عمره (٢) حتى يدر كه [فيكون من أعوانه و أنصاره] » .

#### \* 44 - - 41 \*

\*( ما روى أن القائم عليه السلام يستأنف دعاء جديد آ)\* \*( و أن الاسلام بدا غريباً و سيعود غريبا كما بدا )\*( (

١ \_ حدَّ ثنا أحد بن عبل بن سعيد ابن عقدة قال : حدَّ ثني علي مبن الحسن

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « ما يريدون » .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) أى يؤخر أجله الى أن يدرك القائم عليه السلام .

<sup>(</sup>۴) قوله « بدا اما ناقص واوى ، أو مهموز اللام من «بدأ» بالهمز ، والاول من بدا الامر يبدو بدوا أىظهر، والمعنىظهر الاسلام فى قلة الناس . والثانى من الابتداء ، وكأن «بدأ» يكون لازماً ومتعدياً فالمعنى أن الاسلام كان فى أول أمره كالغريب الوحيد الذى لا أهل له عنده لقلة المسلمين يومئذ .

التيملي ، قال : حد أنني أخواي على و أحمد ابنا الحسن ، عن أبيهما ، عن تعلبة بن ميمون ، و عن جميع الكناسي (١) جميعاً عن أبي بصير ، عن كامل ، عن أبي جعفر عَلَيْنَاكُمُ أَنَّهُ قَال : «إِنَّ قَائمنا إِذَا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله والله والله

و أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله بهذا الاسناد ، عن عمَّل بن سنان ، عن الحسين ابنالمختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم مثله .

٣\_ و [ بهذا الاسناد ] عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن مالك الجهني قال : « قلت لا بي جعفر تُلْتِكُ : إنّا نصف صاحب هذا الا مر بالصفة التي ليس بها أحد من الناس (٦) ، فقال : لا والله لا يكون ذلك [ أبداً ] حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك ، ويدعو كم إليه » .

٢ \_ أخبر نا أحمد بن محل بن سعيدقال: حدَّ ثنا على بن المفضَّل بن إبر اهيم ، قال: حدَّ ثنا على بن عبد الله بن زرارة ، عن سعد بن أبي عمر [و] الجلاَّب ، عن جعفر بن على التَّلَالُالُ

 <sup>(</sup>١) الظاهر كونه جميع بن عمير – بنصغيرهما – بن عبدالرحمن العجلى الكوفى
 المعنون في كتب الرجال من العامة و الخاصة غير أنهم يقولون : دافضى ضعيف .

<sup>(</sup>۲) طوبى \_ فعلى \_ من الطيب ، ومعناه فرح وقرة عين ، غبطة لهم ، وقال فى النهاية : أى الجنة لاو لئك المسلمين الذين كانوا فى أول الاسلام والذين يكونون فى آخره ، وانعا خصهم بها لصبرهم على اذى الكفار أولا و آخراً ولزومهم دين الاسلام \_ انتهى .

<sup>(</sup>٣) أى نصف دولته عليه السلام وخروجه على وجه لايشبهه غيره ، فقال(ع) : لايمكنكم معرفة ذلك على حقيقة الامر حتى تروه . أوالمراد وصف التشيع وحالات الاثمة عليهم السلام .

أنَّه قال : ﴿ إِنَّ الْاسلام بِدَا غُرِيبًا وسيعود غريبًا كما بدا فطوبي للغرباء ، .

۵ - حد أننا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس ، قال : حد أننا أحمد بن على بن على بن رباح الزهري ، قال : حد أننا على بن العباس بن عيسى الحسني (۱) ، عن الحسن بن على البطائني ، عن شعيب الحد اد ، عن أبي بصير ، قال : « قلت لأبي عبدالله عبدالله على البطائني : أخبر ني عن قول أمير المؤمنين عَلَيْكُ : « إن الاسلام بداغريباً وسيعود كما بدا (١) فطو بي للغرباء ، فقال : با أبا على إذا قام القائم عَلَيْكُ استأنف دعاء جديداً كما دعا رسول الله وَ الله وقلت : أشهداً ناك إمامي في الد أنيا والآخرة أوالي ولي الناكوا عادي عدو آك، وأناك ولي الله ، فقال : رحك الله ،

### \* ۲4 - mi \*

♦ (ما جاء في ذكر سن الأمام القائم عليه السلام ، وما جاءت به ) 
 ♦ ( الرواية حين يفضى اليه أمر الامامة )

ا \_ أخبر ناعلي بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، قال : حد ثني مجر بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن عجر بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جمفر الباقر عَلَيْكُمُ أنّه سمعه يقول : « الأمر في أصغر نا سناً ، وأخملنا ذكراً » (") .

أخبر نا على بن الحسين قال: حدَّ ثنا على بن يحيى ، قال: حدَّ ثنا على بن حسّان الرَّ اذيُّ ، عن على بن على الصيرفيِّ ، عن على بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر الباقر عَلَيْ مثله .

٢ - حدَّ ثنا على بن همام قال: حدَّ ثنا أحمد بن مابنداذ، قال: حدَّ ثنا أحمد ابن هلال، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي السفاتج، عن أبي بصير، قال: « قلت لا حدهما - لا بيعبدالله أو لا بيجعفر - عَلَيْقَطْآهُ: أيكون أن يفضي هذا الأمر (\*) إلى

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ « الحضيني » . (٢) كذا .

<sup>(</sup>٣) خمل صوته أو ذكره : خفي وضعف .

<sup>(</sup>۴) أى أمر الامامة .

من لم يبلغ ؟ قال : سيكون ذلك ، قلت : فما يصنع ؟ قال : يورثه علماً وكتباً ولا يكله إلى نفسه » (١) .

س \_ حداً ثنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس قال : حداً ثنا على بن جعفر القرشي قال : حداً ثنا على بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن على بن سنان ، عن أبي الجارود قال : قال لي أبوجعفر تَلْيَاكُم : « لا يكون هذا الأمر إلا في أخملنا ذكراً ، وأحدثنا سناً ، .

۴ \_ أخبرنا على بن همام قال: حد ثنا أحمد بن ما بنداذ ، قال: حد ثنا أحمد بن هلال ، عن إسحاق بن صباح ، عن أبي الحسن الرسط عَلَيْنَ أنه قال: ﴿ إِن هذا سيفضى إلى من يكون له الحمل ﴾ (٢) .

انظروا ـ رحمكم الله ـ يا معشر الشيعة (١) إلى ما جاء عن الصادقين كاليكل في ذكرسن القائم تاليك وقولهم إنه وقت إفضاء أمر الامامة إليه أصغر الأئمة سنا وأحدثهم ، وإن أحداً ممن قبله لم يفض إليه الأمر في مثل سنة ، وإلى قولهم : دوأ خملناذكراً ويشيرون بخمول ذكره إلى غيبة شخصه واستتاره ، وإذا جاء تالر وايات متصلة متواترة بمثل هذه الاشياء قبل كونها ، وبحدوث هذه الحوادث قبل حدوثها ، مم حققها العيان والوجود ، وجب أن تزول الشكوك عن فتح الله قلبه ونو ده وهداه ، وأضاء له بصره . والحمد لله الذي يختص برحمته من يشاء من عباده بتسليمهم لأمره وأمر أوليائه ، وإيقانهم بحقيقة كل ماقاله ، واثقاً بحقية كل مايقو له الأئمة عن غير شك فيه ولا ارتياب ، إذ كان الله عز وجل قد رفع منزلة حججه كالله كالله من غير شك فيه ولا ارتياب ، إذ كان الله عز وجل قد رفع منزلة حججه كالكلا من غير شك فيه ولا ارتياب ، إذ كان الله عز وجل قد رفع منزلة حججه كالكلا

<sup>(</sup>١) قال في البحاد : « لعل المعنى أن لا مدخل للسن في علومهم وحالاتهم ، فان الله تعالى لا يكلهم الى أنفسهم بل هممؤيدون بالالهام و دوح القدس .

 <sup>(</sup>۲) كذا. ولعل الاصل « من يكون له الخمول » فصحف ، وفي البحار بعد نقل الخبر قال: بيان: لعل المعنى أنه يحتاج أن يحمل لصغره ، ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة يعنى يكون خامل الذكر .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « يا معشر المؤمنين » .

وخفض منزلة منندونهم أن يكونوا أغياراً عليهم ، وجعل الجزاء على التسليم لقولهم والردّ واليهم الهدى والثواب العذاب ، وإيّاه والررّ واليهم الهدى والثواب على ما من به ، والمزيد فيما أولاه وحسن البصيرة فيما هدى إليه فانّها نحن به وله .

### ﴿ باب - ٢٤ ﴾

( فى ذكر اسماعيل بنأبى عبدالله عليه السلام ) 
 ( والدلالة على أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام )

١ ـ حد أننا أبوالعباس أحدبن على بن سعيد ابن عقدة قال : حد أننا أبوعبدالله جعفر بن عبدالله المحمدي من كتابه في رجب سنة ثمان وست ين ومائتين ، قال : حد أنني الحسن بن علي بن فضال ، قال : حد أنناصفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار الصير في قال : « وصف إسماعيل بن عمار أخي لا بي عبدالله عَلَيَا لا دينه واعتقاده ، فقال : إنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن عما رسول الله ، وأنكم و وصفهم \_ يعنى الأ ممة واحداً واحداً واحداً حتى انتهى إلى أبي عبدالله عَلَيَا أن ، ثم قال : وإسماعيل من بعدك ، قال : أما إسماعيل فلا » .

٢ - حد ثنا على بن همام قال : حد ثنا حميد بن زياد ، قال : حد ثنى الحسن المبنعي ، قال : حد ثنا أبو نجيح المسمعي ، قال : حد ثنا أبو نجيح المسمعي ، قال : حد ثنا أبو نجيح المسمعي ، قال نقول في أدض عن الفيض بن المختار ، قال : قلت لا بي عبدالله تحلي أن ما أخرج الله منها من شي أتقبلها من السلطان ثم أو أجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شي كان لي من ذلك النصف أو الثلث وأقل من ذلك أو أكثر ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا بأسبه ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبتاه لم تحفظ ، قال : أوليس كذلك ا عامل أكرتي يا بني ؟ أليس من أجل ذلك كثيراً ما أقول لك : ألز مني فلا تفعل ، فقام إسماعيل وخرج ، فقلت : جعلت فداك فما على إسماعيل أن لا يلزمك إذ كنت متى مضيت وخرج ، فقلت : جعلت فداك فما على إسماعيل أن لا يلزمك إذ كنت متى مضيت

<sup>(</sup>١) قو له «االهدى » مفعول ثان لجعل ، وهكذا « العمى» .

ا فضيت الأشياء إليه من بعدك كما ا فضيت الأشياء إليك من بعداً بيك ، فقال : بافيض إِنَّ إسماعيل ليس [منتي]كأنا من أبي ، قلت : جعلت فداك فقد كنت لاأشك في أنَّ الرِّ حال تحطُّ إليه من بعدك فا ن كان ما نخاف \_ وإنَّا نسأل الله من ذلك العافية .. فا إلى من ؟ فأمسك عنتي ، فقبلت ركبته وقلت : ارحم شيبتي فا نتماهي النار ، انتي والله لو طمعت (١) أن أموت قبلك ما باليت ولكنتي أخاف أن أبقى بعدك، فقال لي: مكانك ، ثمَّ قام إلى ستر في البيت فرفعه ودخل فمكث قليلاً ، ثمَّ صاح بي : يافيض ا دخل ، فدخلت فاذا هو بمسجده قد صلى وانحرف عن القبلة ، فجلست بين يديه فدخل عليه أبوالحسن موسى تَلْيَكُمُ وهو يومئذ غلام في يده درَّة ، فأقعده على فخذه وقال له : بأبي أنت وا'مّي ما هذه المخفقة الّتي بيدك <sup>(٢)</sup> ؟ فقال : مررت بعليُّ أخي وهي في يده وهو يضرب بها بهيمة ، فانتزعتها من يده ، فقال لي أبوعبدالله عُلَيْكُمُ : يا فيض إنَّ رسول اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ا فضيت إليه صحف إبراهيم وموسى فائتمن عليها عليًّا ، ثم التمن عليها على الحسن ، ثم التمن عليها الحسن الحسين أخاه ، والتمن الحسين عليها على بن الحسين ، ثم التمن عليها على بن الحسين على ، والتمنني عليها أبي، فكانت عندي وقدائتمنت ابني هذا عليها على حداثته وهي عنده. فعرفت ما أراد . فقلت : جعلت فداك زدني ، فقال : يا فيض إنَّ أبيكان إذا أراد أن لا نردَّله دعوة أجلسني عن يمينه ودعا ، فأمّنت ، فلا ترد ٌ له دعوة ، وكذلك أصنع بابني هذا وقد ذكرت أمس بالموقف فذكرتك بخير ، قال فيض: فبكيت سروراً ، ثم قلت له : ياسيدي زدني ، فقال : إنَّ أبي كان إذا أراد سفراً وأنا معه فنعس وكان هو على راحلته

أدنيت راحلتي من راحلته فوسدته ذراعي الميل والميلين حتتي يقضي وطره من النوم<sup>(٣)</sup>

وكذلك يصنع بي ولدي هذا ، فقلت له : زدني جعلت فداك ، فقال : وافيض إنتي لا جد

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل الاصل كان « لو اطماننت » فصحف . وقوله « انما هي الناد » أي

في عدم معرفتي به دخول النار فخذ بيدي منها .

<sup>(</sup>٢) المخفقة \_ بكسر الميم وتقديم الفاء على القاف \_ : سوط من خشب .

<sup>(</sup>٣) الوطر \_ محركة \_: الحاجة .

بابني هذا ما كان يعقوب يجده بيوسف ، فقلت : سيدي ! زدني ، فقال : هو صاحبك الذي سألت عنه ، قم فأقر له بحقه ، فقمت حتى قبلت يده ورأسه ، ودعوت الله له فقال أبوعبدالله تَلَيَّلُ : أما إنه لم يؤذن لي في المر ة الأولى منك ، فقلت : جعلت فداك أخبر به عنك ؟ قال : نعم أهلك وولدك ورفقاء ك ، وكان معي أهلي وولدي ، وكان معي يونس بن ظبيان من رفقائي ، فلمنا أخبر تهم حمدوا الله على ذلك ، وقال يونس : لا والله حتى أسمع ذلك منه ، وكانت به عجلة ، فخرج فأتبعته فلمنا انتهيت إلى الباب سمعت أباعبدالله تَلْيَلُ يقول \_ وقد سبقنا \_ : يونس ! الأمر كما قال لك فيض اسكت واقبل ، فقال : سمعت وأطعت ، ثم "دخلت فقال لي أبوعبدالله تَلْيَكُ حين دخلت يا فيض زرقه [ زرقه ] (١) قلت : قد فعلت » .

٣- أخبرنا أحمد بن على بن الحسن ابن عقدة قال: حد أنها القاسم بن على بن الحسن ابن حازم من كتابه ، قال: حد أنها عبيس بن هشام ، عن درست بن أبي منصور ، عن الوليد بن صبيح ، قال: «كان بيني وبين رجل يقال له عبدالجليل كلام [في قدم] فقال لي: إن أباعبدالله عَلَيْتُكُم أوصى إلى إسماعيل ، قال: فقلت ذلك لا بي عبدالله عَلَيْتُكُم أن عبدالله عني أبا عبدالله عبدالله عني فقال: يا وليد لا والله فان كنت فعلت أفا إلى فلان \_ يعنى أبا الحسن موسى عَلَيْتَكُم وسماه ، .

4 - أخبر نا عبد الواحد بن عبدالله بن يونس قال: حدَّ ثنا أحمد بن على بن رباح الزُّهريُّ الكوفيُّ ، قال: حدَّ ثني الحسن رباح الزُّهريُّ الكوفيُّ ، قال: حدَّ ثني الحسن ابن أيتوب ، عن عبدالكريم بن عمر و الخثعمي ، عن جماعة الصائغ (٢) قال: وسمعت المفضّل بن عمر يسأل أباعبدالله عَلَيْكُ : هل يفرض الله طاعة عبد ثم يكتمه خبر السماء ؟ فقال له أبوعبدالله عَلَيْكُ : الله أجلُ و أكرم و أرأف بعباده و أرحم من أن

<sup>(</sup>١) «زرقه» بالنبطية أي خذه اليك .

<sup>(</sup>٢) هذا الاسم مشترك بين جماعة بن سعدا لجعفى الصائخ الضعيف، وجماعة بن عبدا لرحمن الصائخ الكوفي المجهول، وفي البحاد «حماد الصائخ ».

يفرض طاعة عبد ثم " يكتمه خبر السماء صباحاً و مساء "، قال : ثم " طلع أبوالحسن موسى تَلْيَكُ ، فقال له أبوعبدالله تَلْيَكُ : أبسر كُ أن تنظر إلى صاحب كتاب على " و فقال له المفضل : و أي شيء يسر " ني إذا أعظم من ذلك ، فقال : هو هذا صاحب كتاب على " ، الكتاب المكنون الذي قال الله عز " و جل " : « لا يمسه إلا " المطهرون، (١).

۵ حد ثنا على بن همام قال : حد ثنا حميد بن زياد ، قال : حد ثنا الحسن الميثمي ، عن على بن إسحاق ، عن على بن إسحاق ، عن على بن بسماعة ، قال : حد تنا أحمد بن الحسن الميثمي ، عن على بن إسحاق ، عن أبيه قال : د دخلت على أبي عبدالله على أبي عبدالله على الميثمي أبيه قال : د دخلت على أبي عبدالله على الميثمي في الحية الدار صبياً و معه عناق مكية (١) و هو يقول لها : اسجدي لله الذي خلقك ،

ع حد ثنا أبوسليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال : حد ثنا إبر اهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حدادالا نصاري ، عن معاوية بن وهب قال : «دخلت على أبي عبدالله عَلَيْتُكُم ، فرأيت أبا الحسن موسى عَلَيْتُكُم وله يومئذ ثلاث سنين ومعه عناقمن هذه المكينة وهو آخذ بخطام عليها وهو يقول لها : اسجدي لله الذي خلفك ، ففعل ذلك ثلاث مرات ، فقال له علام صغير : يا سيدي قل لها تموت ، فقال له موسى عَلَيْتُكُم : وبحك أنا أحيى وا ميت ؟! الله يحيى و يميت » .

٧ ـ و من مشهور كلام أبي عبدالله تُحَلِّقُ عند وقوفه على قبر إسماعيل : فعلمبنى الحزن لك على الحزن عليك ، اللّهم أنتى وهبت لا سماعيل جميع ما قصر عنه مما افترضت عليه من حقت ، فهب لى جميع ما قصر عنه فيما افترضت عليه من حقت ،

۸ ـ و روي عن ذرارة بن أعين أنه قال: « دخلت على أبي عبدالله تَحْلَيْكُ و عن بمينه سيند ولده موسى تَحْلَيْكُ وقد الله مرقد مغطلي، فقال لي: يا زرارة جئني بداود ابن كثير الرقطي ، و حمران ، و أبي بصير ، و دخل عليه المفضل بن عمر ، فخرجت ابن كثير الرقطي ، و حمران ، و أبي بصير ، و دخل عليه المفضل بن عمر ، فخرجت

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) البهمة \_ بالتحريك و بسكون الهاء \_ ولد المعز أو ولد الضأن .

<sup>(</sup>٣) العناق ــ بفتح العين ــ الانشى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة .

فأحضرته من أمرني باحضاره ، ولم تزل الناس يدخلون واحداً إثر واحد حتى صرفا في البيت ثلاثين رجلا ، فلمنا حشد المجلس (١) قال : يا داود اكشف لي عن وجه إسماعيل ، فكشف عن وجهه ، فقال أبوعبدالله تُلْتِكُل : يا داود أحى هو أم ميت ؟ قال داود : يا مولاي هو ميت ، فجعل يعرض ذلك على رجل رجل حتى أتى على آخر من في المجلس وانتهى عليهم بأسرهم ، كل يقول : هو ميت يا مولاي ، فقال اللهم اشهد ، ثم أمر بغسله وحنوطه وإدراجه في أثوابه ، فلمنا فرغ منه قال للمفضل يا مفضل احسرعن وجهه ، فحسرعن وجهه فقال : أحى هو أم ميت ؟ فقال :ميت، قال : اللهم أشهد عليهم ، ثم حمل إلى قبره فلمنا وضع في لحده قال : يا مفضل اكشف عن وجهه ، و قال للجماعة : أحى هو أم ميت ؟ قلنا له : ميت ، فقال : اللهم أشهد و عن وجهه ، و والله مين يريدون إطفاء نورالله بأفواههم - ثم أوما إلى موسى عن وجهه المكفن المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا : إسماعيل ، القول ، فقال : اللهم المختبط المكفن المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا : إسماعيل ، قو الأرض و من عليها » .

و وجدت هذا الحديث عند بعض إخواننا ، فذكرأنه نسخه من أبي المرجتي ابن عبّ الغمر التغلبيّ و ذكرأنه حدّثه به المعروف بأبي سهل برويه عن أبي الفرج ورَّاق بندار القميّ عن بندار ، عن عبّ بن صدقة (١)؛ و عبّ بن عمر و ، عن ذرارة .

و أَنَّ أَبَا الْمُرجِّي ذَكَرَأَنَّهُ عَرَضَ هذا الحديث على بعض إخوانه فقال: إنَّه حدَّنه به الحسن بن المنذر باسناد له عن زرارة ، وزاد فيه أَنَّ أَبَاعبد الله عَلَيَّكُمُ قال: ودالله ليظهرن [عليكم] صاحبكم و ليس في عنقه لأحد بيعة ، و قال: فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليفين « قل هو نباً عظيم أنتم عنه معرضون » (٣).

<sup>(</sup>١) أي اجتمع فيه الناس.

<sup>(</sup>۲) فى بعض النسخ « أنه نسخة من أبى المرجى محمد بن المعمر التغلبى ، و ذكر أنه حدثه به المعروف بأبى السهل يرويه عن أبى الصلاح ورواه بنداد القمى عن بندار بن محمد ابن صدقة . (٣) فى نسخة « قل هو نبأعظيم أنتم فيه مختلفون » .

9\_حد أننا أبو سليمان أحمد بن هوذة الباهلي قال: حد أننا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال: حد أننا عبدالله بن حاد الأنصاري ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال: سأل منصور بن حازم ؛ وأبوأيوب الخز اذ أبا عبدالله علي وأنا حاضر معهما ، فقال: «جعلنا الله فداك إن الأنفس يغدى عليها و يراح ، فمن لنا بعدك ؟ فقال: إذا كان ذلك فهذا \_ فضر ب يده إلى العبد الصالح موسى عَلين وهو غلام خماسي بثوبين أبيضين \_ وقال: هذا ، و كان عبدالله بن جعفر حاضراً يومئذ البيت » .

#### ﴿ باب - ٢٥ ﴾

\$( ماجاء في أن من عرف امامه لم يضره تقدم هذا الامر أو تأخر )\$

١ - أخبرنا على بن يعقوب - رجمه الله - قال: حد ثنا على بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حياد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ، قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : «اعرف إمامك فانتك إذا عرفته لم يضر "ك تقد"م هذا الأمر (١) أو تأخير ».

٢ ــ أخبرنا على بن يعقوب قال: حد أنني الحسين بن على بن عامر ، عن معلى ابن على ، عن على بنجهور ، عن صفوان بن يحيى ، عن على بن مروان ، عن الفضيل ابن يسار ، قال: «سألت أباعبدالله على الله عن قول الله عز وجل « يوم ندعوا كل أناس با مامهم (٢) » فقال: يا فضيل اعرف إمامك ، فا نتك إذا عرفت إمامك لم يضر ك تقد م هذا الأمر أو تأخير ، و من عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره ، لابل بمنزلة من قعد تحت لوائه » . قال: ورواه

<sup>(</sup>۱) قال العلامة المجلسي \_ رحمه الله \_ الجملة فاعل باعتبار مضمونها أو بتقدير « أن » و المقصود الحكم بالمساواة بين الامرين ، فلا يرد أن الضرر لا يتصور في صودة التقدم . أو ذكر النقدم تبعأ و استطراداً كما قبل في قوله تعالى : « لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » و يمكن أن يكون الكلام محمولا على ظاهره باعتبار مفهومه ، فان من لم يعرف يتضرر بالتقدم أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) الاسراء ۷۱. «بامامهم» اى بمن كانوا يأتمون به من امام زمانهم و كتاب ربهم
 و سنة نبيهم . أو بأثمتهم فى الخير و الشر .

بعض أصحابنا ( بمنزلة من استشهد مع رسولالله وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ

٣ ـ أخبرنا على بن يعقوب ، عن على بن على رفعه إلى على بن أبي حزة ، عن أبي بعزة ، عن أبي بعيد الله تخليل : جعلت فداك متى الفرج ؟ فقال : يا أبابصير [و] أنت ممن يريدالد نيا ؟ من عرف هذا الأمر فقد فر ج عنه بانتظاره (١٠) . ٢ ـ أخبرنا على بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن على الخزاعي ، قال : «سأل أبوبصير أباعبدالله تخليل و أنا أسمع ، فقال : تراني أدرك القائم تخليل ؟ فقال : يا أبابصير ألست تعرف إمامك ؟ فقال : إي والله وأنت هو ـ وتناول يده ـ فقال : والله ما تبالي يا أبابصير ألا تكون محتبياً

۵ - أخبرنا على بن يعقوب قال: حد أننا عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن النعمان ، عن على بن الفضيل بن يساد ، قال: سمعت أباجعفر عن على بن النعمان ، عن على بن الفضيل بن يساد ، قال: سمعت أباجعفر على يقول: « من مات و هو عارف على يقول: « من مات و هو عارف لامامه كان لامامه لم يضر ه و القائم في فسطاطه » (۴) .

ع \_ أخبر نا عبد بن يعقوب ، عن على بن عبد ، عن سهل بن ذياد ، عن الحسن ابن سعيد، عن فضالة بن أيتوب ، عن عمر بن أبان قال : سمعت أباعبدالله علي يقول :

بسيفك في ظلِّ رواق القائم عَلَيْكُ ، (1) .

<sup>(</sup>۱) انما يثابون ذلك منجهة نياتهم حيث عزموا على أنه اذا ظهر الامام الحق نصروه و جاهدوا في سبيل دعوته ، وجاهدوا معه واستشهدوا تحت لوائه . كما أن أهل الجنة يخلدون فيها بنياتهم بأن لو بقوا في الدهر أبدأ لكانوا مؤمنين صالحين . و كذلك أهل النار، لو بقوا في الدهر لكانوا كافرين فاجرين .

<sup>(</sup>٢) في الكافي « لانتظاره ».

 <sup>(</sup>٣) احتبى ثوبه و بثوبه: اشتمل به . و الزواق \_ ككتاب و غراب \_ سقف فى مقدم
 البيت .

<sup>(</sup>٣) في نسخة « كان كمن قام في فسطاطه » . وما بين القوسين ليس في الكافي .

إعرف العلامة (١) فاذا عرفته لم يضر "ك تقد مهذا الأمرأو تأخير، إن الله تعالى يقول:
 «يوم ندعوا كل أناس با مامهم» فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط المنتظر عَلَيْكَ إلى».

٧ ـ حد أنها أحمد بن مجل بن سعيد قال : حد أنهي يحيى بن ذكريا بن شيبان قال : حد أنها على بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن حمر ان بن أعين ، عن أبي عبدالله تخليل أنه قال : « اعرف إمامك فاذا عرفته لم يضر ك تقد م هذا الأمر أم تأخير ، فا ن الله عز وجل يقول : « يوم ندعوا كل أناس بامامهم » فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم تَما الله عن الله عن

### 

#### ♦ (ما روى في مدة ملك القائم عليه السلام بعد قيامه )۞

ا \_ أخبرنا أحمد بن على بن سعيد ابن عقدة الكوفي قال : حد أنني على بن الحسن التيملي ، عن الحسن بن على بن يوسف ، عن أبيه ؛ و على بن على (٢) عن أبيه ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفود ، عن أبي عبدالله تَحْلَيْكُم أنّه قال : ﴿ [ يـ ] ملك الفائم تَحْلَيْكُم تسع عشرة سنة و أشهراً ».

٢- أخبرنا أبوسليمان أحمدبن هوذة الباهلي قال: حد ثنا إبراهيمبن إسحاق النهاوندي سنة ثلاث وسبعين ومائتين، قال: حد ثنا أبوس عبدالله بن حماد الانصاري سنة تسع و عشربن و مائتين ، قال: حد ثني عبدالله بن أبي يعفور (٦) ، قال: قال أبوعبدالله في المنظم في القائم منا تسع عشرة سنة و أشهراً » .

٣ \_ أخبر نا أحمد بن عمّل بن سعيد ابن عقدة قال: حدَّثنا عمّل بن المفضّل بن

(١) كذا في الكافي ، وفي بعض النسخ « اعرف الامامة » .

(۲) يعنى بهمحمد بن على بن يوسف فان التيملي يروى عن الحسن ومحمد ابني على بن يوسف عن أبيهما كما تقدم مراداً.

(٣) في السند سقط فان عبدالله بن أبي يعفور كان من أصحاب الصادق عليه السلام و مات في أيامه ، و كان وفاة أبي عبدالله عليه السلام سنة ثمان و أدبعين و ما ثة . و لعل الساقط كان حمزة بن حمران أو الحسين بن أبي العلاء ، والسقط من قلم المؤلف .

إبراهيم بن قيس بن رمّانة الأشعري ؛ و سعدان بن إسحاق بن سعيد ؛ و أحمد بن الحسين بن عبدالملك [الز يّات] ؛ و على بن أحمد بن الحسن القطواني ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر و بن ثابت ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أباجعفر على من علي على المؤلف الله المؤلف الله المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف عشرة سنة و يزداد تسعا (١) ، قال : فقلت له : [و] متى يكون ذلك ؟ قال : بعد موت القائم على المؤلف على يموت ؟ فقال : تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته » .

\* - أخبرنا على بن أحمد البندنيجي ، عن عبيدالله بن موسى العلوي ، عن بعض رجاله ، عن أجمد بن عمر بن أبي شعبة بعض رجاله ، عن أحمد بن الحسن ، عن إسحاق (١) ، عن أحمد بن عمر بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله تُعْلِيَكُم قال : الحلبي ، عن حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله تُعْلِيَكُم قال : وإن القائم [ تَحْلِيكُمُ ] يملك تسع عشرة سنة و أشهراً » .

و إذ قد أتينا على الغرض الذي قصدنا له و انتهينا إلى ما أردنا منه (٢) وفيه كفاية و بلاغ لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد \_ فا ننا نحمد الله على إنعامه علينا ونشكره على إحسانه إلينا بماهو أهله من الحمد ومستحقه من الشكر، و نسأله أن يصلى على عمّد و آله (٤) المنتجبين الأخيار الطاهرين ، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا و في الآخرة ، و يزيدنا هدى و علماً و بصيرة و فهماً ، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنّه كريم وهناب (١) .

و الحمدلله ربِّ العالمين ، و صلى الله على على و آله الطاهرين و سلم تسليماً كثيراً مباركاً زاكياً نامياً طيِّباً .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في النسخ ، و لعل ذلك اشارة الى الرجعة .

<sup>(</sup>Y) في بعض النسخ « احمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن احمد بن عمر \_ الخ » .

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ « الى مرادنا » .

<sup>(</sup>۴) في نسخة « و آل محمد » .

<sup>(</sup>۵) فى النسخة الرضوية \_ على ما نقل \_ بعد قوله « كريم وهاب » « تم الكتاب و الحمدللة و صلواته على سيدنا محمد النبى و آله الطاهرين و سلم تسليماً .... سنة سبع و سب... ين وخمسمائة . و فى هامشه بخط آخر سنة ٧٧٥ تاريخ كتابته » .

\_mmm\_

| 144  | من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه ، ومن دان الله بغيرإمام منه     |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | الباب الثامن:                                                  |
| 145  | في أن َّالله لا يخلي أرضه بغير حجــّـة                         |
|      | الباب التاسع:                                                  |
| 149  | في أنَّه لو لم يبق إلا "اثنان لكان أحدهما الحجَّة              |
|      | الباب العاشر:                                                  |
| 14.  | في غيبة الامام المنتظر ﷺ وفيه فصول                             |
|      | الباب الحاديعشر:                                               |
| 194  | فيما أمر به الشيعة من الصبر وانتظار الفرج                      |
|      | الباب الثاني عشر:                                              |
| 7+1  | ما يلحق الشيعة من التمحيص والتفرُق عند الغيبة                  |
|      | الباب الثالث عشر:                                              |
| 717  | في صفة الامام المنتظر غَلَيَّاكمُ وسيرته وما نزل فيه           |
| 777  | كونه تُلْقِيْكُمُ ابن سبية ابن خيرة الاماء                     |
| 74.  | سيرته تَلْقِيلُ .                                              |
| 745  | · 没是 an C >                                                    |
| 747  | آياته وفعله عَلِينًا .                                         |
| 74.  | فضله صلوات الله عليه وما نزل فيه عَلَيْكُ من القرآن            |
| 747  | ما يعرف به عَلَيْتُكُنَّ                                       |
| 744  | في صفة قميصه وجنوده وخيله ﷺ                                    |
|      | الباب الرابع عشر                                               |
| 744  | في العلامات الَّتي تكون قبل قيام القائم تَطَيِّكُمْ            |
|      | الباب الخامس عشر                                               |
| 7.74 | في الشدَّة الَّتي تكون للناس قبل ظهور صاحب الحقِّ تَثَلَيْكُمُ |
|      |                                                                |

|      | الباب السادس عشر                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAA  | في المنع عن التوقيت و التسمية لصاحب الامر ﷺ                                                               |
|      | الباب السابع عشر                                                                                          |
| 49.5 | ما جاء فيما يلقى القائم عَلَيْكُم من جهـَّال الناس                                                        |
| 79.1 | في ما يلقاه قبل قيامه من أهل بيته                                                                         |
|      | الباب الثامن عشر                                                                                          |
| 799  | في خروج السفيانيِّ و أنَّ أمره من المحتوم                                                                 |
| 4.4  | في خروج السفياني و أنَّه قبل قيام القائم عَلَيْتُكُمُ                                                     |
|      | الباب التاسع عشر                                                                                          |
| 4.4  | في أن واية رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ |
|      | الباب العشرون                                                                                             |
| 711  | في جيش الغضب وهم أصحاب القائم تَلْيَتْكُنُّ                                                               |
|      | الباب الحادى و العشرون                                                                                    |
| 4/1  | في ذكر أحوال الشيعة عند خروج القائم عَلَيْكُ                                                              |
|      | الباب الثانى و العشرون                                                                                    |
| 47.  | في ماجاء أن َّالقائم تَلْقِيْكُمْ يَستأنف دعاء جديداً                                                     |
| 44.  | في أنَّ الا سلام بدا غريباً و سيعود غريباً كما بدا                                                        |
|      | الباب الثالث و العشرون                                                                                    |
| 444  | في ذكر سنِّ الإمام القائم عَلَيْكُمْ حين إفضاء الامامة إليه                                               |
|      | الباب الرابع و العشرون                                                                                    |
| 444  | في ذكر إسماعيل بن أبي عبدالله عَلَيْكُ                                                                    |
|      | الباب الخامس و العشرون                                                                                    |
| 479  | في أن َّمن عرف إمامه لم يضر آه تقد َّم هذا الا مر أم تأخـَّـر                                             |
| 441  | الباب السادس والعشرون في مدَّة ملكه عَلَيْكُ                                                              |
|      |                                                                                                           |

# الأخطاء المطبعية

|                 | # 1          |           |        |
|-----------------|--------------|-----------|--------|
| الصواب          | । छिल्बी     | السطر     | الصفحة |
| يننقدح          | ينقدح        | ۱۵        | 71     |
| يثبتنا          | ثبتنا        | 14        | 44     |
| من من           | أى من        | ۶         | ۳٧     |
| يصلى عليها      | یصلی         | 4         | 44     |
| و إن ً في هذا   | و في هذا     | ٣         | ۵۵     |
| يعلمها          | يعملها       | ۶         | ٨٩     |
| مهملون          | مهملين       | 71        | 91     |
| أبي سعيد        | أبوسعيد      | ٨         | 1.4    |
| الاثنى          | ועלו         | ۱ العنوان | 719119 |
| قالاً : حدَّثنا | قال: حدَّثنا | ٣         | 177    |
| المثناة         | المثاة       | γ.        | 144    |
| قر أتهما        | قر اثتهما    | 1.4       | 101    |
| لترفعن"         | ليرفعن       | 1         | 104    |
| للامامة         | الأمامة      | 17        | 100    |
| عبدالله بن جعفر | عبدالله جعفر | 1         | 109    |
| أبوسمينة        | أبوسمية      | 74        | ١٨٣    |
| و الثنقال       | التنقل       | 14        | 19.    |
| دالة            | دلالة        | **        | 195    |
| أى أن ترد"ه     | أى رد وه     | ۱٧        | 190    |
| الجشب           | الجشب        | 14        | 444    |
| الغليظ          | الغيظ        | 71        | 744    |
| كمافي           | كافي         | 71        | 744    |
| أربعمائة ألف    | اربعما ئة    | **        | 440    |
| أي يستر         | أى ستر       | 48        | 747    |
| يا ابن اُختى    | يا ابن أخي   | 1.        | 481    |
| بعض النساخ      | النساخ بعض   | *1        | 440    |

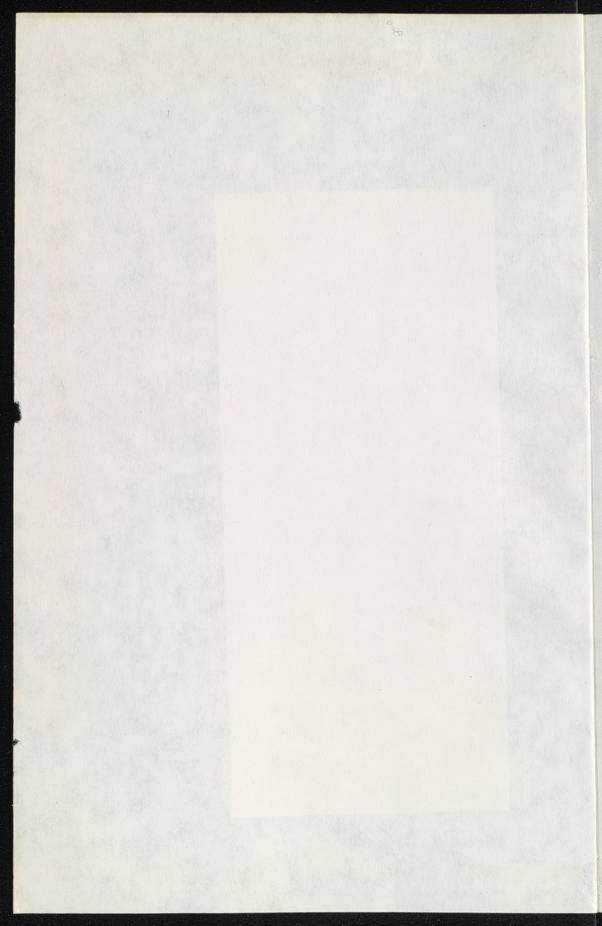



New York University Bobst Library 70 Washington Square South New York, NY 10012-1091

|          | 1071                      |
|----------|---------------------------|
| DUE DATE | NY 10012-1091<br>DUE DATE |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |
|          |                           |



